

## البَيَانُ فىغربيبْ إعرابْ لِقِرْنَ

الجزءالثاني

- *أيين* أبوالبركاتِ بْن الأنْباري

مراجعة مصطفى السيت

تحتیق رکنورطه *جلد کمی*دطیم



الهشيئة المصنوبية العشامة للكستا ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

البَيَانُ في غريبُ إعرابُ لقِرآنَ

## الجهندوالثاني

من إعراب القرآن

تصنيف الشيخ الإمام العالم الأوحد الفاضل الورع الزاهد نسيج وحده وفريد عصره أبى البركات عبد الرحمن بن محد أبى سعيد الأنبارى النحوى .

قىس الله روحه ، و نوّر ضريحه (°) .

<sup>(</sup>o) هذه الصفحة من المحطوط (ب) وهي غير موجودة في أ.

بسسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله حق حمده ، وصلواته على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم (\*\*).

غريب إعراب سورة هُود

قوله تعالى : « أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهُ » (٢) .

فيه وجهان ، أحدهما : أن تسكونُ ( أن ) مفسرة بمعنى (أي ) . كقولِير تعالى :

( أَن ٱمْشُوا ) <sup>(١)</sup>

( أي امْشُوا ) .

والثانى : أن يكونَ تقديرُهُ، هو ألاّ تَعْبُدُوا إلا الله .

( وأنِّ اسْتَغَفْرُ وا رَبُّسُكُم ) معطوف عليه على الوجهين .

قوله تعالى : « إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذيرٌ وَبَشِيرٌ » (٢) .

اعتراضُ وقع بين المعطوف والمعطوف عليه .

و (يُسَتَّفُكُمُ ) مجزومُ لأنَّهُ جوابُ الأمرِ ، وهو<sup>(۱)</sup> قوله : وأن استَغَفْرُوا / ربَّكَم ، وجواب الأمر إنما وجب أن يكونَ مَجْزُومًا لأنهُ جوابُ لشرطٍ مَتَدَّرٍ ، وقد [١٧١١] قدّمنا ذكَ ه .

 <sup>(</sup>۵) سطران منقولان من ب
 (۱) ۲ سورة ص

<sup>(</sup>۱) ۴ سوره ص . (۲) أ (وق) بدل (وهو) ق ب .

قوله تعالى : « وَإِن تَولَّوا فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ ، (٣) . 

تَوَلُّوا ، أَسُهُ تَتَوَلُّوا ، فَحُدُفت إحدى النامِن لأنَّهُ اجتمع حرَّفانِ منحركانِ من 
جنس واحد ، فاستَفْقُو ا اجباعهُما ، فَدَفُو ا إحداهما تخفيناً ، ومنهم من ذهب إلى أنَّ المحذوفة الأولى وهي تاه المضارعة . 
والذي أذهب إليه أنَّ المحذوفة النانية ، لا تَاه المضارعة ، لأنَّ تاه المضارعة . 
زيدت لفي ، والناه النانية لم تَرَدُ لهني ، فكانَ حَدْفُها وتبقية الأولى أولى . 
زيدت لفي ، والناه النانية لم تَرَدُ لهني ، فكانَ حَدْفُها وتبقية الأولى أولى .

قوله تعالى : « وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاها منهُ انَّهُ لَنَهُسٌ كَفُهُرٌ » (٩) .

اللامُ فى ( كَانِنْ ) ، مُوطَّقَةٌ لِقَسَمِ مُقَدَّرِ ، ولَيْسَت جوابًا لِلْقَسَمِ ، وإنَّنا جوابُهُ قولُهُ : إِنَّهُ كَيْنُوسُ كَنُورٌ. وأغْنَى جَوابُ الفَّسَمِ عَنْ جَوَابِ الشَّرْطِ، ولهذا قال تعالى: ( قُلْ لَئِنِ ٱجْمَنَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِحِشْلِ هَذَا

الْقُرْ آنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ) (أَ)

فَرَفَعَ ( لاَ يَأْتُونَ ) عَلَى أَنَّهُ جَوَابُ الْقَسَمِ الَّذِي عَيَّاتُهُ اللَّأَمُ ، وتقديرُهُ ، واللهِ لاَيَأْتُونَ . وَلَوْ كَانَ جَوابُ الشُّرِطِ، لَـكَانَ مَجْزُومًا ، فَلمَّا رَفعَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ جوابُ الْفَسَمِ ، وَاسْتُغْنِيَ به عَنْ جوابِ الشَّرِطِ ، كَقُوْلِ الشَّاعِ :

٩٧ \_ لَئِنْ عادَ لِي عبــدُ العزيز بمثلِهـــا

وأَمْكَنَنِي منها إِذن لا أُقيلُهَـــا(٢)

فرفعَ (لاأقبِلُها) لأنَّ تقديرَهُ ، وَاللهِ لاأقبِلُها ، وَلَوْ كَانَ جوابِ الشَّرْطِ لقال : (لا أقبِلها) بالجزيم ، واستفنى بجواب النسم عَنْ جوابِ الشرطِ .

<sup>(</sup>١) ٨٨ سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٢) من شواهد سيبويه ١-٤١٢ وقد عزاه إلى كثير عزة .

قوله تعالى : « إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرَوا » (١١) .

الَّذِينَ صَبَرُوا ، في موضِع نصب على الاسنِثْنَاءِ مِنَ الإنْسَانِ ، لأنَّ المرادَ مه الحَّنْ ، كتمه تعالى :

( إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا)(١)

وكقوله تعالى : ( إِنَّ الإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) <sup>(۲)</sup>

و( إِنَّ الْانْسَانَ لَيَطْغَى ) (٢)

رَبِيرٍ . رَقيلَ : هُوَ استِثْنَا بِهِ مُنْقَطَمٌ .

. قَولُهُ تَعَالَىٰ : « وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (١٦) .

باطلٌ ، مرفوعٌ لأنَّهُ مُبْتدأً .

وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ خَبَّرُهُ .

وَقَرِئَ فِي الشَّوَاذِ: وَيَاطَلِاً بِالنَّصْبِ ، وهو منصوبُ بِيَعْمَلُونَ . وَمَا ، زائدة ، وتقدم ، مُ ، وَكَانُو ا شُمُلُونَ مَاطَلاً .

قوله تَعَالى : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ

مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ۗ (١٧) .

الها، في ( يَتْنُوهُ ) لِلْقُرُ آنَ .

والشاهدُ، الإنجيل.

والهَا، فِي (مِنْه ) للهِ تَعَالَى . والها، في ( قَبْلهِ ) للْإنْجيل .

(۱) ۲،۱ سورة العصر .

(٢) ٦ سورة العاديات . وكلمة (لربه) ساقطة من أ ، ب .

(٣) ٦ ۽ العلق في (أ) ــ (إن الإنسان لكفور) في (ب).

وكِناَبُ مُوسَى، مرفوعُ لأَنَّهُ مَعْلُمُوفُ عَلَى قَوْلِهِ: شاهِدٍ. فَفَصَلَ بْيْنَ حَرْف العطفِ والمعلوف بالظرف./وهو قولُهُ: (مِنْ قَبْلِهِ)، وتقديرُهُ، ، وَيُنْلُوهُ كِناَبُ [٢/١١١] موسى مِنْ قَبْلِهِ .

إماماً وَرحْمةً ، نُصِبَ على الحال من ( كِتابُ مُوسى ) .

قَوْلُهُ تَعَالى : ﴿ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعُ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴾ (٧٠)

(ماً ) فَنِهَا ثَلَاثَةُ أُوْجِهِ .

الْأُوَّلُ : أَنْ تَكُونَ مصدريَّةً طَرْفِيةً زَمَانِيةً فِي مُوضَعِ نَصَبِ بِيُضَاعَفُ ، وتقديرُ ، يُضَاعَفُ لَهُمُّ التَّذَابُ مُدَّةً استطاعتهم السَّمَّ والإِنْصَارَ ، أَي ، أَبَدًا ، كَمَّالُهُ تَعَالَى :

> ( خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُواتُ والأَرْضُ)<sup>(()</sup> أى: [ مُدَّةَ دَوَام السَّوَاتِ والأرضَ ] أى: أَبَدًا .

والنانى : أنْ تَكُونَ فِي مُوضَعِ نَصِبِ عَلَى تَقَدِيرِ حَدْفِ حَرْفِ الجُرِّ ، . تند، ُو، يما كانوا ، فَخُذْقَ حَـ فُ الحَّ فَاتَّصَرَ الْعَدِارُ بِهِ .

والثالثُ: أن تحكونَ (ماً ) نافيةً ، ومَمَنأَهُ لا يستطيعونَ السَّمْعَ ولا الإيصارَ لما قَدْ سيقَ لهمْ في عِلْم اللهِ .

قوله تعالى: ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونِ ﴾ (٢٢) لا، رَدُّ لـكلامهمْ، وهُوَ لَهُرُّ لِما ظَنُّوا أَنْهِ يَنْعُهُم .

وجَرَمَ ۽ فعلُ ماض ِ بمعني کُسَبَ .

وأنَّهُمْ فِي الآخرةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ، في موضع نصبٍ مِنْ وَجْمَيْنِ .

<sup>(</sup>۱) ۱۰۸ سورة هود .

أحدُهُما : أنْ يكونَ تقديرُهُ ، كَسَبَ ذلكَ الفعلَ لهُمْ أَبُهُمْ في الآخِرَةِ هُمُ الْاخْسَرُونَ ، أي ، كسبُ ذلكَ الفعل الخسرانُ في الآخِرة . وهذا قولُ سيويه .

والنالى: أنْ يكونَ النقديرُ ، لاصدَّ ولا منعَ عَنْ أنهم فى الآخرة. فحذَنَ حرفُ الخفضِ فاتَصبَ بنقدير حذف حرف الخفض ، وهذا قولُ الكِماني.

فَوْلُهُ تعالى : « مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْي » (٧٧) .

ُيْقِرَأُ : بادئُ بالهمزِ وغيرِ الهمزِ .

فبادئً بالهمزِ اسمُ فَاعل مَنْ بدأً يبدأ ، أَىْ أُوَّلُ الرأي .

وبادِيَ بفيدِ همز ، اسمُ فاعلٍ مِنْ بدا بَبْدو إذا ظَهَرَ ، أَيْ ، ظاهرَ الرَّاي . وَنَرَاكَ ، أُصَلُّهُ مَرَابِكَ فتحرَّ كَتَ الباء وانفتح ما قبلُها فَقُلْبِتْ أَلْنَا فَصار مُرْالُكَ ، إلا أَمَّهُ مُدْفَت المُمْزَةُ نَضِفاً .

والسكافُ ، في موضع نصبِ لأنَّهَا مفعولُ أوَّلُ .

واتَّبَمَكَ وَفَاعِلُهُ وهو ( الَّذِينَ هُمْ أَرَاذُلِنَاً ) في موضع نصب لأنَّهُ مفولٌ ثانِ لَنَرَاكَ ، إذا كانَ من رؤية القلْبِ ، وفي موضع الحال إذا كانَ مِنْ رُؤْيَّةِ النَّمْنِ . وَبَادِئَ الرَّأْيِ ، منصوبٌ عَلى الظَّرْفِ ، أو فِي بادئُ الرَّايِ ، والعاملُ فِيهِ رَاكَ .

وإيما جازَ أنْ يعملَ ما قَبَلُ ( إلاَّ ) في الظرف بعدَها مع عام السكلام ، وإنْ كان لا يجوزُ في قولِكِ : ما أعطيتُ أحماً إلا زيداً ورهماً ، لأنَّ إلاَّ ) لاَ تُعدُّى الغمل إلا إلى مفعولٍ واحدٍ ، لأن الظروف ينسحُ فيها مالاً بنسحُ في غيرها ، ولهذا يُكتنَج نها برَأْعَة الغمل بخلاف غيرها منَ النَّمْسُولاتِ .

قَوْلُهُ تَعَالى : « أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ » (٢٨).

أَنْذُمْ مُ يَتَدَدَّى إلى منعولَهِنِ ، فالمعولُ الأولُ السَحافُ والمَم ، والمعولُ [/١/١] النَّانِ الهَاءِ والأنفُ ، وأثبت الواو في أَنْلُو مَكُومًا ، ودًا إلى الأصل ، لأن/ الشَّالُر رَّ الثَّالُ اللَّهُ إلى أصولما ، كنولِكَ : المالُ اللَّهُ إلى أصلها وهو المُعَلَّمِ ، فَعَو : المالُ لابِدِ ، لأنَّ الشَّامُ اللَّهُ لابِدٍ ، لأنَّ الشَّامُ ، نُعُو : المالُ لابِدٍ ، لأنَّ الشَّارُ ، نُعُو : المالُ لابِدٍ ، لأنَّ الشَّارُ ، ثُمَّةُ الأشاء إلى أصدُ لها .

وأنهُم لها كارهونَ ، مُجْلَةُ اسميةُ في موضع الحالِ . ولها ، في موضع نَصْبِ لأنَّهُ يَتعلَّقُ بَكارهونَ .

قولُهُ تَعَالى : « وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ » (٣١) .

تَزَدْرى ، أَصُلُهُ تَزَتْرَى عَلى وزن تَفْتَعِل ، إلا أنه اجتمعت الزّاى مع تاه الافتيال والتا مهموسة ، والزائ بحرجها ، فقالوا : تَرُودِ ، نحو : بردجر و بردجي ، والأصل بُرتَكِير يفتَعل من الزَّجْرِ ، وبرتَهِي يَفْتَعلُ من الزَّجْرِ ، وبرتَهي يَفْتَعلُ من الزَّجْرِ ، وبرتَهي يَفْتَعلُ من الرَّهْرِ ، فَفَعل به ما فَهلَ بيزدرى ، وتقديره ، نزدريهم ، فحذَف المعول من السَّلة و هم المالة كَنَة له تَمَالَى :

( أَهَٰذَا الَّذَى بَعَثَ اللهُ رَسُولاً ) (٢).

أَىْ بَعْنَهُ اللَّهُ .

قوله تعالى : « وَأُوحِىَ إِلَى نُوحٍ ۚ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ » (٣٦) .

نُوحٍ ، منصرف لأنَّهُ خَفيفٌ ، وإنْ كانَ فَيهِ الْمُجْنَةُ والنَّمويفُ ، وقبلَ : هو منصرفُ لأنَّهُ عربيٌ من ناكحَ يَنُوحُ .

ومِنْ : في موضع ِ رفع ٍ لأنَّهُ فاعلُ يؤ من ۗ . `

<sup>(</sup>١) (دال) فى أ، ب.

<sup>(</sup>٢) 11 سورة الفرقان .

قوله تعالى : « قُلْنَا آخْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْبَيْنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ وَمَنْ آمَنَ » (٤٠)

آثْنَانِين ، في موضع نصبٍ لأنه مفعولُ ( أَحْمِلُ ) .

وأُهْلَكَ ، معطوفٌ عليه .

ومَنْ سَبَقَ ، في موضع نصب علي الاستثناء مِن أَهْلَكَ .

ومَنْ آمَنَ ، في موضع نصبٍ لأنَّهُ معطوفٌ على اثنين ، أو على أهلك .

قوله تعالى : «وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا »( ٤١) . تخرَّاها، فه ثلاثة أوجه .

الأوَّلُ : أن يكون منصوباً على تقدير حذف ظرف مضاف إلى بحراها . ومُرْساها ، عطف عليه ، و تقديرُ ، ، اسم الله وقت إجرائها وإرسائها ، أى ، اركبوا فها مُتَبِرُّ كَيْنَ بِلسم الله تعالى في هذين الوقدين ، وباسم الله ، متعلق بمحدوف في موضع النصب على الحال من الواو في (ار حَجُواً) ، وباسم الله ، هو العاملُ في ( تَجَرَاها ) على التقدير الذي ذَكُرُ نَا .

وفى التَّفْيرِ ما يَدُلُ على أنه منصوبٌ على الظرف. قال الضحّاليُّ (\*) : كان يقول وقت جرْيها باسم اللهِ فَنجْرِى ، ووقت إرسائها باسم اللهِ فَتَرْسى . ولا يجوزُ أن يكون العامل فى (يَجْرِاهَا ومُرساها) إذا كان ظرفاً ، اركبُرا ، لأنه لم يُردِ اركبُوا فها وقت الجرى والرُسُوَّ ، وإنما المغى ، تتُّوا الله وقت الجرى والرُسُوَّ .

الثانى: أن يكون تَجْرُ آهَا فيموضع رفع لأنه مبتدا . وبلسم الله عجبره، وتغديره، باسم الله إجراؤها وإرساؤها ، وكانت الجلّةُ في موضع نصبٍ على الحــال مِن الضمير في ( فيهَا ) لأن في الجلمة ضميراً عامّةًا على الماء في (فيهَا ) وهُو ( هَا ) في مجراها .

وَالثالثُ : أن يكون مجراها ، في موضع رفع ِ بالظرفِ ، ويكون الظرفُ حَالاً

 <sup>(</sup>a) الضحاك هو أبو عاصم الضحاك بزنجلد الشيبانى البصرى . من شيوخ المحدثين وحفاظهم
 ٢١٢ هـ .

(ها) المجرورة في (فيهاً) لأنَّ (ها) التُنتَّصِلَة / بمجراها هي (هاً) في فيها .
 ولا يجوز أن يكون مجراها مرفوعاً بالظرف ويكون باسم الله حالاً من الضعير في
 اركبُوا لأنَّ الحالَ يبقى بلاً عائد منها إلى صاحبها .

وقد أوى مجرًا ها ومُرْساها : بضمَّ المبم وفنحيا ، وبضمَّ المبم فيهما وكَسْر الرَّاء من تجراها ، وكسر السين من مُرْسِها . فينْ ضمَّ المبم مع فنح الرَّاء والسينِ فيهما أَجْرَى المصدرُ على (أجراها اللهُ مُجرَى وأرساها اللهُ مُوسَى) . ومن فنحها أجراهُ على ج تُ مُجرِّى ورستُ مُرْسَى

فالضمُّ مصدّرُ فعل رُباعيٌّ ، والفتحُ مصدرُ فعل تُلاثيٌّ .

ومن تو أبضم اللم فيهما وكشر الرّاء والسَّينِ (مُجْرِيهاَ ومُرْسِمها ) جعله اسم فاعلم من أجراها اللهُ فهو مُجْرى، وأرساها فهو مُرْسِي

وهو فى موضع رفع لأنه خبر مبتدا ٍ محدوفٍ، وتقديرُهُ، هو نُجرِيها ومُرسِيها . قوله تعالى : « وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَابُنَيَّ ٱرْكَب مَّعْنَا » (٤٢) .

مُعْزِل ، يقرأ بكسر الزاى وفنحها . فَمَنَّ كسر الزَّاى جعله اسماً للسكان ، ومن فنحها جعله مصدراً .

فإنَّ كُلَّ مَا كَانَ عَلَى فَعَلَ يَغِيلُ، بِفتح الدِنِ مِن الماضي وكسرها في النصارِ ع من هذا النحو على الانقر أحرُف نحو : ضرب يضرب فإنَّ اسم المستكانِ والزمانِ بالكسرِ ، نحو : مضرب ، نحو ، هذا مضربناً ، أى ، مكانُ ضربناً ، وزمان ضربناً ، ومنه نولم : أنت الناقة على مضربها ، أى ، على الوقت الذي ضربها الفعل فيه ، والمسدر بالفتح كقولِك : ضربتُه مضربًا ، أى : ضربًا ، ومنهُ تولم : إن في ألف دوهم لَنَصْرَاً ، أي ضرباً ،

وياً بُنِّيٌّ ، 'يقرأ بكسر الياء وفتحمِا .

فَن قرأ بَكسرِ الباء فأصلُهُ 'بَنغِي لأنك إذا صَغَرْتَ ابناً قُلْتَ 'بَنَّ وأصلهُ 'بَنَيْوْ' ،

الأ أنّه لما اجتمعت الياه والواؤ والسابق منهماً ساكن " قَلَبُوا الواؤ يه مُشَدَدَةً فصار بُنّيِّ " فإذا أَشْنَتُهُ إلى فقيك قُلْتَ " بُنيّ "، فنجنسُ ثالثُ ياءاتٍ ، فنحفُ الأخيرة " ، لأنَّ الكمرة قبلها تَدُلُ عليها ، وقوّى حذفها شيئان أحدهما : اجباعُ الأمثال . والناني : النَّداء ، فإنَّ الحذفَ في النَّداء أكثرُ ، ولأنَّها حلَّتْ محل التنوين ، وهو يُحُذُفُ في النَّداء ، فَكَذَك ما قام مقامه " .

ومن قرأ بفتح الباء، أبدل من الكَسْرُوّ فنحةً ومن الباء ألفاً لتحركماً وافتتاح ما قبلها فيصير ما بيئناً ، ثم حذف الألف التخفيف ، كما حذفت البا، ، وقوَّى حذفها أنَّها عوَضُ عن ياء الإضافة ، وهي مُحذَف في النَّداء .

قوله تعالى : « قَالَ لاَ عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ » (٤٣).

عَاصِمَ اسمُ (لاً)(١).

ومِنْ أَمْرِ اللهِ ، خَبِرُهُ ، وهو متعلَّق بمحذوفٍ ، وتقديرُهُ ، لاذا عِصِمة كَائنُ (٢) منْ أَمْرِ اللهِ في / اليوم .

واليومَ ؛ معمولُ الظّرف وإن تقدم عليهِ ، كقولم : كُلُّ يوم لك دِرْ مُمّ .

ولا يجوزُ أن يتعلق بأمرِ اللهِ ، لأنَّه مصدرٌ ، وَمَا هُو فَى صلةَ المصدر لا يجوزُ أن نتقدم علمه .

. ولا بجوزُ أيضًا أن يتعلقَ بعاصِمٍ لأنهُ لو كان متعلَقًا بعاصمٍ لوجبَ أن يُنوَّنَ لأنهُ شنهُ النُصافي .

وَمَنْ رِحَمَ ، فى موضع نصبٍ لأنَّهُ اسْنِئنَا اسْتَطَعُ ، لأنَّ عاصِمَ فاعلُ ، ومنْ رحَمَ مُنْوَلُ .

<sup>(</sup>١) (اسم ما) في أ.

<sup>(</sup>٢) (كافة) في أ.

وقيلَ : لا عاصِمَ بمنى معصومٌ ، فلا يكُونُ استيشاء مُنفَظاً ، ويكونُ فى موضمِ رفع عَلَى البدل من ( عاصِمَ ) لأنَّه بمنى معصوم ، ويجوزُ البدلُ أيضاً مع إيقاء عاصمِرٍ على معنى فاعل ، ويكُونُ التَّقديرُ ، لا عاصِمَ البومَ مون أمرِ اللهِ إلاَّ مَنْ درِحمَ إلا الرَّاحِ ، وهو اللهِ تعالى .

قرئ : عَمَلَ غَيْرَ صالح ، بالفتح ، وعملُ بالرفع والتَّنوين .

فَن قُواً (عَمَلُ) غيرَ صَالِح (٢ ) ، جعلُهُ فعلاً ماضياً ، ونَصب (غيرَ ) بِدِ على أنَّهُ مُعْمِلُ، وهذه التراءُةُ تُدَكُنُّ على أن الضميرَ في إنَّهُ بعودُ على الابن .

ومن قرأ : إِنَّهُ حُلٌ غيرُ صالح ، بالرفع والتنوين ، احتمل أن تَمودَ الهاه في ( إِنَّهُ ) إلى السؤال ، أى، إِنَّ سُؤَالَكَ أَنْ أَتَجَبَى كَافراً عَلَّ غيرُ صالح ، واحتمل أن يعُودَ إِلَى الابن ، أواد ، إِنهُ ذُو عملٍ غيرِ صالح ، فحذَفَ المضاف وأقامَ المضاف . إله متامه .

فلا تسألني ، قُرِي بِإثْباتِ الياء ، وحذفها مع التخفيف ؛ وبتشديد النُّون ِمع حذف

فن قرأ بإثبات الياء أنى بها على الأصل.

وَمَن قرأها بغير ياءٍ حذفها للتَّخفيف، واجتزأ بالكسرة عنها .

وكذلك َمن قرأ بالنَّشديد مع حذف الياء .

وكان الأصل فيه أن نأتي بثلاث ِنُوناتِ ، نوتَى النأكِد ، ونونَ الوَّالِة ، فاجتمعت ثلاثُ نونات ٍ فاستنقلوا اجْناعا فحذفُوا الوُسطَى، وَكانَ أُولَى مِنَ الأُولَ

<sup>(</sup>١) (فلا تسألني) في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) (عمل غير صالح) جملة ساقطة من ب.

والثالثة ، وذلك لأن الاول لو مُعذِفت ، لاجتمعت نونانو متحركتان من جنس واحد، وإذا اجتمع في كلامهم حرفان متحركان من جنس واحد، مكتبوا الأول وأدغوه في الثافي ، فيؤدًى ذلك إلى حفف وتنبير ، ولو مُعذِفت الثالثة الأدَّى إلى حفف نون الوقاية ، ونون الوقاية ، ونون الوقاية من المنافذة من الأولى والثالثة تمينً حفف الثانية ، على أنه ليس في حفنها ما يودَّى إلى حفف و تغيير ، ولا إلى حفف ما يمنع الثانية ، من حففه ، بل الحمكة في حففها واضحة والمناسبة فيه لايحة ، فإنانك إذ عذفها واضحة والمناسبة فيه لايحة ، فإنانك إذ على من شرط الإدغام، إذا كلن على المناسبة في المناسبة أنه الإدغام، ومن شرط الإدغام، إدغام الله كان حذف الثانية أولى من الأولى والثالثة .

وَمَنْ قَوْأَ بِالتَّشْدِيدِ وَالفَتْحَ لِمُ يُقَدِّرُ بِاءَ مُحَدُّوفَةً / تُكْسَرُ النَونُ لَأَجْلِها [٢/١١٣] فكانت مفتوحة .

قوله تعالى : « تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ » (٤٩).

تلك، في موضع رفع لأنه مُبتداً ، وخبر ُهُ، مِنْ أنباء النيب.

و نوحها ، خبر ُ بعد خبر ٍ .

ويُحتملُ أن يكون فى موضع نصب على الحال ، وتقديره ، تلك كائنة مِنْ أنبا. الغيب نُوحيها إليْـك .

ويجوزُ أن يكون تلك ، 'مبندأ ، ونوحها ، خبره ، ومِنْ أنباء النيب منْ صلته ، وتفديرُه ، تلك نُوحها إلينكَ منْ أنباء النّيب .

قوله تعالى : « وَإِلَى عَاد أَخَاهُمْ هُودًا » (٥٠).

أَخَاهُمْ ، منصوبٌ بفعل مقدِّر ، وتقديرُه ، وأرْسَلْنَا إِلَى عاد أَخَاهُم هُوداً .

وكذلك ماجاء منَ التُّنز بل مِنْ هذا النحو .

قوله تعالى : « يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا » (٥٢).

البيان ( ج ٢ ) - ١٧

مدراراً ، منصوب على الحال من الساء ، والعاملُ فيه يرْسِلُ .

ومِدْراراً ، أَصَلُهُ أَنْ يَكُونَ بِالمَاء ، إلاَّ أَنْهم يَحَدُفُونَ الْهَاء مِنْ مِنْمَال على سبيل النَّسَبِ . كَفَوْلِمْ : الرَّأَةُ مِعطَارٌ ومَذَكارٌ ومثنّاتُ ، وكذلك يَحَدُفُونَها مِنْ مَفْعِل ، نحو : امرأةُ مُسْطِيرٌ ومِيْسِيرٌ ، وكذلك بمحدُفُونها مِنْ فاعلِ ، نحو المُرَّأَةُ طَالتُ وطائبُ وحائضٌ ، أَى، فأتُ طائق وطفثٍ وحَيْضَ وَفي غير ذلك .

قوله تعالى : « إِن نَّقُولُ إِلاَّ آعْتَرَاكَ بَعْضُ ٱلِهَتِنَا بِسُوءِ » (\$٥).

إنْ ، حرف نؤى بمعنى ما ، أَىْ ، ما نقولُ إلاّ هذه المثالة . فالاستثناء همنا ممّا دَلَّ عليهِ الفعلُ مِنَ المصدر ، فإنَّ الفعلَ قد يُذكُرُ ثَم يُستثَنَى مِنْ مدلُوله ، كالمصدر والظرف والحال .

والاستثناء مِنَ المصدرِ كقولِهِ تعالى :

( أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلاَّ مَوْتَتَنَا الْأُولَى ) (١)

فُوْتَكَنَا، منصوبُ على الاستثناء لأنه مُستثنَى مِنْ ضُروبِ الموت الذي دلَّ عليها قولُه : بِمِينِين .

والاستثناء مِنُ الظرف كقولِهِ تعالى :

( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبُثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ )(٢).

ساعةً ، 'ستنتي مما دل عليه (لمُ كِلْبَنُوا )، وتقديره ، كأن لم يلينوا في الأوقات الاساعة من النهار .

والاستثناء مِنَ الحال كقولِه تعالى :

<sup>(</sup>۱) ۸۰، ۹۹ سورة الصافات . (فما نحن ) فى أ . (وما نحن ) فى ب . (۲) ۶۵ سورة يونس .

<sup>•- ( )</sup> 

( ضُرِبَتْ عَلَيْهِم الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللهِ) (''

وتقديرُه، ضربت عليهم الذَّأةُ في جميع الأحوال أينا تُعفوا إلا متستَّكين بحبل مِنَ الله، أي ؛ عهد من ألله .

قوله تعالى : « هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً » (٦٤).

آيةً ، منصوبٌ مِنْ وجهين :

أحدُما: أن يكون منصوباً على الحالِ من ( نَاقَةَ اللهِ ) ، أى ، هذه ناقةُ الله لكم آيَةً بيئَةً ظاهرة .

والثاني: أن يكون منصوباً على التمييز، أيُّ ، هذه ناقةُ الله لكم من ُجملةٍ الآيات.

قوله تعالى : « وَمِنْ حِزْى يَوْمَئِذ » (٦٦) .

يُقرَأُ بكشر الميم وفنحها .

فَن قرأ بالكسر أعربه على الأصل.

و مَنْ قرأ بالنتح بناه لإضافته / إلى غير 'مُسكّنِ ، لأنَّ ظرفَ الزمان إذا أُضيف (١/١١٤) إلى اسمر غير مسكنٌ أو فيل ماض مُبغَى . قال الشاعر :

٩٨ \_ عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ على الصِّبَا

فَقُلْتُ أَلَمًا تَصْحُ والشَّيْبُ وَالْأِعْ(٢)

فبني ( حَينَ ) على الفتح لإضافته إلى الفعل الماضي .

والتَّنُوينُ في ( إذْ ) مِنْ ( يُومُثِينِ )، عِوضٌ عن ُجَلَةٍ محنونة ، وذلك لأنَّ الأصلَ أن يضافُ إلى الجلل، فإنك إذا قلت : جِتنُكُ يومُنْدٍ وحيننذ، كان التقديرُ

<sup>(</sup>١) ١١٢ سورة آل عمران .

<sup>(</sup> ٢ ) من شواهد سببويه ١ ــ ٣٦٩ ، وقد نسبه للنابغة الذبياني . ( الصبي ) في أ .

فيه ، 'جُنتُكَ يومَ إذْ كان ذاك ، وحين إذْ كان ذاك ، فلما حَدَّفَ (كانَ ذاكَ ) عَوَّشَ بالتَّنُوبِن ليكون دليلا على ذلك المغى ، وكُمِرَت النّالُ لالتّاء الساكنينِ لأنَّ التنوينَ زيدَ ساكناً ، والنّالُ ساكنةُ فكُمِرَت النّالُ لالنّاء الساكنينِ ، وهذا التنوينُ يُسمى تنوين النويض .

قوله تعالى : ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ ﴾ (٦٧).

إنما قال: أخذ بحدف الناء لئلاثة أوجه:

الأوَّلُ : أنه فصلَ بنِّنَ الفعل و [الفاعل(١١) ] بالمفعول وهو (الَّذِينَ ظَلَمُوا ) .

والنانى : لأنَّ تأنيث الصَّيْحة غير حقيقَ ، ألاَ ترى أنه يجوزُ أن تقولَ : حَسُّ وادْكُ ، واصْفَرَم فارْكُ

والناكُ : أنه محمولُ على المنى لأنَّ الصَّيْحة فى منى الصَّيْاح كَقُولِهِ تَعَالَى : ( فَمَنْ جَاءُهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ ) (٢)

ولم يتُلُّ : جاءتُهُ ، لأنَّ موعظةً في معنى وعظ ، والشواهد على الحل على المعنى كثيرةُ جدًّا .

قولُهُ تَعَالى : « أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْــدًا لُتُمُودَ » (٦٨) .

أختلف التُرَّاء في صرف تمودَ وعدم صرفه ، فن صرَّفهُ ، جله اسمَ الحيُّ ، ومن لم يصرفه ، جله اسم القبيلة معرفة فلم ينصرف للتعريف والنانيث .

قوله تَعَالى : « قَالُوا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ » ( ٦٩).

نصب سلاماً الأوَّلَ لوجهين .

<sup>(</sup>١) (الفاعل) كلمة غير موجودة فى النص ، وأثبتها ليستقيم الكلام .

<sup>(</sup>٢) ٢٧٥ سورة البقرة .

أحدهما : أنْ يكون منصوباً بقالوا ، كما يقال : قلت خيراً وقلتُ شِمراً . والناني : أن يكون منصوباً على المصدر .

ورفَع ( سَلاَمٌ ) الثانى لئلائة أوجه :

الأول: أن يكون مرفوعاً ، لأنه خبرُ مبتدأ ٍ محذوفٍ ، وتقديره، أمرُ نا سلامُ ، أوْ هو سَلاتُم .

والثانى : أن يكون مرفوعاً لأنه مبتما ُ محذوفُ الحبر ، وتفديره ، وعليكم سلامٌ . والثالث : أن يكون مرفوعاً على الحسكاية ، فيكون نفسُ قولهم بعينهِ .

قُولُهُ تَعَالَى : « فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ » (٦٩) .

أن جاء ، بجوزُ أن يكون في موضع نصب ورفع، فالنصبُ على تقدير حفدير حرف الجرّ ، وتقديرُ ، فا ليث ( عن ) أن جاء ، والرفع على أن تكون أن مع صلتها فاعلُ ليِث ، وتقديرُ ، فما ليِث مجيئهُ ، أي ، ما أبطأ مجيئهُ يعجل حنيذ ، أي مشوى .

قولُهُ تَعَالى : « وَمِن وَرَاءِ إِسْحقَ يَعْقُوبَ » (٧١).

[1/1/٢]

يُقْرِأُ يعقوبُ / بضمُّ الباء وفنحها .

َفَنْ قَرَأَ بالضمّ كان يعقوبُ مرفوعاً من وجين :

أحدهما : أن يكونَ مبتدأ ، والجارُ والمجرورُ قبلَه خبرُه ، كقولهم : في الدَّارِ زيدُ .

والنافى: أن يكون مرفوعاً بالجار والمجرور وهو مذهبُ أبى الحسن الأخفش. و من قرأ بالفتح جاز أن يكون فى موضع نصب وجر ، فالنصبُ من وجبين: أحدُهما: بنقدير فعل دلَّ عليه ( بَشَّرْنَاهَا ) وتقديرُه، ، بشرناها باسحاق، ووهبناله يعقوبَ من وراً السحاق. والثانى أن يكونَ معطوفًا على موضع قولو : بإسحاق ، وموضِعُه النصبُ ، كقولهم : مرّرت بزيد وعمراً ، وقولُ الشاعر :

٩٩ ـ مُعَاوى إِنَّنَا بَشَرٌ فَأَسْجِعْ

فَلَسْنَــا بِالجِبَـالِ وَلاَ الحَدَيــدَا(١)

فنصب الحديد بالعطف على موضع بالجبال ، وهو النصب .

والجرَّ على أنْ يكونَ يعقوبُ معلوفاً على إسحاق، وكان متنوحاً لأنه لا ينصرِفُ للمُجْمَةِ والتمريف، إلاَّ أنَّ هنا القولَ ضعيف للفصل بين الجار والمجرور بالظرف وهو قبيحُ .

قولُهُ تَعَالى : « وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا » (٧٢) .

شَيْخًاً، 'يَقُرَأُ بالنَصبِ والرفع .

فالنصب على الحالِ من المشار إليه والعامل ُ فيها على (هَذَا) من معنى الإشارة والتنبيه ، فكأنَّ المغنى ، أشير اليه شيغاً ، أو أنَّبُ عليه شيغاً ، وشيغاً ناب عن قوله والداً ، وهذه الحالُ لا يجوزُ إلاَّ إذا كان الهاملَبُ يَمرفُ صاحبًها ، وذلك أنه إذا كان الهاملُبُ يعرف صاحبها أن أنه إذا كان المعامل عن المعالم وقد أفادت المحالم وقد أفادت المحالم من عالمال منه ، فكان فيه فائمدة ، الإخبار في الحالم وقد أفادت المحالمة وقدع الحال منه ، فكان فيه فائمدة ، الإخبار في

<sup>(</sup>١) من شواهد سبيويه ٣٤-١ ، ٣٥ ونسه الشنمرى لياعقبية الأسدى، استشهد به سبيويه على جواز حمل المعطوف على موضع الياء وما عملت فيه لأن معنى (لسنا بالجبال ٍ) و (لسنا الجبال). واحمد .

ومعنی أسجح ، سهـَل وارفق . . (۲) (صاحبه) فی أ .

<sup>(</sup>٣) جملة في هامش أغير ظاهرة ونقلتها من ب .

الجملة بن القوسن أرجح وضعها مكان السهم قبلها ليستقيم الكلام .

معرفة صاحبِ الحال ، وفلك يؤدًى إلى تُحال ٍ ، لأنك إذا قلت : هذا زيدُ قائماً ، فقد أخبرتَ أنَّ المشارَ إليه زيدُ في حالِ قيامِه ، وإذا لم يكن قائمًا لم يكن زيداً ، وذلك تُحالُ .

والرفعُ مِنْ أربعةِ أوجه .

الأول : أنه يكون خبراً بمد خبر .

والثانى : أن يكون بدلاً من ( بَشْلِي ) .

والناك : أنْ يكونَ ( بَغلِي ) بدلاً مِنْ ( َهَذَا ) ويكونَ (شيخ ) خبراً عن(هَذا ) .

والرابع : أن يكون شيخُ خبرَ مبندأ ي آخر على تقدير ، هذا شيخُ . ونظيرُ ، في هذه الأوجه الأربعة ، قولُة تعالى :

( ذَلِكَ جَزَاوُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا ) (١)

وكذلك قولُ الشاعر :

۱۰۰ ـ مَنْ يَكُ ذَا بَتِّ فَهَـــِذَا بَتِّى مُصَيِّـــِفًا مُشَتِّى (٢) مُصَيِّـــِفًا مُشَتِّى (٢)

قوله تعالى : « فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْم لُوط » (٧٤) .

لَمَّا ، ظرفُ زمانٍ ، ويقتضى الجوابَ ، وجوابُهُ محذوفُ ، وتقديرُهُ ، أقبلَ . يُجادَلنَا .

<sup>(</sup>١) ١٠٦ سورة الكهف.

 <sup>(</sup>۲) من شواهد سيبويه ۱– ۲۰۵۸ ، ولم ينسيه ولا نسبه الشنتمرى ، ونسب إلى رؤبة ابن العجاج ، هامش شرح ابن عقيل ۱–۲۲۳ – والبت : الكساء .

[١/١١٥] ويُجادِلْنَا/ (١) جلةُ ضلبةُ في موضع نصب على الحـال ِ مِنَ الضبيرِ الذي في ( أَقْبَلَ) وهو ضبيرُ إبراهمَ .

وقيل: يُجادلُنا هو جوابُ (لَمَّا) وَكَانَ حَقُّ الْكَلَامِ (جَادَلُنَا) لأنَّ جوابَ لَمَّا إِنَّا كِونُ مَاضِيًّا فَاقَامَ المستقبلَ مَامَّ الماضي ، كما يجعلُ الماضيَ مقامُ المستقبل في الشَّر ط والجزاء وإن كان حَمُّهُ أن يكونَ مستقبلًا .

وقيلَ : إنَّمَا أُقِيمَ المضارعُ متام الماضى على طريق حكايةِ الحال ، كقولِهِ تعالى : ( وكلبُهُمْ باسطٌ ذِرَاعَيْهِ ) <sup>(٣)</sup> .

فأعمل (باسطاً) وهو ليمًا مضى لأنهُ أراد حكاية الحال .

قولُهُ تَعَالى : ﴿ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾ (٧٦) .

عنابٌ ، مرفوعٌ باسم الفاعل الذى هو (آتيبهم) ولا يكونُ (آتيبهم) مبتدأً و (عذابٌ ) خبرُ أَلانُ اسمَ الفاعل إذا جرى خبراً للمبتدأ ، أو صفةً لموسوفي ، أو صلةً لموسول ، أو حلاً لذي حالي ، أو معنميداً على همزةِ الاستفهام ، فإنهُ بجرى بجرى الفعل في أوتفاع ما بعدهُ بع ، ارتفاع الفاعل بغيلهِ ، وهمنا قد جرى خبراً فج ي بجرى الفعل وتقديرُهُ ، فإنهُ يأتنهُمْ عذابٌ .

قُولُهُ تَعَالَىٰ : « هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ » (٧٨) .

هؤُلاء ، في موضع ِ رفع ٍ لأنهُ سِنداً .

وبناتى، عطفُ بَيَانٍ .

وهُنَّ ، فصلٌ .

<sup>(</sup>١) من هنا ابتدأ خرم فى المحطوط (أ) وهو الورقتان ١١٥ – ص ٢٠١ – ص ٢٠١ – ص ٢٠١ والمنقول بعد ُ من (ب) .

<sup>(</sup>۲) ۱۸ سورة الكهف .

وأطهرُ ، مرفوعُ لأنهُ خبرُ المبتدإ .

وقرأ عيسى بنُ عمر (\*) ومحدُ بنُ مُروان (أطَهَرَ) بالنصب، وأنكرُ أبُو عَمْرو، وقال الأصمى(\*\*) فَلْتُ لَابِي عمرو: إنّ ابنَ مروانَ قرأ (أطهرَ لكمُ ) بالنصب، فقالَ أبو عمرو: لقد اجنبى ابنُ مروانَ فى الجنّة، عال أبنُ جنّى: وللنصب وجهُ وهو أنْ يكونَ (هؤَلام) مُبتَداً ، وبنّاتِي ابنداء، ثانيًا ، وُمُنَّ خيرُ مُنَ والمللُ الثانى وخيرُ مُ خيرُ المبتدإ الآول ، وأطهرَ منصوبُ على الحيالِ ، والعاملُ فيها معنى الإشارة كفولك : هذا زيدُ هُو ذَاهياً .

قوله تعالى : « وَلاَ تُخْزُون (١١) فِي ضَيْفِي » (٧٨) .

إنَّما َ وَحَدَّ (صَٰبِنِي) وإن كان جماً في للمني ، لأنَّ ضيئاً في الأصلِ مصدرُ (١) ، يصلحُ لِلوَّاحِدِ والاثنين والجاعدِ ، فلذلكَ جازَ الاَّ يُنتُني ولا يُجْسُمُ .

قولُهُ تَعَالَى : « لَوْ أَنَّ لَى بِكُمْ قُوَّةً أَو آوِى إِلَى رُكُنٍ شَييد » (٨٠) .

لَوْ ، حرف يمتنعُ لهُ الشيء لامتناع غيرهِ ومِنتقرُ إلى جوابٍ ، وجوابُهُ محذوتُ وتقديرُهُ ، لَدَفعنُ كُمْ عَنى ونحوه ، وقرأ أبُو جعفرٍ : أو آلوى ، بنصب الياء بتقديرِ (أنْ) وقدّر فيه ( أنْ ) ليكونَ الغملُ سما بنأو بلي المصدرِ سطوفًا على ( وُوَّةً ) وتقديرُهُ ، لو أنَّ لى بكمْ قوةً أو آويًا ، كما قالتْ مَيْسُونُ بنتُ الحرثِ أَمْ يزيدِ إين مكاويةً :

<sup>( \* )</sup> عبسى بن عمر الثقبى ، وكان ثقة عالما بالعربية والنحو والقراءة ، وكان يتقمر في كلامه • ١٤٩ هـ .

 <sup>(\*\*)</sup> الأصمعى : هو عبد الملك بن قُريب ، صاحب النحو واللغة والغريب والأخبار
 ٢١٣ هـ أو ٢١٧ هـ على خلاف .

<sup>(</sup>١) (ولا تخزونی) بِالْبَاتِ الياء في ب.

<sup>(</sup>٢) (مصدراً) في ب.

ا ۱۰۱ - ولبس عباقةٍ وتقـــرَّ عبني أحبُّ إلى من لبس الشفــــوف<sup>(۱)</sup> تقدره، وأنْ تَقَرَّعِينَ.

قُولُهُ تَعَالَى : « فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَيْلُ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُّ إِلَّا امْرَأَتَكَ » (٨١) .

قُرِيُّ ( امْرُ أَتُكَ ) بالنصبِ والرفعِ .

فالنصبُ على أنهُ مستثنى من قولهِ: فأسرِ بأهلِكَ إلاَّ امرأتكَ .

والرفعُ على البدلِ مِنْ ( أحدٍ ) .

وأنكر أبُو عُبَيْدُ هذا ، وقال : إذا أبدلتَ المرأةَ من أحدٍ ، وجزمتَ (يَلْتَغَتِ) على النَّهْمِ ، كان المنى أنَّ المرأةَ أبيحَ لها الالتِفَاتُ وذلكَ لا يجوزُ ، ولا يجوزُ ، ولا يجوزُ البدل إلاّ برفع ( يُلْتَغَتِ ) ، وتسكونُ ( لا ) النَّفْيِ ، ولا يَقِرْأَ بِهِ أحدٌ .

وذهبَ أَبُو العباس المبرّد إلى أنْ تَجَازَ هذهِ القراءةِ أنّ المرادَ بالنَّهِي المخاطبُ، ولفظهُ لفيره كما تقولُ لفلاً كُنَّ ؛ لاَبَغُورُج فلانُ ، فلفظ النَّهِى لفلان ، وللمرادُ بهِ المخاطبُ ، وَمَعَنَاهُ لاَ تَدَّعَهُ يَخْرَجُ فَكَذَلكَ مَنَى النَّهِي هِمَا .

قوله تعالى : « أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاوُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ » (٨٧) .

أن نفعلَ ، فى موضع نصب لأنهُ سطوفٌ على ما قبلَهُ وهو منمولُ ( نَـُتْرُكَ ) وتقديرُهُ ، أَنْ نَتُرُكَ عبادةً آبَاتنا وَفعل ما تَشَاد في أموالناً .

قولُهُ تَعَالَى : « وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا » (٩١) .

 <sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ١-٤٢٦ ولم ينسبه ولا نسبه الشتمرى ، ٢٨٠-٢ . ونسب لميسون
 بنت بجدل زوج معاوية بن أبى سفيان وأم ابنه يزيد . شرح ابن عقيل .

ضعِيفاً ، منصوبُ على الحال من السكافِ في ( لَنَرَ الهَ ) لأنهُ من رؤيةِ العين ، ولَوْ كان منْ رؤيةِ القلب لـكانَ مفعُولاً ثانياً .

قوله تعالى : « إنِّى عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْرِيهِ » (٩١) .

مَنْ ، اسمُ موصول بمنى الَّذِي في موضع نصبٍ بتَعْلَمُونَ .

وزَعَمَ [ الغَرَّاهِ<sup>(١)</sup> ] أَنهُ بَجُوزُ أَن يَكُونَ ( مَن ) استفهامًا في موضع رفير لأنهُ ستماً . ويأتيه عذاب ،خبرُهُ , والوّجُهُ الأوّلُ أُونَجِه .

قَوْلُهُ تَعَالى : « وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ » (٩٤) .

جا. بالناه ههنا على الأصل وقرْ بعتَد بالفَصل بالفعول به بين الفعل والفاعل مانِهاً مِنْهُ ، وإنْ كانَ بردادُ به تركُ العلامةِ حُسناً ، والوجهانِ جَبُّدَانِ ، وقَدْ جاء بهما القرآنُ ، وكانه جيء بالناء ههنا طلباً للشُكاكة لأنَّ بعدَّها ، كا بَعُدَّتْ نمودُ .

قولُهُ تَعَالى : « ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ » (١٠٣) .

الناسُ ، مرفوعٌ لمجموع ، لويقوعهِ خبر المبندا ، وتقديرُ ، . يُجْعَهُ لهُ النَّاسُ، لأنَّ اسمَ الهنمول ِ بمنزلةِ اسمِ الفاعل فى العمل لِشِيْهِ الغِيلِ ، إلاَّ أنَّ اسمَ الفاعلِ يَقُدرُ فى تقدير الفعل الذي مُثَّى فاعلُهُ .

قولُهُ تَعَالى : « يَوْمَ يَأْتِ لِاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ » (١٠٥) .

> َ يَأْتِي ، فَيهِ ضَمَيرٌ بِمُودُ إِلَى تُولِهِ : ( يَوْمُ مَشْهُودٌ ) . وَلَا تَسَكَلُمُ ، يجوزُ فِيهِ وجهانِ :

<sup>(1) (</sup>القراء) في الأصل، وأعتقد أنها الفراء، وذلك لسبق الناسخ إلى مثل هذا .

أحدُهما : أنْ بكونَ صِفَةً لِيَوْم ، والنفديرُ ، يوثم يأتى لا تَحَكِمُ فنسُ فيه ، كغولهِ تعالى :

( يَوْمَ لاَ تَجْزى نَفْسٌ ) (١)

[١/١١٧] أى، فيه (٢) // ليَعودَ من الصفةِ إلى الموصوفِ ذَكرُهُ .

والثانى : أن يكونَ حالاً من الضميرِ فى ( يَأْنِى ) أى ، يوم يأتى اليومُ المشهودُ غيرَ مَتكُمْرٍ فيه نفسٌ.

ويومَ ، منصوبُ بما دل عليه قولُهُ نعالى : ( فَيِنْهُمْ شَقِيٌّ وسَعَيدٌ )، أى ، شَقِيَ حيننة مَنْ شَقِ وسَعُدَ مَنْ سَعُدَ.

قوله تعالى : « وَأَمَّا الَّذِين سُعِدُوا فَفِى الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَواتُ والْأَرْضُ إِلاَّ مَاشًاءَ رَبُّكَ » (١٠٨)

قُرِيُّ : سُمِّدُوا بضم السين حَمَّلاً على قولهم : مسعودُ ، إنماجاء مسعودُ على حَدْفِ الزَّائد مِنْ أَسْمَدَهُ ، كَمَا قَالِوا : أَجَنَّهُ اللهُ ، فهو جِمْنُونُ ".

وَمَادَامَتِ السمواتُ والأرضُ ، ( ماَ ) ظرفيةُ زمانيةٌ مصدريةٌ في موضع نصبٍ ، وتقديرُهُ ، مدَّةَ دوام السموات والأرض .

وإلا ما شاء ربُّكَ ، ( ماَ ) في موضع نصب لأنَّهُ استثناء منقطمٌ .

قُولُهُ تَعَالَى : « وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوفِّينَّهُ مُرَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ » (١١١) .

مَنْ شُدَّدَ (إنَّ ) جاء بها على الأصلِ ، ونصب بها (كُللًا) ، ومنْ خَفْتَ المبمَ مِنْ (لَمُا) جَمَلَ( مَا) زائدةً أتّى بها لينصل بين اللام التي في خبر ( إنَّ )

<sup>(1)</sup> لا توجد آیة بهذا النص – والآیات الواردة هی (لنجزی کل نفس) ۱۵ طه ، ۲۲ الجائیة . و (تجزی کل نفس) ۱۷ غافر . والأصح (یوما لاتجزی نفس) البقرة ۴۸ .

<sup>٬</sup> ۲۰ بسید . و رجوی طریحتس ۱۳ عامر . و ادستح ریوم دجوی نفس ) انبعره ۶۸ . ( ۲ ) // عند هذه العلامة انتهی الحرم من ( أ ) وهو مانقلته من (پ) ، ومن عندها استأنفت النقل عز, ( أ ) .

ولام النسم التى فى لَيُوفَّيَنَهُم ، ولو لم 'يؤت بها لـكان ( لَلَيُّوَفِّيَنَهُم ) فَيُسْتَثَفَّلُ الجمُّ بينَ اللاتمنِين .

وقيل: إنَّ (مَا) لِنِسَتْ زائدةً ، وأنَّ النقدير فيهِ ، وإنَّ كلاً ظلقُ أو بشرُّ ليوفِّينهُمْ . ولا يَحْسَن أنْ " تـكونَ ( ما ) زائدةً ، فنصيرُّ اللامُ داخلةً على لَيوفينَّهم، ودخولها على لام القَدَم لا يجوزُ .

وَمَنْ قَواْ : وإنْ كلاً ، أَصْلَلَ ( إنْ ) هنفته ، كا أَعْلَهَا شددة لأنها إنما هلتُ لِتُشْهِهِ الفَعْل ، والفَعْل يعمل تاماً وخَفَقاً ، فَكَفَلْكُ ( إنَّ ) فَلَمَّا جاز أَن تقولَ : ل الأمرَ ، وش<sup>(١)</sup> النوبَ ، وع القولَ ، فتُعمِلُ الفعل مع الحذف ِ ، فَكَفْلْك بجوزاً إعمالُ إنْ مع الحذف .

فَأَمَّا مَنْ شَدَّدَ المَّمِ فَى لَمَّا مِع تشديدِ النُّوْنِ فَهُو عَندَهُمْ مُشْكِلَ ، لأَنَّ ( لَمَّا) همهنا ليسَ بمنى الزمانِ ولا بمنى إلاَّ ولا بمنى لَمَّ . حتى قال الكمائى : لا أعرفُ وجهَ التنتيل فى ( لَمَّا ) .

وقد قيل : فيهِ أَرْبِعَةُ أُوْجِهٍ .

الأول: أن يكون الأصلُ فيها (لَمَنْ مَا) ثمَّ أَدْعَ النُّونَ فَى المَّمِ ، فاجتمع ثلاثُ ميات ، فحذفت المبر المكسورةُ ، وتقديره : وإنَّ كلا كنن خَلَقَ لَيُوفَيَّتُهم، والناني : أن تكون صلةً (لنن مَا) ينتج المبر في (مَنْ ) وتُجْمِلُ (مَا) زائدةً

والنابي . ان يحمول علمه (عن عا) بنعام الميم عار من ) وعبد ( ( ) واقتدره ، وتُعدّن ُ إحدى المباتُ ، لتسكونَ الميمُ في اللفظِ على ما ذكرنا ، وتقديره ،

لخلق ليوفيلهم .

والناكُ : أنْ تَـكُونَ (لَمَّا) مُصدراً ، مثل الدَّعوى والْقَتوى<sup>(١)</sup>، فالألف فيه لنأنيث فلم يَنصرفُ .

والرابعُ : أنْ تَكُونَ ( لَمَّا ) مصدر ( لَمَّ ) من قوله :

<sup>(</sup>١) (ليّ) و (شيّ) في أ .

<sup>(</sup>۲) (رعنوی) و (شردی) فی ب.

( أَكُلاً لمًّا ) <sup>(۱)</sup>

وإنْ كُلْ لَمَّا لَيُوفَيَّنَهم . برفع كل، فيكُونُ ( إنْ ) بمنى ( ما ) و ( لَمَّا ) بمنى ( إلاَّ ) وتقديره : ما كما \* إلاَّ لَيوفَيْبَتْهم ، كقوله تعالى :

( إِنْ كُلُّ نفس لَّمًا عَلَيْهَا حَافِظٌ ) (٢)

أى ، ماكلُّ نفس إلاَّ عَلَيْها حافظ<sup>(٦)</sup>. ويؤيد هذا قواءةَ أَبَىٌ بن كسب<sup>(٠٠)</sup>. (وإنْ كُلُّ إلاَّ لَيَوْفَيْهَم) .

وكلُّ في ذلكِ كلِّهِ رفعُ بالابتداء . وليوفينهم ، الخبرُ .

ولا يجوزُ إعمالُ ( إنْ ) في لفةِ مَنْ أَعَلَمًا ، إذَا كانت بمنى ( مَا ) لل خول الاستثناء بلّنا ، لأنَّ الاستثناء يبطلُ عل ( ما ) ومِنَ الأصلُ المُشَيَّةُ بهِ في العمل ، وإذا بطلَ علُ الأصلُ بالاستثناء، فَالَّنْ يَبِطُلُ عملُ الفرع أولى .

قوله تعالى: « فَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ » (١١٢). منْ تاب، في موضع رفع بالعظف على الضعير في (اسْتَغَيْمُ) وجاز العطفُ على

<sup>(</sup>۱) ۱۹: سورة الفيجر.

<sup>(\*)</sup> الأعمش : هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش ، كان قارئا حافظا عالما بالفرائض ١٤٨٠ هـ .

 <sup>(</sup>٢) ٤ سورة الطارق .
 (٣) (أى . ماكل نفس إلا عليها حافظ) جملة ساقطة من ب .

<sup>(\*\*)</sup> هو أين بن كعب بن قيس الأنصاري ، أول من كتب لوسول الله ص . سيد القراء ، احتلف في و فانه . و الأكثر أنه تو في في خلافة عمر بن الحطاب .

الضميرِ المرفوعِ لأنَّ الْفَصْلُ بالظرف. ، وهو قوله : كَمَا أَمْرْتَ ، تَنزَلُ مَنْرَلَةُ النَّا كِيد ، فجازُ المطنُّ ، ويجوزُ أن يكون في موضع نصبِ لأنهُ مُعنولُ منهُ .

قوله تعالى : « أُولُو بَقَيَّةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ الفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا » (١١٦) .

وَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ال

رُو بَفِيهِ ۗ) ﴿ ﴿ جُرُ ارْبُعُ ۚ فَيُ تُونِيهِ ﴿ إِلاَّ قُومُ يُونُسُ ﴾<sup>(١)</sup>

وإنْ كانَ استثناهُ مُنقطعاً وهي لغة َنبي تميم .

<sup>(</sup>۱) ۹۸ سورة يونس .

## غريب إعراب سورة يوسف

قولُهُ تَعَالى : « إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا » (٢) .

قُوْ آنَاً ، منصوبٌ تحلى الحالِ من الها. في ( إِنَّا أَنْزَالَنَاهُ ) ، أي ، أنز لناه مجموعاً . وعَر سًا ، حالُ أخرى .

ويجوزُ أنْ يكونَ ( تُوآنًا ) توطئةً للحال ِ، و ( عَرَ بِيًّا ) هو الحالُ ، كقواكِ : مررتُ بسبد اللهِ رجلًا عاقلًا ، فرجلًا ، توطئةً العال ، وعاقلًا ، هو الحالُ .

قوله تعالى : « نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ » (٣) . أَحْسَنَ الْقَصَصِ » (٣) . أَحْسَنَ ، منصوبُ لفس المصدرِ لأنه مُضَافَ إلى المصدرِ ، وأفعل إنا يضافُ إلى ما هو بعضُ لَهُ ، فيتاذَّلُ مَثْرَلَةً المصدرِ فصادَ بَعْزَلَة قولهم : سِرْتُ أَشْدُ السِر، ، وصُستُ أُحسَنَ الصِيام .

قولُهُ تَعَالى : « إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ » (٤) .

إذْ ، في موضع نصب على الظرف ، والعاملُ فيه قولُهُ : ( النافِلَينَ ) .

وبوسفُ ، لا ينصرفُ العجمةِ والتعريفِ ، ووزنه يُفُكُل ، وليس في كلامهم يغُمُل ، وأما يُغفُرُ ، فأصله يَغفُر هنتج اليا، وإنما ضُمَّتِ اليا، منه إتباعا لضمةِ الغا، ، والضمةُ والكسرة والفتحةُ لِلاتباع كثيرُ في كلامهم .

قوله تعالى : « يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ » (٤) .

تُرى بكسر الناء وفتحيها .

فن قرأ بكسر النا, جملها بدلاً عن إدالإضافة ولا يجوزُ أنْ بُجْعَ بينهما لأنه يؤدّى إلى أنْ يُجنّم بين البدل وللبدل . ويوقفُ عليها بالهاء عند سيبويه لأنه ليس ثمَّ (ياء) مقدرة .

وذهبَ الغراء إلى أنَّ الياء فى النَّية ، والوقفُ علمِها بالناد، وعليه أكثر القرّاء اتّبَاعاً للمصحف .

ومن قرأ بفنحها ففيه وجهان .

أحدَّها : أنَّ أَصَلَهُ (يا أَبَنِي) فأبدلَ من الكسرةِ فنحةً ، ومن الياء ألفًا لتحركها وافتتاحٍ ماقبلها ، ثم مُحذَّفت إلاّلكُ فصارت (يا أبتُ) .

والثانى: أنه محمول على قول من قال: ياطلحةً بنتج التاء كأنه قد رخم مردً الناه وفنحها تبعاً لفتح الحاء فقال: ياطلحة ، أو لأنه لم يعند بها فنتحها كماكان الاسم قبل ردَّها مفتوحاً كما أنشدوا : كليني لهِمَّ يا أميمةً ناصب (١١)، بفتح الناء من (أَمْيَمةً )(١).

قوله تعالى : « رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ » (٤) .

ساجدين ، منصوب على الحالِ من الهاء والمم فى رأيْتُهُم ، وأخبر عَنِ الكواكبِ والشمس والقمر بالياء والنونِ وهما لَهن بعقل لأنهُ وصفهها بالسجودِ ، والسجودُ من صفات مَنْ بعقلُ ، فَلَمَّا وَصَفْهَا بِصفات مَنْ بِعقلُ أُجرِاها مَجْرَى مَنْ بعقلُ .

قوله تعالى: « آيَاتٌ للسَّائِلِينَ » (٧).

آياتُ ، جم آية ، وفي أصلِها عدةً وجُوهٍ لا يكاد يسلَمُ نبىء منها عن قلمبر أو حذف على خلاف القياس ، وإجراؤُها على القياس أن تكونَ آية على مُعِلة بكمر المين ، فنقلبُ الدينُ ألفاً لتحركها وانفتاحِ ما قبلها فنصيرُ آية . والأصلُ أنْ يقالَ في آياتٍ ، أينات ، إلا أنه اجتمع فها علامنا تأفيثُ غذفُوا إحداثُها ، وكانَ

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ١–٣١٥ وهو للنابغة الذبياني ، والبيت هو :

كليبى لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين في هامش (أ) وهو غير واُضح ، ونقلته من (ب)

حذتُ الأولى أوْلَى ، لأن فى الثانية زيادة منى لأنها تعل على الجمع والتأنيث ، والاولى إنما تعل عَلَى النانيث فقط ، فلهذا كان حذتُ الأولى وتبقيةُ الثانيةِ أُولَى .

قوله تعالى : « ٱقْتُلُوا يُوسُفَ أَو ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا » (٩) .

أرْضاً ، منصوبُ على أنه ظرف مكان ، وتعدَّى إليهِ (اطرْحُوا) وهو لازمٌ ، لأنه ظرفٌ مكان نميتمٌ ، وليس له حدود يحصر و ولا نهاية تحيطُ به .

وزَعَمُ النحَّاسُ أنه غير مبهم ، وكانَ يَنبغى أن لا يتعدى إليه العملُ إلا بحرفِ حرَّ، إلا أنهُ حُذْفَ حرفُ الجر فتعدى العملُ إليه . كقول الشاعر :

> > أراد بقنا وعوارضٍ . وهو قول ليس بمرضٍ .

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَالَكَ لا تَـأُمُنَّا عَلَى يُوسُفَ ﴾ (١١) .

تأمنًا ، أصلُه تأمننا فاجتمع حرفان مِنحركان مِنْ جنس واحد ، فاستنقاُوا الجَهْاعَهَا فَسَكَنُوا الأَوْلَ منهما وأَدْخُوه في النّافي ، ويَقِيَ ٱلإِشْجَامُ بدلُّ عسلى ضَمَّةِ الأُولَى .

والإشمَامُ منم الشَّفَتَينِ من غيرِ صوْتٍ ، وهذا بدركهُ البصيرُ دونَ الضرير .

قوله تعالى : « يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ » (١٢) .

ُ يَمْراً بُكْسَرِ الدِينِ وجزيها، فَنْ قرأ بُكْسَرِ الدِينِ كَانَ أَصُلُهُ بَرْتَمِي عَلَى وَذَنَ يَنْمِلْ ، مِنَ الرَّغْنِي إِلاَّ أَنْهُ تَحَدَّفَتِ النَّبَاء للجزمِ ، وقيل أَصُلُه بر نَمَى مِن رَعَاكَ اللهُ فِيكُونُ المُنْنَى عَلِي هَذَا نَتْحَارِسُ ويُحَظَّلُ بِضَمَّنَا بِسُضًا .

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ١- ٨٢، ١٠٩ ونسبه لعامر بن الطفيل .

قنا وعوارض : جبلان ــ واللابة : الحرة ــ وضرغد : جبل بعينه .

وَ مَنْ قَوْلُهُ بِالسَّكَانِ الدِينِ كَانَ (برْ تَمُ ) عَلَى وَزَنِ يَفْعُ مِنَ الرَّتِيرِ وَسُكَّسَتِ الدينُ للجزء .

قوله تعالى : « إنَّى لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ النَّدْبُ » (١٣) .

أنْ الأولى وصِلتُها، فى تأويلِ مصدرٍ فى موضعٍ رفعٍ لأنها فاعلُ (يَحْرُنُنَى). وأنْ النانية وصلتها، فى تأويلِ مصدرٍ فى موضعٍ نصديٍ لأنها مغولُ ( أخَافَ ُ). قوله تعالى : « فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةٍ

موله تعلى . " فلما دهبوا بِرَ واجمعوا أن يجعلوه في عبابر النُحُتُ وَأَوْحَنُنَا إِنَّهُ ، (١٥) .

جواب ( لمًّا) محذوف ٌ ، وتقدير ُه ، فلما ذهبوا به حفظناه .

وذهب الكوفيون إلى أنَّ جوابَهَ ﴿ وَأَوْحَبُنَا ۚ إِلَيْهِ ﴾ . والوارُ زائدة . كقول الثاعہ :

١٠٣ \_ فَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ الْحَيِّ وَانْتَحَى

بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ ذِي حِقَافٍ عَقَنْقَـلِ (١)

[ وتقديرُه : أَنْتَكَى ، والصحيح ] <sup>(١)</sup> أَنَّ جوابَ لَنَّا مَقَدَّر ، وتقديرُه : خَلَوْنا وَنِهِمِنْنا .

قوله تعالى : « فَصَبْرٌ جَمِيلٌ » (١٨).

فی رفعِه وجهان .

 <sup>(</sup>١) الليت لامرئ القيس بن حجر الكندى - مختار الشعر الجاهل ١٩٤٩ ، ١٩٤٩ م - شرح الزوزق للمعلقات ١٤ . وقال الزوزق : , والواو لاتقحم زائدة فى جواب (لما) عند
 البصريين ، والجواب يكون محذوفا فى مثل هذا الموضع .. . . .

الُّحبت : أرض مطمئنة ــ والحقف : رمل معوج ــ العقنقل : الرمل المتعقد المتلبد .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من ب .

أحدهما: أنْ يكون مرفوعاً لأنه مبتدأً ، وخبرُه محذوفٌ ، وتقديرُه، فصيرُ جيلُ أمثلُ منْ غيره .

والثانى: أنْ يكون مرفوعاً لأنه خبر مبندأ يحدوف ، وتقديره ، فصبرى صبر ُ جملُ .

قوله تعالى : « قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ » (١٩).

قُرِيعٌ : يا بُشْرَايٌ بتشديدِ الياء ، ويا بُشْرَى بغيرِ ياء . مُنْ مَنْ مَا لَهُ مُعْلِدٌ سَكِنْ ما يَدَ مِنْ أَنْمُ مِكَ اللهِ وَاللهِ

فن قرأ : يا بُشْرَائَ كان منادًى مضافًا ، وكذلك قراءةُ من قرأ : بُشْرَئَ بتشديد الياء ، لأن أصله : يا بشرائ إلا أنه لماكانت عاء الإضافة لا يكون ما قبلُها إلاً مكسوراً فُلِبتِ الألفُ ياء ، وأدغتِ الياء في الياء ، ومثله قراءةُ مَنْ قرأ :

( فمن اتَّبَعَ هُدٰیَ ) (١)

فى هُنَائَ . وذَكَرُ أَنْهَا قراءة النبي عليه السلام ، وَمَنْ قرأَ : يا يُشْرَى بغيرِ ياء ، كان مُنَادَى مفردًا كانه جَمل ( بُشْرَى ) اسمَ المنادَى نحو قولكِ : يا زيه ُ . ويجوزُ أَنْ يُكِنَ نَادَى الْبُشْرَى ، كَأْنَه قال : يا إينها الْبُشْرَى .

والبَشْرَى صنة ( أَيَّة) فَمَنْف الموصوف، و (ها ) التى للتنبيه، والألف واللام من السَفْة، فصار ، يا يَشْرَى، وتقديره، يا أَيْمُا السَكْرى، من السَفْة، فصار ، يا يَشْرَى، وكذلك، يا سكرى، وتقديره، يا أَيْمُا السكرى، فَعَدْفُ أَى الموصوفُ ، وها التى للتنبيه، والألف واللام، فيبقى يا رجل، ولهذه الحذوف لا يجوز حدف النداء من هذا النحو، فإنك لو قلت : بشرى في ( يا بُشْرى )، وسكرى في ( يا سكرى في الغيره من المخدف، وكنا هو أولى بالتنبية يَقِد من الدلالة على غيره من المحدوف، وليس في غيره ما يل حذفه، وكناه قال : يأ أينُها البُشْرى هذا أن انك .

<sup>(</sup>١) ١٢٣ سورة طه .

قوله تعالى : « وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً » (١٩).

المراد بالواوِ في (وأَسَرُّوهُ) أَخَوة يوسف، وقبل: المرادُ بها التُّبَّاد، والمرادُ لما وسف.

وبضاعةً ، منضوبٌ على الحالِ من يوسف ومعناه مبْضُوعاً .

قوله تعالى : « وَتَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ » (٢٠).

دَراهِمَ ، في موضع جر على البدل من ( ثمن ) .

ومِنَ الزَّاهِدين، في موضع ِ نصبٍ خبركان .

وفيه ، يتعلق بفعل دلَّ عليه منَ الزاهدين ، ولا يجوزُ أن يتعلق به ، لأن الألفَ واللام فيه يمنى الذى ، وصلةً الاُسم الموصولِ لا يسل فيا قبلةً ، وقد أجاز بعضُ النحويُّينُ أن يكون / الألفُ واللام للنعريف، وقد قدمنا ذكره .

قوله تعالى : « وَقَالَتْ هَبْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ ( رَبَّى أَخْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُ ) <sup>(١)</sup> لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ » (٢٣) .

هيت آك ، اسم لهُمُّ ، والذك كانت مبيئية ، وكان الأصلُ أن تُبنى على السكون، إلاَّ أنه لم يُسكن أن تُبنى على السكون، لأنهم لا بجمعون بين ساكنين وهما الباء والتاء. ومنهم مَنْ بناها على النُنْج لأنه أختُ الحركات .

ومنهم مَنْ بناها على الكسر لأنه الأصل في النحريك لالنقاء الساكنين.

ومنهم مَنْ بناها على الضَّم مُلحصولِ الغرض من زوال النقاء الساكنين .

وَمَن قرأ : مُمِنَّكُ لك الهمزِ فعناه ، تَهَيَّأَتُ لك. وتكون الناه مضمومة لاَثَّها تاه المستكلم ، وناه المستكلم مضمومةً لفرقِ بينها وبين ناء المخاطب ، وكانت

[1/119]

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من أ .

ناه المنكلم أولى بالضم لأنها فاعلة لنظاً ومعنى، وتاه المخاطب وإن كانت فاعلة لفظاً فإنها مفعولة معنى، لأنها تدلأ على المخاطب، والمخاطبُ مفعولٌ معنى، فكانت حركةُ الفاعلِ التي ممى الفئمُ ، كناً كان فاعلاً لفظاً ومعنى أولى مما هو فاعلُ لفظاً مفعولُ معنى .

وَمَعَاذَ اللهُ ، منصوبُ على المصدّر ، يُقَال : عاذَ يُعوذُ مُعاذاً وعوذاً وعياذاً . ورقى ، فى موضع نصِب على البدل من ( الهاد ) فى ( إنَّهُ ) وهي اسمُ إِنَّ . وأَحْسَرُ مُ خورُ إِنَّ وقتعيرُ م، إِنَّ رَقِّ أَخْسَرُ مَنْوُلى .

والما، في ( إِنَّهُ لاَ يَفْلُـحُ الطَّالِمُونَ ) ضميرُ الثأن والحديث.

ولا يفلح الظالمون، جملةٌ فعليةٌ في موضع رفع لأنها خبر ُ إنَّ .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبُّو ॥ (٢٤) .

لَوْلاً ، حرفُ يمتنعُ له الشيُّ لوجودِ غيره .

وأنْ رأى، في موضع رفع لأنه مبتدأٌ ، ولا بجوزُ إظهارُ خبره بعدَ لولا لطولِ الكلام بجوابِها ، وقد ُخذَف خبرُ المبتدأ هينا والجواب معا ، والتقدير ، لولارؤيةُ برهانو ربَّه موجودةً لمُمَّ بها ، ولا بجوزُ أن يكون (ومَمَّ بها) جواب ( لولاً ) لأنَّ جوابُ لولاً لا يتقدم عليه .

قوله نعالى : « وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ » (٣١) .

وقُرئ : حاشَى لله .

فَن قرأ ، حاشَى لله ، أنى به على الأصل .

وَ مَنْ قَرأً ، حاشَ ، حذفَ الألفَ للتخفيف .

وحاشى، اختلف النحويون فبها ، فذهب جماعةٌ إلى أنَّها فعلٌ ، واستدلُّوا على ذلك من ثلاثة أوْجُهُ . الأول: أنها تتصرف ، والتصرف من خصائص الأفعال. قال الشاعر:

١٠٤ \_ ولا أَرَى فَاعِلاً فِي النَّاسِ يُشْبِهُهُ

ولا أُحَاشِي مِن الْأَقْوَامِ مِن أَحـــدِ (١)

والثاني : أنه يدخلها الحذفُ ، والحذفُ لا يدخل الحرف .

والثالث : أنه يتعلق بها حرف الجر في قوله : حاشى لله . وحرف الجر إنما يتعلقُ والفعل لا بالحرف ، وهو مذهب الكوفيين وبعض البصريين .

وذهب / سيبويه وأكثرُ البصريين إلى أنها حرفٌ، واستدلوا على ذلك مِنْ [٢/١١٩] ثلاثة أوجه .

> الأول: أنه يقال : حاشاًى ، ولا يُقال: حاشانى بنون الوقاية ، ولوكان فعلاً لقبل حاشانى بنون الوقاية كما يقال: رامانى، وغازانى. قال الشاعر:

فقال: حاشاًى ، من غير نون ِ الوقاية .

والثاني: أنه لا يَحْسُن دخولُ (ماً ) عليها، فلا يُقال: ماحاشا زيداً، كما يقال: ما عدا زيداً ، ولا ما خلا زيداً .

والثالث: أنَّ مَا بعدها بجيء مجروراً ، ولو كان<sup>(٢)</sup> فِعلاَ لمَا جاز أن بجيئ ما بعده عيروراً . قال الشاعر :

(١) من شواهد الإنصاف ١– ١٨٠ وقد نسبه إلى النابغة الذبياني ، وهو من قصيدته

التي مطلعها : يادار مبة بالعليـــاء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد

أحاشى : استثنى – مختار الشعر الحاهلي ۱-۱۰۱ .

(٢) من شواهد أوضح المسالك ١ – ٨٥ ونسبه المحقق إلى الأقيشر ، واسمه : المغيرة
 ابن الأسود .

. (ولو أن في أ . (٣) (ولو أن) في أ . ضِنًّا على الْمَلْحَاةِ والشَّنْدِ (١)

وأجابُوا عمَّا بمسكَ به الكوفيون ومن وافقهُم من أنها فعلٌ . فقالوا : أما قولُ الشاعر : (ومَا أَحَاشِي ) فليس منصرفاً من لفظياء كانتام : (ومَا أَحَاشِي ) فليس منصرفاً من لفظياء كايتال : يَسْمُلُ وصَبْحُلُ وحَدْلُ. إِذَا قال : بلم الله ، ولا إله إلا الله ، ومسحلن الله ، والحد لله . فيكا أخفت هذه الأفعالُ من هذه الألفاظ ، وإن مَّ مَكن ذلك دليكًا على أنها منصرفة ، ولا أنها أفعالُ ، فيكذلك ههنا .

وقولم : إن الحرف لايدخلُ الحذفُ ليس كذلِكَ، فإنَّ الحرف قد يدخلُ الحذفُ. قند قالوا : سُو أَفْعَلُ ، في سوف أفعَل .

وذهب مَن خالفَ من الكوفيين إلى أنَّ السَّين أصلُها سوْفَى ، فَكُذَفتِ الواوُ والفاه ، وإذا جوّزوا حذفَ حرفين فكيف يمنعُونَ جواز حذفو حرفِ واحَدٍ .

وقولهم: إنه يُتعلقُ بِه ِحرفُ الجرَّ . قلنا : لانسَمَّ ، فإن اللامَ في (حاشًا) زائدةً ، لا تتعلق بشُيء ، كاللام في قوله تعالى :

( للذين هم لربِّهم يَرْهبون )<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>۱) تسبه تلعبنى قى فراند العلاند فى باب الاستثناء للجميح ، وهو المتقد بن الطماح . (حاشى) بالباء فى ب ، وهو من شواهد الإنصاف ۱–۱۷۹ ، ولم ينسبه لقائل ، وجاء فى شرح الشيخ الأمير على المغنى قوله (ضنا) بوزن علم ، البخل ، والملحاة بفتح الميم وسكون اللام ، الاوم ، والنبت ملفق من بدين ، وأصلهما هكذا :

( أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهُ يَرَى ) (١)

إلى غير ذلكَ مِنَ الشَّواهِدِ التي لا تُحْمَى كثرةً . وقد بينا هذه المسألة مستوفاة في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاق<sup>(٢)</sup>.

قوله تعالى : « ثُمَّ بَكَا لَهُم مِّنْ بَعْدِمَا رَأُوا الْآياتِ لَيَسْجُنَنَّهُ حَتَّى جِينِ » (٣٥) .

فاعلُ بدًا ، فيه ثلاثةُ أُوجُهُ ِ .

الأوَّلُ : أن يكون الفاعلُ مصدراً مقدراً ، دَلَّ عليه بدا ، وتقديرُ ، نَمَّ بدَا لَهُم بدَاهِ . وأظهرُ ألشاعرُ في قولهِ :

١٠٧ - بدا لك من تلك القلوص بَدَاءُ (٢) .

وإليه ذهب المبردُ .

والثانى : أن يكون الفاعلُ مادلٌ عليه ( لَيُسْجُنَّنُهُ ) وقام مقامه ، وإليْهِ هـ. سده هـ.

والناك : أنْ يكون الناعلُ محذوفاً ، وإنْ لمْ يكنْ فى اللفظِ ما يقوم مقامه ، وتقديره، ثم بدا لم رأى ً.

والوجه الأول أوجهُ الأوجه .

قوله تعالى : « مَا تَعْبُلُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُم » (٠٤) .

<sup>(</sup>١) ١٤ سورة العَـلـَـق .

<sup>(</sup>٢) المسألة ٣٧ الإنصاف ١-١٧٨ .

 <sup>(</sup>٣) من شواهد الخصائص ١ – ٣٤٠ ، وقد نسبه المحقق إلى محمد بن بشهر الحارجي ،
 والست تيامه :

لملك ــ والموعود صدق لقلؤه بدالك في تلك القلوص بكاء

[۱/۱۲] ستّی ، یتمدی إلی مفعولین /، بجوز حذفُ أحدها : فالأوّالُ: (ها) فی (تَحَدَّمُنُوهَا).

والثانى: محذوفُ، وتقديره، سميتموها آلهةً.

وأنم ، تأكيدُ لِتَّاء في ( سميتموها ) ليحسُن العطفُ على الضميرِ الموفوع المتصل فعها .

قوله تعالى : « إِن كَنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ » (٤٣) .

اللام فى ( للرؤيًا ) زائدةٌ .كقوله تمالى :

( للذينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ) (١) .

لاَّتِهَا زَادُ فَى المُعْولِ بِدِ إِذَا تَقدم على الفِعلِ ، وقد جاء أَيضاً زَيادَتُها معه وليس بِمُتَدِّم ، كقوله تعالى:

( عَسَى أَن يكونَ رَدِفَ لَكُمْ ) (٢) .

إِلاَّ أَنَّ زِيادتُهَا مع النقديمِ أَحْسَنُ .

قوله تعالى : ﴿ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنبِينَ دَأَبًا ﴾ (٤٧) .

دَأُباً ، قرئ بسكون الهمزة و ونتحها . وهو منصوبُ على المصدرِ . يقال : دأب يدأبُ دأباً ودأباً ، والأصلُ هُو الإسكان وإنما فنتحت الهمزةُ لأنَّها وقت عَيْثاً وهِيَ حرفُ حَلَّتٍ . قال أبو حاتم : من سكَّمّها جنّلُه مصدر دأبَ ، و مَنْ فنحها جعله مصدرَ دئبَ يدأبُ دأباً . والمشهورُ في الفق في الفعل دأبُ بالفتح .

> قوله تعالى : « فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا » (٦٤) . وَقُرِئُ : حَفْظًا ، وهما منصوبان على النمينر .

<sup>(</sup>١) ١٥٤ سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) ٧٢ سورة النمل .

قوله تعالى : « مَا نَبْغِي » (٦٥) .

مَا ، استفهاسية في موضع نصب لأنهب مفعولُ ( نسِغي ) ، وتقديرُ ، أَيُّ . .

شيءِ نبغِي .

قولُهُ تعالى : « قَالُوا جَزَاوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ »(٧٧) .

مِزاؤُه الأوَّلُ ، مبتدأٌ ، والهاء فيه ، بُراد بها السَّرَق ، وتقديره ، جزاء السَّرَق فه جزاؤه ، أي ، فالاستعباد جزاء السَّرَق .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَلُمُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴾ (٨٠) . استَـْاسُوا، اسنعلُوا من يئس بَيْأَسُ .

وتَحَيِّا، منصوبٌ على الحال ِ مِنَ الواوِ في (خَلَصُوا ) . وَتَحَيِّا، لفظهُ لفظُ المفرد والمرادُ به الجمُ ، كمدو وصديق ، فإنهما يوصف بهما الجمُ على لفظ المغردِ .

قوله تعالى : « وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ، (٨٠).

(ما) فيها وجهان ِ:

والثانى: أنْ تَكُونَ وَاثْدَةً ، وتقديرُهُ ، ومن قبلُ فَرَّطْمُم . كقوله تعالى :

( فَبِمَا رحمة مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ) (١)

أى ، فبرَحَةٍ .

قوله تعالى : « يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ » (٨٤).

أَسَنَى ، فى موضع نصب لأنه مُنَادَى مُضاف ، وأَسُلُه (يا أَسْفِي ) إِلاَّ أَنهُ أَبِدَلَ مِنَ الكَمْرةِ فَنحةً فَانتلبت الباه أَلفًا لتحركها وانفتاح ما قبلُها ، فصاد يا أَسْفَى .

<sup>(</sup>١) ١٥٩ سورة آل عمران.

[۲/۱۲۰] وعلى يُوسُنَّ، فى موضع نصب لأنه /مِنْ صَلَةِ المصدرِ . قد لُهُ تَعَالَى : ﴿ أَنْشَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُّ ﴾ (٩٠) .

اللامُ فى ( لأنْتَ ) لامُ الابتداء . وأنت ، مبتداً . ويوسف ، خبرُ هُ ، والجلة من المبتدإ والخبر ، فى موضم رفع لأنها خبرُ ( إنَّ ) ، ويجوزُ أنْ تكون( أنت ) فصلاً على قولِ البصريين أو عِماداً على قولِ الكوفيين .

قُولُهُ تَعَالى : « إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْسِرْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ اللهَ سَلِمَانِينَ » (٩٠) .

مَنْ ، شرطيةُ فى موضع رفع الابتداء ، وخيرُ ، فإنَّ اللهُ لاَ يُضيعُ أَجَرَ الهسنبن . وكان الأصل أن يتال : فإنَّ اللهُ لا يضيعُ أَجَرَهُم . ليمودَ مِنَ الْجُهَّلَةِ إلى المبتدا ذِكْرُ ، إلاَ أنهُ أمَّامَ النظيمِ مَثَامَ المضمر . كقول الشاعرَ :

١٠٨ - لا أرى الموت يسبق الموت شَيْءٌ (١)

أراد، يسبقه شيء. وهو كثير في كلامهم، والجلة مِنَ المبتدأ والحبرِ في موضع رخ، لأنها خبرُ ( إنّ) الأولى، والها، فبها ضيرِ الشأن والحديث .

ويصبر ، مجزوم العطف على ( يَتَّق ِ ) .

ومَنْ قرأ : يَتَق ؛ بِإثبات الباء ، فهىَ قراءةُ ضَمِئَةٌ فى القِياسِ ، وقد ذَ كر فى نوجهها وجان .

أحدُهما: أنْ يكونَ جَمَلُ (مَنْ ) يمنى الذى ، وعطف يصبرُ على معنى الكلام ، لأنَّ (مَنْ ) إذا كانت يمنى الذى ، فنيها منى الشرط ، ولهذا تأتى الغاء فى خبرها فى الأكثر ، ونظيرُ ، فى الحل على المرضم، قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ١--٣٠. ونسبه إلى سوادة بن عدى ، والبيت بيمامه : لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغني والفقر ا

( فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصالحين ) (١)

فعطف (أكن ) على موضع (فأصدق) لأن ً موضَه الجزم على جواب التنى . والثانى : أن تكون (مَن ) على هذه التراءة شرطية ً ، والضمة معددةً فى الباء مِنْ (يَنْقَى) وحُدُفت الضمة للجزم وبقيت الباء ، وكلا الوجبين لَيْسَ بِقُوَىَ فى القباس .

قوله تعالى : «لاَ تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ » (٩٢).

يجوز أن يكون (عليكم) خبر (لا تثريب)، وتقديرُهُ ، لا تثريب منقرٌ عليكم . واليوم ، منصوب بما تعلق به (عليكم) عليكم . واليوم ، منصوب بما تعلق به (عليكم ) الهنوف ، وقد أجاز أبو على في (عليكم اليوم ) أن يكو نا خبر يُن للاسم المبنى . كقولهم هذا حادث ماحدث . وأن يكون اصفين ، ويكون الخبر محدوقاً ، وأن يكون أحدهما وصفاً والآخرُ خبراً ، وأن يكون (اليوم ) متنطماً الما عن الأولي منطقاً عا بعدهُ ، على تقدير ، يغفرُ اللهُ للكمُ النّيومَ . ولا يجوزُ أن يتعلق أحدهما بنتريب ، لأنه لو كان متعلقاً به ، تَرجب أن يكون منوناً ، كقولهم : لا خبراً من زيد .

قوله تعالى : « وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا » (١٠٠) .

سُجَدًا ، جَمْعُ ساجد ، كُشْهَد جع شاهد ، وهو منصوبُ على الحال من الواو في (خُرُّوا ) ، وهي حالُ مُقددةً .

قوله تعالى : ﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ (١٠٩) .

هذا إضافةٌ إلىالصفة ، بَعْدُ حَفْ ِالموصوفِ وتقديره، ولدارُ الساعةِ الآخرة، و/هذه الإضافة في نية الانفصال ِ، ولهذا لا يكُنْسَي المضافُ مِنَ المضافِ إليهِ ١٧١٢١

<sup>(</sup>١) ١٠ سورة المنافقون .

<sup>(</sup>۲) (منقطعا) فی ب.

النعريف ، وزعم السكوفيون أنَّ هذا مِنْ إضافةِ الشيْء إلى نفسه ، لأنَّ الدَّارَ هي الآخرةُ ، وقد بينا فسادَه في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف<sup>(1)</sup>.

قوله تَعَالى : « وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ » (١١١) .

َ تَصْدِيقَ ، منصوبُ لأنه خبرُ كانَ ، وتقديره ، ولكنْ كانَ ذلك تصديقَ الّذي بْيْنَ يَدَيه تفصيلاً .

وهدى ورحمةً ، منصوبان بالعطف عليه .

<sup>(</sup>١) المسألة ٦١ الإنصاف ١-- ٢٥٢ .

## غريب إعراب سورة الرعد

قوله تعالى: « آلمر تِلْكَ آيَاتُ الكِتَابِ والَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ » (1) .

ثِلُّك ، في موضع ِ رفع ٍ لأنه مبندا ۖ ، وخبر ُه ﴿ آلِكَ ۗ الْكِتَابِ ِ) .

وَالَّذِي أَنْزِلَ إَلَيْكَ ، يجوزُ أَن يكون فى موضع جرَّ ، لأنه معطوفُ على الكتاب ، وتكون الواد الكتاب ، وتكون الواد قد دخلت ، لأن الواو قد تدخلُ على الصفة فى نحو قولهم : مردتُ بزيد وصاحبك، ويجوزُ أَن يكون (الذى) ، فى موضع رفيم بالابتداء ، وخبرُ ، (الحَقُّ) ، فإن حليلت ( اللّذي أَنْزِل ) على ( الكتاب )، جازَ رفحُ ( الحقّ ) مِن وجبن .

أحدُهما : أن يكون مرفوعاً لأنه خبرُ مبتدأ محدوف ، وتقديره ، هو الحق . والناني : أن يكون خبراً لـتلك ، خبراً بعد خبر .

قوله تعالى : ﴿ ٱللَّهُ الَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمُواتِ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ (٢) يجوزُ أَنْ تَكُونَ الباء فى ( بِغَيْرِ ) متعلَّةً بِرَفَعَ ، ويجوزُ أَنْ نَكُونَ يُعلَّةً مَّرَوْنَهَا .

و تَرَوْنها، جملةٌ فعلية، يجوزُ أن تكون فى موضع نصب على الحال من السعوات، ويكونُ العنى، أنه ليس ثم تحد المُبتَّة، ويجوزُ أن تُكونَ فَى موضع ِ جرَّ لاَنها صَنةٌ لعَمَدٍ ، ويكونَ العنى، أنْ تُمَّ عَمَداً ، ولكن لا تُرى .

ُ قُوله تعالى : « وَفِنى الْأَرْضِ قِطَعٌ مُنَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ » (٤). يْقُواْ (زَرْعُ) بالرفع والجرُّ، مع رفع ما بعده، وجر ما بعده.

فالرفعُ بالمطنع على قولهِ : جناتُ ، وتقديره ، وفي الأرضى قِطَعُ متجاوراتُ ، وجناتُ وزرعُ ونحيلُ صِنوانُ مجتمعةً من أصلِ واحد، وغيرُ صنوانٍ غير مجتمعة من أصل واحدٍ .

والجرُّ بالعطن على أعناب ، فتجعل الجنات من الزرع ، وهو قليلُّ ، وقد جاء وصف الجنة بالإغلال . قال الشاعر :

أقبل سيلٌ جاء من عند الله يحرد حرد الجنَّة المُغِلَّة (١) وقيل: إنه مجرورٌ على الجوار، وفي جوازه خلاف.

قوله تعالى : « وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَثِلَا كُنَّا تُرَابًا أَثِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ » (٥).

العاملُ في (إذا) (') فعلُّ مقعرٌ دل عليه معنى الكلام، وتفديره ، أَنُبغَتُ ٢/١٢١ إذا كنَّا تراباً . لأنَّ في قولهِ : ( لَنِي خَلْقٍ جديدٍ ) دليلاً / عليه ، ولا يجوزُ أنْ يسل فيه (كُنَّا) لأنَّ (إذَا ) مشاقةً إلبُّها، والمشاف اليه لا يسلُ في المشاف، ولأنهم لم يذكرُوا كونهم تُراباً، وإنما أنكوا البحثُ بعد كونهم تراباً .

وَ مَن جَمَ بِينِ الاستفهامِينِ في ( أَنْذَا وَانْبِنّا ) فللتأكيد وشدة الحرص على البيان، و مَن اكتنى بأحدهما استغنى بما أبق عمّاً الفّي.

قوله تعالى : « إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ولِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ » (٧). أنتَ، مبتدأ ، وخِر ُ مُثَادِرٌ .

 <sup>(</sup>١) اللسان مادة ( غلل ) - والمغلة : إذا أنت بشىء وأصلها باق ، محرد ، الحمد الجد
 والقصد ، وحرد الشىء منعه . وفى مادة ( حرد ) ذكر البيت وقال : يريد قصدها . وهو من شواهد خزانة الأدب ٤ - ٣٤١ - ونُسب إلى قطر به بن المستنر .

<sup>(</sup>٢) (إذ) في أ، ب.

وهادي، معطوف على منفر، فنسكونُ اللام في ( لِـكُلِّ ) متعلقة بمنفرٍ أو بهادٍ ، وقد فصل بين الواوِ والمعطوفِ بالجلرِ والمجرورِ ، وتقديره ، إنما أنتَ منفرٌ وهادٍ لـكيارٌ قوم .

ويجوز أن يكون ( هاد ) مبندأ . ولكل قوم ، الخبر . واللام متعلقة باستقر ً .

قوله تعالى : « اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ » (٨) .

ماً ، فى هذه المواضع كلَّها اسمُ موصول يمنى الذى ، وهى فى موضع نصبٍ ، لأنَّها منعولات (يَعْلَمُ) ، وما بعدها مِنَ الْجُلُّلِ الفعلية هى الصَّلاتُ ، والعائدُ منها كلما محذه ف .

ويجوزُ أن تكون (ما) استفهاميةً في موضع نصبٍ ( بِيَعْمَمَ )(١).

ولا يحسن أن تـكون استفهاميةً في موضع رفع على أنهاً مبتداً ، وتحميلُ، خبره، لحذف العائد منه ، لأن حذف العائد من الخير أكثرُ أما يكون في الشعر .

قوله تعالى : « سَوَاءٌ مِّنْكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ » (١٠) .

مَنْ ، في موضع رفع لأنه مبتدأ . وسوالا، خبر مقدم ، وهو مصدر ُ يمني اسمِ الفاعل ، فهو مُسْتُنُو .

قوله تعالى : « والَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ (٢) بِشْي إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ ، (١٤) .

الذين ، اسم موصول . ويَدْعُون ، صِلَتَه ، والعائد من الصلة إلى الموصولِ محذوفُ ، وتقديره ، الذين يدعونهم .كما ُخذف من قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) (بتحمل، والجملة في موضع نصب بيعلم) هكذا في ب.

<sup>(</sup>۲) (له) ق أ، ب

( إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَنُّ يَخْلُقُوا ذُبَابًا )<sup>(١)</sup> أي، ندعونهم.

والكان في (كباسط كفينه ) منعلقة بصفة مصدر محفوف ، وتقديره ، الاستجابة كاستجابة باستجابة كاستجابة المستجابة كاستجابة كاستجابة كاستجابة كاستجابة مثل أستجابة من كاست و يعمل الكان استأ ، وتقديره ، الاستجابة مثل أستجابة المسط كشّه ، ولا يكون في الكان ضبير .

وقد قدَّمنا أنه بجوزُ أن يستثنى من الغملِ المصدر والظرفِ والحال .

واللامُ في ( لِيَبِثُلُغَ فَأَهُ ) متعلقةٌ بباسطِ .

قوله تعالى : « وَمِمًّا يُوقِلُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ٱبْيِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَنَاعِ زَبَدٌّ مِّنْلُهُ » (١٧).

[۱/۱۲۲] فى النارِ جارُ ومجرورٌ، فى موضع نصبِ على الحالِ مِنَ الضعيرِ المجرور / فى (عَلَيْدٍ)، وتقديره، ومما يو قدون عليهُ كائناً أو مستقرًا فى النار .

ابتغاء حِلْيةٍ ، منصوبُ على المصدر في موضع الحال من المضمر في ( يوقيدون ) .

ولابجوزُ أن يكون (في النَّارِ ) متعلقاً بيوقدون، لأنه ليس المعنى أنهم يوقدون في النار، وإنما المعنى، أنهم يوقدون على الذهب كائناً في النار.

وزَيَدٌ ، مبتدأ . ومثله، وصف له .

و**فی** خبره وجهان .

رق بن و به و أحدهما: أن تكون (مما يوقدون) خبره.

والثانى: أن يكون خبرُه (فى النار).

<sup>(</sup>١) ٧٣ سورة الحج .

قوله تعالى : « فَأَمَّا الزَّيْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً » (١٧) .

'جفاء ، منصوب' على الحال من الضمير في ( فيذهب ُ ) وهو عائد ٌ على الزبد .

قوله تعالى : «جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنصَلَحَمِنْ آبَانِهِمْ »(٢٣).

مَن ْصَلَحَ ، فى موضعِه وجهان : الرفع ُ والنصب ٰ .

فالرفعُ بالمطف على الضمير المرفوع فى ( يدخُونَها ) وحَسُنَ العطف لوجود. الفصل بضمير المعمول .

والنصب على أن يكون منصوباً على المفعول معه .

ولا يجوز أن يكون فى موضم جرَّ بالعلف على الضير المجرور فى ( لَهُمْ ) على تقدير ، لَهُمُّ ولِيَنُّ صَلَّح ، لأن العلفَ على الضيرِ المجرورِ إنما يكونُ بإعادةِ حرف الجرُّ .

وذهب السكوفيون إلى أنه بجوزُ العطفُ على الضمير المجرورِ من غير إعادة حرف الخفض، وقد قدَّمنا ذكرَّه.

قوله تعالى : « طُوبَى لَهُمْ وحُسْنُ مَآبِ » (٢٩).

طوبَى لهم، في موضع رفع ٍ لأنه مبتدا ، وخبره (لَهُم).

وحسنُ مَآبٍ ، مرفوعٌ لأنه معطوفٌ على (طُوبَى ) . .

وقرى ُ: وحُسنَ مَآبِ ، والنصبِ لأنه منادَى مضاف ، خُدِفَ حوفُ النداء مِنْه ، وتقديره ، يا حُسنَ مَآبٌ .

وبجوز أن يكونَ (طُوبَى) في موضع نصب بنقدير فعل ، والنقديرُ ، أعطام طُوبَي لهم . وحُسْنَ مَآب، عطفُ عليه ، أي، وأُعطام حسنَ مَآب.

قوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّ قُوْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطُّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى » (٣١ ) . جوابُ ( لَوْ ) عَدُونُ ، وتقديره ، لكان هذا الترآن . وسُرَّتُ به وتُعلَّمَتْ به الأرضُ وَكُمُّ به الْمَوْثَى ، جلُّ فعليةً فى موضع نصب لأثبا صفةٌ قرآن . وجاء (سُرَّتُ وتُفَكِّمَتُ ) بلغظِ النانيث لتأنيث الجبال ، وجاءً ( كُمُّ بهِ الموتى ) على النذكير لوجود الفصلِ الذي يتغرُلُ منزلةً لمِلقِ النانيثِ ، وهذا إِنما يكون سَبَاً لجوازِ حذفِ علانة النانيث لا لوجوبِ الحذفِ ، ولهذا لم 'بُعثَةً بهِ في الفعلينِ

قوله تعالى : « أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ » (٣١) .

التاه في تَمَلُّ ، تَحْمَل وجَمَيْن . أحدهما : أن تَسكونَ للتأنيثِ . والثانى : [٢/١٢٢] أن تسكونَ للخطابِ ، فإنْ كانتُ / للتأنيثِ كانَ تقديره ، أو قارعةُ تَمَلُّ فريباً من دارهم.

وتَحُلُّ ، جلةٌ فعليةٌ في موضع رفع صغة قارعة ، وتقديره ، قارعةٌ حالةٌ .

وإن كانت للخطاب كان تقديره ، أو تَحَلَّ أنت قريبا من دارهم ، ويكونُ ( تحلُّ ) معطوفا على خير ( ولا بزال ) ، وتقديره ، ولا بزالُ الكافرون تُصبُّهم بصنيهم قارعة ، أو حاكدٌ أنت قريبا من دارهم .

قوله تعالى : « مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ » (٣٥ ) .

مثلُ الجنة ، مرفوغُ لأنه مبتدأ ، وفي خبره وجهان .

أحدهما: أن يكون خبره محذوقاً ، وتقديره ، فياً يُنلى عليكم مثلُ الجنةِ . وهذا ول سببويه .

والثانى: أن يكون خبره ، ( نجرى مِنْ تَحْتِهَا الأنهارُ ) وهذا قول الغراء ، وأنكره قومٌ وقالوا : هذا يؤدّى إلى إلنّاء المضاف ِ والإخبارِ عن المضاف ِ إليه .

قوله تعالى : « وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ » (٤٣) .

مَنْ ، فيه وجهان . أحدهما : أن يكون اسماً موصولاً . وعنده ، الصلة .

والثاني: أن يكون نكرة موصوفة . وعنده ، الصفة .

وفى موضه وجهان . أحدهما : أن يكونَ فى موضع جرَّ بالمطف على لفظ المجرور فى قوله : (كُنَّى بالقُرُ ) . والثانى : أن يكونَ فى موضعٍ رفع بالمطف على موضعه، وموضّه الرفعُ لأنَّ تقديره ، كنى الثُّ . وقد قدمًنا ذكره .

ونظير الحل على اللفظ تارة ، وعلى الموضع ِ أُخْرَى ، قوله تعالى :

( هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ )(١)

بالجرُّ حملاً على اللفظ . وغُيرُ الله ِ ، بالرفع حملاً على الموضع .

وعِلْمُ الكتابِ ، مرفوعٌ بالظرف الذى هو ( عنده ) على كِلاً للدَّهَبَّنِ فَى كِلاَ الرَّجَهِّنِ لاَن سَبِّبُوبِهِ والأَخفَّسُ اتَفَقاعِلِ أَنَّ الظرفَ إِذَا وَقَعَ صَلةً أَو صَنَّةً ، فإنه يُرفعُ كا يَرفعُ الفعلُ . والله أعلم .

٣ سورة فاطر .

## غريب إعراب سورة إبراهم عليه السلام

قوله تعالى : « كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ » (١) .

كتاب ، مرفوع لأنه خير مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هذا كتاب .

وأَنْزُ لُنَاه، جَلةٌ فعليةٌ في موضع رفع لأنَّها صفةٌ (كتاب).

قوله تعالى : « اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٢) .

الله ، يُقرأ بالجرِ والرفع ، فالجرُّ على البدل من قوله : (العزيز الحميد ) . والرفعُ من وجهين . أحدهما : أن يكونَ مرفوعاً لأنه مبتدأ ، وما بعده خبره . والثانى : أنْ يكونَ خبرَ مبتدأ محدوف ، وتقديره ، هوُ اللهُ الذى لهُ ما في السَّموات ِ .

قوله تعالى : " وَيَبْغُونَهَا عِوجًا » (٣) .

عَوَجًا ، منصوبٌ على المصدرِ فى موضع ِ الحال، وذهبَ بعض النحويين إلى أنه منصوبٌ عَلَى أنه مفعول ( يَيغُونُ ) .

واللامُ محذوفة من المفعول الأول، وتقديره، ويَبنُّون لها عِوجاً.

[١/١٢٣] قوله تعالى : « لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ / اللهُ مَنْ يَشَاءُ » (٤) .

فَيُضَلُّ ، مرفوعُ على الاستئناف والانتطاع ِ مِنَ الأوّل ِ ، ولو عطفه على (يُئيَّتِيُّنَ ) لأعطى ظاهرُه أنّ الإضلالَ مُواد ، كما أنَّ التَّبْيين مُواد ، وهو خلافُ المراد مِنَ الآية .

المراد مِن الايه . قوله تعالى : « أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ » (٥).

أنَّ، فمها وجهان.

أحدهما: أنْ يكونَ لها موضَّ مِنَ الإعراب وهو النصبُ ، وتقديره ، بأنْ أخْرِج قومَكَ . فحذف حرف الجر ، فاتصلَ الفعلُ به .

والثانى : ألاَّ يكونَ لها موضعٌ مِنَ الإعراب ، وتسكون مفسرة بمنى أى ،

كقوله تعالى :

( أَنِ ٱمْشُوا وٱصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ )(١) .

أى امْشُوا .

قوله تعالى : « ويُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ » (٦) .

أَتَى بالواوِ هِمِنا ، لِيدلَّ على أَنَّ النانى غيرُ الْأُوَّلِ ، وكُذِفَتْ فى غير هذا الموضم ليدلَّ على الندل ، وأنَّ النانى بعضُ الأول .

قوله تعالى : « وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله «(١١) .

أنْ نأتيكُمُ ، في موضع رفع لأنه اسمُ كان .

وفى خَبر كَانَ وجهان . أحدُّها : أنْ يكونَ خبرها ( إلاَّ بإذْنِ اللهِ ) . والنانى : أن كدنَ خبرها ( لَنَكَ ) . والأذَّلُ أَوْجه الْمُحَيَّنِ .

قوله تعالى : ﴿ وَمَالَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ ﴾ (١٢) .

ما، استفهامية في موضع رفع لأنها مبتدأ، وخبره (لَنَا).

وأن<sup>(١)</sup>، في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجرَّ ، وتقديره ، وما لَكَا في ألاَّ تتوكلَ على اللهِ . وهو في موضع نصب على احدُّ ، كقولك ، مالك ثامًا، وتقديره ، أي شيءٌ ثلث أننا غير منوكان .

<sup>(</sup>۱) ٦ سورة ص.

<sup>(</sup>۲) ۱ شوره شن. (۲) (وألا نتوكل) في ب.

قوله تعالى : « وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ » (١٧) .

الهاء في ( وَرَ ائِهِ ) فيها وجهان .

أحدهما: أن تكونَ عائدةً على الكافر ويكونُ معنى ( مِن ُ وَرَائهِ ) أَىٰ فُدَّامَهُ كَقُولُهُ تعالى :

( وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكُ ) (١) .

أى قُدّامهم .

والثانى : أنْ تكونَ عائدة على العذاب، ويكونُ المعنى، إنَّ وَرَاء هذا العذاب هذابُ غليظ.

قوله تعالى : « مَثَلُ النَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ الشِّنَدَّتْ بِو الرَّبِيحُ في يَوْمٍ عَاصِفٍ » (١٨) .

ف إعرابه أربعةُ أَوْجُهُ ٍ .

الأول : أنْ يكونَ (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) فى موضع رفير بالابتداء ، وخبرُهُ محنوفُ ، وتقديره ، فيا ينلى عليكم مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا . وهو قول سيبويه .

والثانى : أن يكونَ ( مثَلُ ) مبتدأ على تقديرِ حذفِ مضافٍ . وكرمادٍ ، الخبر . وتقديره ، مثلُ أعمال الذين كفرُوا مثلُ رمادٍ .

والناك : أن يكون ( مَثلُ) مبتدأ أول ( وأعمائهم) مبتدأ ثانيا . وكرماد ، خبر المبتدأ الثاني ، والمبتدأ الثاني وخبره خبر ّ عن المبتدأ الأول .

ه العالى: والمبعد الهاي وهجره محمر عن المسد الوون . والرابع: أنْ يكونَ (مَثلُ) مبندأ . وأعمالهُم، يدلامنه . وكرماد ، خبره .

[٢/١٢٣] وفي يوم / عاصف ، في تقديره وجهان .

(١) ٧٩ سورة الكهف.

أحدهما : أن يكونَ تقديره : في يوم ٍ ذِي عُصُوف ٍ . كَفُولهم : رجل نابِلُ ورامحُ أي ذُو نَبِل ورمح .

والثانى: أنْ يكونَ تقديره ، فى يوم عاصف ربحهُ ، كقولك : مررت برجل حسن وجُهُهُ ، ثم يُحذف الوجه ، إذا عُلم المغى .

قوله تعالى : « وَمَا أَنْتُم بِمُصْرِخِيُّ »(٢٢) .

قُرئ بفتح الياء وكسرها ، أما الفتح فيحنمل وجهين .

أحدهما: أن يكون أدْ تَم ياء الجم في ياء الإضافة ، بعد حذف النون للاضافة ، على لنهَ مَنْ بفتحُها ، وبقبت الفتحةُ عَلَى حالها .

والثاني : أن يكونَ فَتَحَهَا لالتقاء الساكِنَانِ على لغةِ مَنْ أَسَكَمُها .

فإنَّ ياه الإضافة فيها لغنان: الغتح والإسكانُ. وأما الكمرُ فقد قال النحويون: إنه ردى، في النياس، وليس كذلك، لأنَّ الأصل في النقاء الساكفيني الكمرُ ، وإنما لم يُكمر لاستثقال الكمرة على الياء، فعدلوا إلى الفتح، إلاَّ أنه عدُل هيئا إلى الأصسل، وهوُ الكمر ليكونَ مُظانِقًا لِلكمرة همزة ( إنَّى كفوتُ عا أشركتُنُونِ ) لأنه أراد الوصل دونَ الوقف، فلمّا أرادَ هذا اللهي ، كانَ كمر ُ الياء أدلً على هذا من فتحها، وإنّها عَابَ مَنْ عَابَ هذه القراءة ، لأنهُ توهمُ كمرةَ الياء بالباء، على أنّ كمرة ياه المشكل لهة لبض العرب حكاه أبو على تُفلُرُب(°).

قوله تعالى : « وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْنُكُمْ " (٢٢) .

أن وصلتها ، في موضع نصب على الاستثناء المنقطع .

 <sup>(</sup>ه) قطرب : هو محمد بن المستمر قطرب . كان حافظا اللغة وكثير النوادر والغرب.
 نوبي ۲۰۲ ه.

قوله تعالى : « وأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّات تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَثْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهمْ بَنَّاتٍ تَحَيِّئُهُمْ فِيهَا سَلِمْ " (٢٣) .

نَجْرِى، جلةٌ فعليةٌ فى موضع نصب لأنها صفةُ جنات .

وَخَالِدِينَ ، منصوبُ على الحال من ( الذين ) .

وَنَحِيَّتُهُم فيها سلامٌ ، جملةٌ اسميةٌ في موضع نصبٍ من وجهين :

أحذهما : أن تكونَ فى موضع نصب على الحـالِ مِنَ ( الَّذِينَ ) وهى حالٌ مقدَّرةٌ ، أو حالُّ من الضميرِ فى (خَالِدِينَ )، فلا تكونَ حالاً مقدرة .

والثاني : أن تُسكونُ في موضع نصبٍ على الوصفِ لجناتٍ .

والها، والميمُ في ( تَحْيَنُتُهُمْ ) بحتمل وجهين .

أحدهما : أَنْ يَكُونَ تَاوُيل فاعل، أَصْيفَ المصدرُ إليهِ ، أَنْ يُحَبِّى بَعْضُهم بَعْضًا مالسلام .

والنانى : أن يكون فى موضم مفعول ٍ لم يُسمُّ فاعلُه ، أى يُحبُّون بالسلام ، على معنى ، تُحبُّهم الملائمكةُ بالسلام .

قوله تعالى : « وَأَخَلُوا قَوْمَهُمْ ذَارَ الْبَوَارِ (٢٨) جَهَنَّمَ لَصْلَدْنَهَا » (٢٨).

قَوْمَهُم ، منعول أول ، ودارَ البوارِ ، منعول ثان ٍ .

وجهنُّمَ ، منصوبٌ على البدل ِ من ( دارِ البوارِ ) ، ولا ينصرف للتعريفِ والتأنيثِ .

ويُصَلَّوْنَهَا، جملةً فعلية في موضع نصب على الحال مِن (قَوْمَهم)، وإنْ شَلْتَ مَنْهُم ، وإن شِلْت من (جَهَنَّم)، وإنْ شَلِمْت منهما . قوله تعالى : « قُل لَعِبَادِى / الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاَةَ «( ٣١). [١٠١٤]. يَعْيَدُوا ، جَوْدِهُ وَفِ جَرِيهِ ثَلاَةٌ أُومِهِ .

> الأول: أن يكونَ جواباً للأمرِ وهو ( أَفِيسُوا ) وتقديرُ ،، قل لهم أَقيسُوا يُقيسُوا . وإليه ذهبَ أبو الصاس المبرد .

> والنانى : أن يكونَ مجزوماً بلام مندة ، وتنديرُ ، ، لِيُغْيمُو ا . نم حذف لاتم الأمر ، لتندم لفظ الأمر ، وإليه ذهب أبو إسحاق<sup>(ع)</sup> .

> والناك: أن يكونَ مجزوماً ؛ لأنهُ جوابُ ( قُلْ ) وإليه ذهبَ الأخفُنُ <sup>( )</sup> وهذا ضميتُ ، لأن أمرَ أللهُ تعالى لنبيه بالقولِ ، ليسَ فيهِ أمرُ لَم ياقلةِ الصلاةِ .

وأُوجَهُ الأُوجِهِ الوَجِهُ الأُوَّلِ .

قوله تعالى : « وَسَخَّرَ لَكُمُ الشُّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ » (٣٣ ) .

دائبينِ ، منصوبُ على الحالِ مِنَ (الشمس والقمر) وذُكَّ تغليبًا للقمرِ على الشمس ، لأن القمر مذكر والشمس مؤنثة ، وإذا اجتمع المذكّر والمؤنثُ ، غلُّبً جانبُ المذكر على جانب المؤنثِ لأنَّ النذكير هُو الأصلُ .

قوله تعالى : « وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ » (٣٤) .

قرئ: مِن كُلِّ ما سَالْتُنُوهُ ؛ بالإضافة . ومن كلِّ ما سألتُمُوه ، بالتنوين .

فَن قرأَ بالإضافة قدّر مفعولاً محذوفاً وتقديرُهُ ، وآتاكم سُؤْلَـــَكُم مِن كُلُّ ما سألتم ه . كندله تعالى :

( وأُوتينَا مِن كُلِّ شيءٍ )(٢)

 <sup>(</sup>๑) هو أبو إسحاق إبراهم بن أبى محمد نحي بن الجارك اليزيدى ، كان عالما بالأهب ،
 وله كتاب فى مصادر القرآن ، وصنف كتابا فى غريب القرآن ، وكتابا مختصرا فى النحو .
 نهمة الأليا صر ٢٢٣ .

 <sup>(</sup>١) (وإليه ذهب الأخفش) جملة ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢) ١٦ سورة النمل.

أَيْ ، أُو تبنا من كُلِّ شيءِ شيئًا .

ومن قرأ : مِنْ كلُّ مَا . بالتنوين ،كان المفعولُ ملفوظاً به، وتقديره، وآتا كم ما سألفوه منْ كُلُّ شويم.

وَمَا هَهِنا نَكُرةٌ مُوصُوفةٌ . وسألتموه جملةٌ فعليةٌ صغةٌ لها .

قوله تعالى : « رَبَّنَا إِنِّى أَسْكَنْتُ مِن ذُرَيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ فِى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ أَلْمُحَرَّم رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ » (٣٧ ) .

أسكنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي، مفعولُ ( أسكنتُ ) محذوفُ وتقديرُهُ ، أسكنت ناساً مِنْ ذُرِّيقِ بوادٍ .

وليُعْمِمُ الصلاةَ ، متعلقُ بأسكنتُ ؛ وفصلَ بينَ ( أسكنتُ ) ، ومَا يتعلقُ بِه بقوله : (رَبِّنا) ، لأنَّ الفصلُ بالنداء كثيرُ فى كلامِهم . قال الشاعر :

## ١٠٩ - عَلَى حِين أَلْهَى الناسَ جُلُّ أُمُورِهِمْ

فَنَدلا زُرَيْقُ المالَ نَدْلَ الثعالـــبِ

أواد ، فندلاً المالَ يازريق . ففصل بالنداء بين المصدر وصلته . وإذا جازَ أن يُفصل بين المصدر وصَّلته بالنداء ، فلأنْ بجوزَ أن يُفصلَ همنا بينهما ، وليس عصدراً وَلَى .

قُولُه تَعَالَى : « رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيِّتِي » (٤٠).

<sup>(</sup>١) نسبه العينى فى فرائد القلائد ، لأعشى همدان بهجو لصوصا . وهو من شواهد سيبويه ، ولم ينسبه ، ولا نسبه الشنتمرى إلى قائل . وقبله :

عرون بالدهنا خفافا عبائهم ويرجعن من دارين يُعجَّرَ الحقائب الدهنا : ألمدو فقصره ، اسم موضع الدارين : اسم موضع مشهور بالمسك – بجر : منتفخة ـ ندلا : مصدر ندال المال إذا خطفه بسرعة .

تقدير هُ، واجعل مِن ذرِّيتي ُمقيمي الصلاة . فحذف الفعل لدلالةِ ما قبلُهُ عليهِ ، وهو كنيرٌ في كلامهم .

قوله تعالى : « مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَكُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنَدَنُهُمْ هَوَاءً » (٤٣) .

'مهطمينَ 'مغنيي ردوسهم ، منصوبان على الحال من الهاء والميم في (يُؤخُّرُهُمُ) و تقديره ، إنما يؤخُرُهم ليوم تشخصُ فيه الأبصارُ في هاتين / الحالتين .

> قوله تَعَالى : ١ وَأَنْدِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَاتَّتِهِمُ الْعَذَابُ ، ( \$ \$ ) . يومَ ، منصوبُ لأنهُ منمولُ ( أنْدر ) ولا يجوزُ أن يكون ظرفا لأندرِ ، لأنه يودًى إلى أن يكون الإندار يوم القبامة ، ولا إندار بوم النيامة .

> قوله تعالى : ﴿ وَتَبَيِّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَكَلَنَا بِهِمْ ﴾ (60) . تبيَّن، فيلُ فاعلُه مقدّر، وتفدير، تبيَّن لكم فيملنا يهم، ولا يجوز أن تسكون (كيف)، فاعل (تبيَّن) لأنَّ الاستفهام لا يسل فيه ما قبلَه، ولأنَّ (كيف) لايش تحيِّراً عنه، والفاعل بخبر عنه، وإنما (كيف) هينا منصوبةً بقوله: فَكَلْنَاً.

قوله تعالى : « وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِيَنُولَ مِنْهُ الْحِبَالُ » (٤٦). 'يَرَأُ بنتج اللام الأولى وضم الثانية ، وبكسر اللام الأولى وفح الثانية . فن قرأ بفتح اللام الأولى وضم الثانية ، كانت اللامُ للتأكيد دخلتُ الِفرق بينَ

فن قرأ بفنح اللام الأولى وضم الثانية ،كانت اللام التأكيد دخلت اليخرق بين ( إن ُ ) الهنفة من الثقبلة وبينَ ( إن ُ ) يمعنى (ما ) ، و تقديره ، وإنه كان مكرمُم لَتَوْرُولُ مَنه الجِبَال .

ومَن كسر الأولَى وفتح الثانية ، كانت اللامُ لاَمَ الجحودِ ، والغمل بعدها منصوب بتقدير (أنْ ) ، و (إنْ ) فى الآية بمفى (ما ) وتقديره ، وماكان مكرهم لِتزولَ منه الجبال ، على النصغير والتحفير لمكرهم . وكانَ ، همنَا تامة بمنى وقعَ . والجبالُ ، عبارةٌ عَنْ أمرِ النبي عليه السلام لعظرشانه .

قوله تعالى : « فَلَا تَخْسَبَنَّ اللهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ » (٤٧). تقديرُهُ، نُخْلَفَ رُمُـلَهُ وعْدَهُ. وهو من الاتساع لمرفة المدنى .

قوله تعالى : « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرُ الْأَرْضِ والسَّمُواتُ » (٤٨). يَوْمَ ، منصوبُ على الظرف بالمصدر قبلُه وهو قوله : ( عزيزُ ذو انتِقام ) وتقدير الآية ، يومَ تُبِدَّلُ الأرض غيرَ الأرضِ والسمواتُ غيرَ السمواتِ . إِلاَّ أَنَّهُ حَذَفَ الناني لدلاً لهُ ( فير الأرض ) عله .

قوله تعالى : « لِيَجْزَىَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ » (٥١).

اللَّامُ ، تنعلقُ بالغملَ قبلهَا في قوله: (و تَغَشَى (أَ ) وُجُوهَهُم) . ويجوز أَنْ تَسكونَ متعلقةً بقوله : (وترَى المجرمينَ ) . ويجوز أَن تسكون منعلقةً بمحذوف دل عليه قوله : ( فو انتقام ) . وقيل : اللامُ لامُ القسم وكُسرتْ على مذهب بعض النحويين .

قوله تعالى : « هَذَا بَلاَ غُ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ » (٥٢).

في تقديره وجهان :

أحدهما : أن يكونَ تقديره ، هـ نما بلاغ للناسِ وللإندارِ . لأنَّ (أنُّ ) المقدرة يعد اللام مر (يُنذُروا) ، في تأويل المصدر ، وهو الإندار .

والثانى : أَن (٢) يَكُونَ تَقَديره ، هذا بلاغٌ للنَّاس وأَنزل الْبِنْذُروا به .

كقوله تعالى :

( كتاب أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنُ فَى صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ )<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) فى أ ، ب (يغشى ) بالياء .

<sup>(</sup>٢) (لا) في ب.

<sup>(</sup>٣) ٢ سورة الأعراف . والآية مذكورة في أ ، ب هكذا ( أنزل إليك لتنذر به) .

## غريب إعراب سورة الحجر

قوله تعالى : « رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمينَ »( ٢ ) . قرئ : ربَّماً ورُبَّما بالتنديد والتخفيف، فالنشديدُ على الأصل، والتخفيف / لكنرة الاستهال، وهانان لننان جدّنان، وفها لنات .

> و (ما) فها كافة عن العمل، وخرجت بها عن مذهب الحرف لأنَّ (رُبَّ) حرف ُجرَّ، وحرفُ الجرُّ يازم للأعاد، فلما دخلت (ما) علمها جاز أن يقع بعدها الفعل، فخرجت عن مذهب الحرف، وصارت يمنزة (ما) في (طَالَماً وَقَلَّا).

> فيانًا ( طأل وقلًا ) فعلان ماضيان فلما دخلتُ عليهما ( ما ) خرجا عن مذهب الفعل ، فلم يتنقر ۚ إلى فاعل، وإن كان كل ُ فعل ٍ لابدُ له من فاعل ، علموجه بدخولمًا عليه عن بابه ، فسكفك هينا، ولا يدخل بعد ً ( ربما ) إلا الماض كما قال الشاعر :

١١٠ - رُبَّمَا أَوْفَيْتُ فِي عَلَمٍ ۚ تَرْفَعَنْ ثَوْبِي شَمَّالاتُ (١)

و إنما جاء همنا المضارعُ بعدها ، على سبيل الحـكاية ، ولهذا حمله أبو إسحاق على ضمير (كان)، على تقدير ، ربّما كان يودُّ الذين كفروا . والأوَّل أوَّجه .

و من ألطف ما قبل في هذا أنَّ أخبارَ الملقُّ تعالى ، لمَّا كان متحققاً لا شكَّ في وجودِه لنحقيّه، نُزُّل المستقبل الذي لم يقع ولم يوجد، منزلة الماضي الذي وقع ووُجِدٍ. . ورُسَّاء معناها النقليا كُ نَّ . قال الشاعر ؟

 <sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ٢ ــ ١٥٣ ونسبه إلى جذعة الأبرش . الخزانة ح ٤ ص ٢٧٥ وشرح شواهد المغنى ص ١٣٤ .

\_ شمالات : جمع شمال ، وهي ربح شديدة ، جعلها ترفع ثوبه ، وهو يشرف على العدو أعلى الجبل للمراقبة .

١١١ - أَلَا رُبُّ مَوْلُود وَلَيْسَ له أَبُّ

وذى وَلَدٍ لِم يَلِدُهُ أَبَوَانِ<sup>(١)</sup>

وقد تُغُرُّح عن بابها ، فيراد بها الكثرة ، على خلاف الأصل ، كا يخرج الاستغهام بمن بابه إلى غير بابه ، من التقرير وغيره . كقول الشاعر :

١١٢ ــ أَلا رُبُّ يوم ِ لك منهنَّ صالح

ولا سِيَّما يوم بدارةِ الجلجُلِ (٢)

فقوله : ألا ربّ يوم ، أراد الكثرة لا الفلة ، على خلاف الأصل . ولو كانوا مسلمين ، في موضع نصب لأنه مفعول ( يَرَدُهُ ) .

قوله تعالى : « ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا » (٣) .

ذَرَهُمْ ، أَسُلُهُ أَوْ فِرْهُم ، إلاّ أنه حذفت الواو حملاً على ( يذر ) ، لوقوعها بين ياء وكسرة فى الأصل ، لأنَّ الأصل أن يقال: وَذَرَ يَوْذِرُ ، على ضَل يَسْل ، بَشَح السين من الماضى ، وكسرها من المضارع ، إلاّ أنهم فتحوا القال منَ المضارع ، حملاً لِينْدُرُ على بدء لأنه فى معناه .

ويدعُ وإن كان الأصل فيه أن يكون على فعَل يفعل بفتح العين من الماضى وكسرها من المضارع ، إلا أنه فتحت العينُ لأن لاَمَه حرفُ حلق ، فقيل : يدع ، وكذلك فتحوا العين من (يَدَرُ) حلاً على (يَدَعُ) ، وحذفوا الواو من (يَدَعُ)، لأنهم لم يعتدوا بالفتحة ، لأنها إنما كانت لمكان حرف الحلق فحذفوا الواو منها ، لوقوعها

 <sup>(</sup>۱) من شواهد سبيويه ۱ -- ۳۶۱ م ۲-۲۰۵ و نسبه إلى رجل من أزد السراة ، ناقلا
 ذلك عن الخليل . وذكر القارس أن هذا الشاهد لرجل اسمه عمرو الجيني . هامش أوضح المساك ۲-۱۶۵ .

<sup>(</sup>٢) الشاهد من معلقة امرئ القيس .

بين ياءٍ وكسرةٍ في الأصل ، فلما حذفت الواو استُغينَ عن همزة الوصل ، فقبل فهما : ذَرُ ودَعُ ووزنهما (عَلِيُ ) ، لذهاب الغاء منهما .

قوله تعالى : « إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مُّعْلُومٌ » (٤).

كِنابُ ، مرفوعُ لأنه مبتدأ . ولها ، خبره . والجلةُ فى موضع جرَّ ، لأنها صغةُ ( قريةِ ) .

ويجوز حذفُ هذه الواو من (ولها) / في هذا النحو، في اختيار الحكلام [٢/١٢٥] لمكان الضمير .

قوله تعالى : « لُّوْمَا تَأْتِينَا بِالْمَلَاثِكَةِ » ( ٧ ).

لَوْماً ، يمعى هَلاَّ وهي مركَّبَةٌ من ( لَوْ ) التي معناها امتناع الشيء لامتناع غيره ، و ( ماً ) التي تُسمى المفترة ، وتُعيت المفيرة ، لأنها عَيِّرت معنى ( لو )(١ ) ، من معنى امتناع الشيء لامتناع غيره إلى معنى ( عَلاً ) .

و نظيرها ( لَوَلاً ) فإنها مركبةً من ( لَو ) و ( لا ً ) فلاً ركبًا ، تغيرت ( لَو ) عن ممناها ، وصارت بمنى (تعلق) في أحد وجهها ، وبمعنى امتناع الشيء لوجود غيره .
والسَّرُ فيه أن الحروف إذا رُكبت حدث فيها بعد النركيب معنى لم بكن قبل النركيب ، كالأدوية المركبة من عقاقير مختلفة ، فإنه بحدث لها بالنركيب ، ما لم يكن واحد منها قبل النركيب في حالة الانفراد .

قوله تعالى: « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » (٩ ) . تَحْنُ ، فى موضع نصب ، لأنه تأكيد الضمير الذى هو اسم (إنَّ ) فى (إنَّ ) . ويجوز أن يكون (نَحْنُ ) فى موضع رفع لأنه سبتها . وتَزَلْقا ، خبره ، والجلة من المبتها والخبر فى موضع رفع ، لأنه خبر (إنَّ ) .

<sup>(</sup>١) (ما) في أــو (لوما) في ب.

ولا يجوز أن يكون (تُحنُّن) ههنا فصلاً. لا موضع له من الإعراب ، لأنه ليس بمد معرفةٌ ولا ما يقارب المعرفة، لأن ما بعده جملة، والجملة نـكرة، ولهذا تـكون صفة للنكرة فـكان حكمها حكم النـكرة .

ومن شرط الفصل أن يكون بين معرفتين ، أو بين معرفة وما يقارب المعرفة ، ولم يوجد أحدهما ، فلم يُجُرُّ أن يكون فصلا .

قوله تعالَى : « إِلَّا مَن اسْتَرَقَ السَّمْعَ » (١٨) .

مَنْ ، فى موضع نصب على الاستثناء ، ولا يجوز أن يكون بدلا من ( كُلِّ شَيْفَانَ )، لأنه استثناء من موجب .

قوله تعالى : « وَجَعَلْنَا لَــكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنِ لَّسْتُمْ له برازقينَ » (۲۰) .

مَنْ ، يجوز أن تكون في موضع نصب ورفع ٍ.

فالنصب من ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون منصوباً بالعطف على قوله : مَعاَيْشَ . أى ، جعلنا لـكم فيها المعايش والعبيد .

والنانى : أنه منصوبٌ بنقدير فعل ، وتقديره ، جملنا لكم فيها معايش وأُعَشْنا من لَسْتُمْ له برازقين ، فأضمر أعشنا ، لدلالة السكلام عليه .

والثالث : أن كون منصوباً بالعطف على موضع ( لَـكُمُ ) ، وموضه النصب بجمَّلنا .

والرفع على أن يكون مرفوعاً لأنه مبتدأ ، وخبره محذوف .

ولا يجوز فيه الجر بالعطف على الكاف والميم في ( لكم ) ، لأنه ضمير المجرور ، والضمير المجرور ، لايجوز العطف عليه إلاً بإعادة الجار ، وقد أجازه الكوفيون ، وَجَوَّزُوا أَنْ تَسكونَ ( مَنْ ) في موضع جرَّ بالعطف / على السكاف والمبم في ( لسكم )، [١/١٢٦] وقد بيئنًا فساده في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى : « وَإِن مِّن تَشيءِ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ » (٢١) .

إن ، يمنى (ما ) .

و ( من ) زائدة .

وشيء ، في موضع رفع بالابتداء .

وغينهُ نَا ، خبر المبتدأ .

وخزائنه ، مرفوع بالظرف على كلا المذهبين ، لأنه قد وقع خبراً للمبتدأ وتقديره ، وما شيء إلا عندنا خزائنه .

ودخول ( إلا ) أبطل عمل ( إنْ ) على لغة من يُعْمِلُها ، إذا كانت بمنى (ما )، لأن ( إلاَّ ) إذا أبطلت عمل (ما ) وهو الأصل ، فلأن تبطل عمل ما كان مشجها بها ، كان ذلك أو تَى .

قوله تعالى : « وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَوَاقِحَ » (٢٢) .

لواقح، فيه وجهان .

أحدهما: أن تكون لواقح ، جمع لاقحة ، أي حوامل بالسحاب لأنها تسوقهُ .

والثانى : أن تكون لواقع أصلُه ملاقع لأنه من ألقحت الريمُ الشجرَ ، إلا أنه أنى به على حذف الزوائد .

وقرئ : وأرسلنا الرجح لواقع . وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره ، لأن الاسم إذا كانت فيه الألف واللامُ ، جاز أن يَرد، والمراد به الجنس والجم ، ولامانم يمنع ، وأن يكون المراد بالربح الجنس والجم ، كقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) المسألة ٦٦ الإنصاف ٢-٢٧٩.

( إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الذِينَ آمَنُوا )(١) .

( والْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ) (٢)

أى الملائكة . إلى غير ذلك من الشواهد التي لا تُحصى كثرة .

قوله تعالى : «والْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ » (٢٧).

الجانَّ ، منصوب بغمل متدر ، وتقديرَه ، وخلقناً الجانَّ خلقناه . فَكَان النصب هينا على الرفع لأنه قد عطفهُ على جملةٍ فعلية وهي قوله : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ ) فقدًر الفمل الناصب كيكون قد عَطَفَّ جملةً فعليةً ، على جملةٍ فعليةٍ . لا جملةً اسميةً ، على جملة فعلية . كل جملةً اسميةً ، على جملة فعلية . كمقول الشاعر :

١١٣ \_ أُصبحتُ لا أَحملُ السِّلاحُ ولا

أَرُدُّ رَأْسَ البَعــيرَ إِن نَفَـرَا

والذئبَ أَخشاهُ إِنْ مررتُ به

وَحْدِى وأَخشى الرِّيَاحَ والْمَطَرَا<sup>(٣)</sup>

وتقديره، وأخشى الذئبَ أخشاهُ . والشواهد على هذا النحو كثيرة جداً .

قوله تعالى : « فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ » (٣٠) .

كَلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ، تُوكيداً للمعرفةِ بعد تُوكيدٍ .

وذهب بعض النحويين إلى أن أجمين أفاد معنى الاجباع ، فإنه لو قال : فسجد الملائكة كُونهم ، لجاز أن يكونوا سجدوا مجتمعين ومفترقين ، فلما قال : أجمون ، دل على أنهم سجدوا مجتمعين لا متعرقين ، إلا أنه يلزمه على هذا أن ينصبه على الحال .

<sup>(</sup>١) ٢ ، ٣ سورة العصر .

<sup>(</sup>٢) ١٧ سورة الحاقة .

 <sup>(</sup>٣) من شواهد سيبويه ١-٤٦، وقد نسبه إلى الربيع بن ضُبِّع الفزارى .
 وجاء في الأصل (لا أملك) بدل (لا أرد) .

قوله تعالى : ١ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِلِينَ ١ (٣٣) (ما) فى موضع رفع لأنه مبتدأ ، وخبره (ك) ، والتقدير فيه ، أَىُّ شِيءَ كَانُنُ ك ألا تكون ، أَى فى ألاَّ تكون ، فَمُذِفت (فى) وهي مُنعلقة بالخبر ، فانتصب موضحُ ( أن ) .

وذهب أبوالحسن إلى أنَّ / (أنْ ) زائدة ، ويكون (لا تكونُ ) في موضع نصب [٧/١٢٦] على الحال ، و تقديره ، مالك خارجاً عن الساجدين .

قوله تعالى : « لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ كُجزُّءٌ مَّقْسُومٌ » (٤٤) .

منهم، يتعلق بالنظرف الذي هو ( لكلُّ ) لأنه لا يخلو إما أن يتعلق بتقسوم، أو بمحدوف صفةً لباب، أو بالنظرف الذي هو ( لكلٌّ باب )

بطل أن يكون متملقاً بمقسوم ، لأنَّه صَنة لجزه ، فلا يَسَل فَيَا قبل المُوسُوف ، كما لا يَسَل المُوسُوفُ فَيا قبل ، وبطل أن يكون متملقاً بمحذوف صَنة ً لبابٍ ، لأنه لاضير فيه يعودُ على باب .

نوجب أن يتعلق بالظرف على حد قولم : كلِّ يومٍ لك درمَّ . ألا نرى أن (كل يوم ) منصوب بـ ( لك ) .

وجزه مقسوم، مرفوع بالظرف الذي هو ( اكل باب) لأنَّ قوله: لكلَّ باب. و وصف لقوله: أبواب أ. أي لها سبعة أبواب كائن لكل باب شها جزء مقسوم منهم. أي، من الداخلين، فحذف منها العالمد إلى أبواب، التي هي الموصوف، وحَدَّف العائدِ من الصفة إلى الموسوف جائزٌ في كلامهم. قال الله تعالى:

> (وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْس شَيْمًا )(١) . أي، ما تَجْزِي نِه . فحذف ومو كنير ف كلامه .

<sup>(</sup>١) ١٢٣ سورة البقرة .

قوله تعالى : ﴿ إِخْوَانَا َّ عَلَى أُسُرُر مُّتَقَابِلِينَ ﴾ (٤٧) . إِخْوَاناً ، منصوب على الحال من (المثقين)، أو من الواو فى (ادْخُلُوهَا)، أو من الضير فى(آمنين).

قوله تعالى : « فَجِمَ تُبَشِّرُونَ <sub>»</sub> (٤٥) .

قرى\*: 'بُنِئْرُونِ . بنونخفيفة مكسورة ، وتيشرونُ بنون مشددة مكسورة . وتشرونَ بنون خُفيفة مفتوحة .

فن قرأ : تبشرون بنون خينة ككورة ، كان أصله تبشرونني ، فاجتم حرفان منحركان من جنس واحد ، وهما نون الوقاية ونون الإعراب ، فاستثقاوا اجماعهُما فخف إحداهما تتخفياً ، واختلفوا فنهم من قال : حُذفت نون الوقاية لأنَّ نون الإعراب إنا تحفق لناصب أو جازم ، ومنهم من قال : حذفت نون الإعراب ، لأنَّ نونَ الوقاية دخلت لتقي الفعل من الكمر ، وكل له وجه ، وُحذفت يا، الإضافة وبقيت الكمرة قبلها تعلم ، وذلك كثير في كلامه ،

ومن قرأ بالتشديد والكسر ، فإنه لما استثقل اجماع النونين المتحركتين ، كَمْن النون الأولى ، وأدغها في الثانية ، قياساً على كل حرفين متحركين من جنس واحد في كماة واحدة ، وهذه القراءة أقيس من الأولى ، ثم حذفت الياء وبقيت الكسرة . قبلها بدل عليها ، وفلك كثير في كلامهم .

ومَنْ قرأ بفتح النون مخففة فإنما كانت مفتوحة ، لأنها نون الجمع قباساً على فنحا [١/١٢٧] فى جمع الاسم نحو ، الزيدون ، كما كسرت النون بعد ضبير / الفاعل ، إذا كان مثنى فى نحو ، تغدان ، قياساً على كسرها فى تثنية الاسم نحو ، الزيدان ، حملا للفرع على على الأصل .

والمفعول على هذه القراءة محذوف لأن(١١) ( يبشرون ) فعل متعد .

<sup>(</sup>١) (كأن) في أ.

قوله تعالى : « قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ »(٥٨) . « إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الغَابِرِينَ » (٦٠).

إلاآل لوط ٍ، منصوب لأنه استثناء منقطع ، لأن( قوم لوط ) ليسوا من القوم المجرمين .

وقوله: امرأتُهُ، منصوب على الاستثناء من آل لوط، وهذا الاستثناء هينا ، يدل على أن الاستثناء من الإيجاب ننى، ومن الننى إيجاب، لأنه استثنى آل لوطرٍ من المجرمين ، فلم يدخلوا فى الإهلاك ، ثم استثنى من آل لوط امرأته ، فسخلت فى اللّاك.

ولو قبل إن قوله : إلا امرأته ، ليس استناه في اللفظ من قوم لوط ، وإنما هو استناه من الهاء والميم في ( لَسُفَتُجُوهُمْ أَجْمُعِينَ إِلاَّ امرأتُهُ )، لسكان وجيًا جائزًاً . ولولا اللام في ( لَسِنَ الْغَارِينَ ) لوجب أن تمكون ( أنْ ) مفتوحة بـ ( فَدَّرَنَا)، إلا أنه لبًا دخلت اللام ، علقت الفعل عن العمل ، كقوله تعالى :

(إِذَا جَاءِكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّا لَمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ) (أَ .

قوله تعالى : « وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوْلاَء مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ » (٦٦) .

أنَّ ، فى موضع نصب على البدل من موضع ( فلك ) إن جعلتَ الأمرَ عطف بيان أو بدلا من ( الأمر ) ، إن كان الأمر بدلا من ( فلك ) .

<sup>(</sup>١) (إنه) في أ.

<sup>(</sup>٢) ١ سورة المتافقون .

وزيم الغراء أنَّ (أنَّ ) في موضع نصب بنقدير حذف حرف الخفض ، أي ، بأنَّ دِارِرَ .

ومصبحين، حالُّ من ( هؤلاه )، المضاف إليه ( دَابِرَ )، والعامل في الحال معنى الاضافة من المُشَامَة والعُمَازَجَة .

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَوَلَمْ ۚ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٧٠) . أي، عن ضيافة العالمين، فِفَدُق المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴾ (٨٩) كما أَنْوَلْنَا عَلِي الْمُقْتَسِمِينَ ﴾ (٩٠)

فيا تتعلق به السكاف فى (كما) وجمان .

في تتعلق به الحاف في ( ع) وجهان . أحدهما: أنها تتعلق بقدله : آتيناك سماً من المثاني كما أنزلنا على المقتسمين .

والثانى: أنها تتعلق بقوله: أنا النَّذير ُ السُّونِ . أَى أُ فَدْرِكُمْ مِن العذاب كَا أَثَرَلْنَا على القنسين .

وهم الذين اقتسموا طرق مكة وعقامها ، يمنعون الناس عن اسباع كملام النبي عليه السلام .

قوله تعالى: « الَّذِين جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ » (٩١) .

أى جعلوه أعضاء حين آمنوا ببعض وكفروا ببعض .

وعِضِينَ جم عِضَة ، كَقِلِينَ ، جم قِلَة ، وعَزِينَ جم عِزَةَ ، ونُبين جمع ثبة .

قوله تعالى : « فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ » (٩٤).

ما ، فيها وجهان .

[٢/١٢٧] أحدهما: أن تكون اسماً موصولا بمعنى الذي . وتؤمر ، / صلته ، والعائد من الصلة

محذوف وتقديره ، فاصدع بالذى تؤمر به . ثم يُحذَف حرف الجر لأنهم يقولون : أمَرْتُكُ الخير ، أى ، أمرتك بالخير ، فيصير بعد حذف الجر ( تؤمره ) ثم بحذف الهاء العائدة إلى الاسم الموصول ، كما حذف من قوله تعالى :

( أَهذا الذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً )(١)

أى، بىئەاللە .

والثانى: أن تكون ( ما ) مصدرية ، وتقديره ، فاصدع بالأمْرِ .

<sup>(</sup>١) ٤١ سورة الفرقان .

## غريب إعراب سورة النحل

قوله تعالى : « أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ » (١) .

أنى : بمنى يأتى ، أقامَ الماضي مقامَ المستقبل ، لتحقيق إثباتِ الأمرِ وصدقه .

وقد يقام الماضى مقامَ المستقبل ِ ، كما يقامُ المستقبلُ مقامَ الماضى ، فإقامةُ الماضى مقام المستقبل . كقول الشاعر :

١١٤ ــ وكنتُ أرى كالموت من بين ليلة

فكيف بِبَيْن كان ميعاده الحشر(١)

أى، يكونُ ميعاده الحشر .

وإقامة المستقبلِ مقامَ الماضي ، كقول الشاعر :

١١٥ ــ وإذا مررت بقبره فانحر له

كُومَ الهجان وكل طرف سابح

وانضح جوانب قبره بدمائهـــا

فلقد يكون أَخا دَم ِ وذبائح<sup>(٢)</sup>

(١) من شواهد (شرح شواهد الدينى الكبرى ) مخطوط رقم ١٥٩ نُحو ، بدار الكتب ورقة ٢٥٤ ، ونسبه إلى سلمة بن بزيد بن مجمع الجعني من قصيدة مطلمها :

أقول لنفسى في الخلاء ألومها لك الويل ماهذا التجلد والصبر

ويقول : وكان هنا يمنى يكون للمستقبل من الزمان ـــ وانظر ( شرح التوضيح والتصحيح ) ص ١٢٧ طبعة لجنة البيان العربى ١٣٧٦ هـ .

 (٢) هذان البيتان من قصيدة طويلة عدمًا خمسون بيتا لزياد الأعجم ، رثى بها المفرة ابن المهلب بن أبى صفرة ، وروى البيت الأول هكذا :

أى، فلقد كانَ . وهذا كثير في كلامهم .

قوله تعالى : « يُنزِّلُ الْمَلَاثِكَةَ بالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مَنْ عَبَادِهِ أَنْ أَنْلِرُهُوا » (٢) .

أنْ أَنْدِرُوا ، في موضع وجهان : أحدهما ، على البدل من قوله ( الروح ) . والثانى : النصب بتقدير حذف ِ حرف ِ الجرِ ، وتقديره ، بأنْ أَنْدِرُوا . فحذف الباء فاتصلُ الفعلُ به .

قوله تعالى : « لَمَّ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الأَنْفُسِ »(٧) . الها، فى(بالنِيهِ) فى موضع جرَّ بالإضافةِ ، وزعم أبو الحسن الأحنش ، أنها فى موضع نصب ، واستدلَّ على ذلك بقوله تعالى :

( إِنَّا مُنَجُّوكَ وأَهْلَكَ ) (١) .

فنصب أهلك بالعطف على السكاف ، ولو لَمْ تَكُنُ السكاف في موضم نصب ، وإلاَّ لَمَا كانَ المطوف عليها منصوباً ، ولا حجة له في الآية ، لأنه يمكنُ أن يكون منصوباً بالعطف على موضع المضاف إليه ، لأنه وإن استَحقُّ أن يكون مجروراً بالإشافة ، فإنَّ موضه النصب ، لأنَّ اسمَ الفاعل إما يضاف لها المفدول ، والذي يدل على أنه في فية الإضافة ، حذف النون منه ، وليس هذا المفنى على حدَّ الحذف في قوله : الحافظرُ عورةِ المشيرةِ . لأنَّ السكلام طال بالألف واللام ، لانها بمنى الذي ، فوقع اسم الفاعل صلة ، والحفف للتخفيف في الصلة كثير في كلامهم ، بخلاف همنا المؤتى .

قوله تعالى : ﴿ وَالْمُخَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيمَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ (٨) . هذه الأسماء كلَّها منصوبة ' الأنها معلوفة ' على قولُه : ﴿ وَالْاَنْمَامُ خَلْتُهَا لَـكُم ﴾ ، وتقديره، وخلق الخيل / والبنال والحيرَ .

<sup>(</sup>١) ٢٣ سورة العنكبوت .

وزينةً ، فى نصبه وجهان . أحدهما : أن يكونَ منصوباً بغملٍ مقدَّرٍ وتقديره : وجملها زينةً . والثانى : أن يكونَ منصوباً لأنه مفعولُ له ، أى ، لزينة .

قوله تعالى : « وَمَا ذَرَأً لَكُمْ فِي الْأَرْضِ » (١٣) .

فى موضع جرًّ ، لأنه معطوف على ( ذلك ) من قوله : ( إِنَّ فِي ذَلِكَ ) ، وتقديره ، إِنَّ فِى ذلك رَما ذَرَاً الحكم .

قوله تعالى : « وَأَلْقَى فِى الْأَرْضِ رَوَاسِى َأَنْ تَصِيدَ بِكُمْ »(٥٥) . أَنْ تَسِيدَ ، فِى موضع نسب على المعمول لَهُ ، وفى تقديره وجبان . أحدهما : أن يكونَ تقديره ، كراهة أَنْ تميد بكم . وكراهة ، منصوب على أنه مفعول له . والثانى : أن يكونَ تقديره ، لئلاً عيد بكم .

والوجه الأول أوجه الوجهين ، لأن حذفَ المضافِ أكثرُ من حذف (لاً ) .

قوله تعالى : « وَعَلَامَاتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ » (١٦) . وعَلاَمَاتِ ، منصوبُ وفي نصبه وجهان . أحدهما : أنْ يكونَ منصوباً بالسلن على قوله : سخرً . أنْ ، سخرً الليل والنهار وعلامات . والنانى : أن يكون منصوباً بتغدير خَلَقَ ، أى، وخَلَقَ لكم علامات .

وقوله تعالى : ﴿ وَهُمْ يُعَظَّلُتُونَ (٢٠) أَمْوَاتٌ غَيْرٌ أَحْيَاءٍ ﴾ (٢١). وهمْ ، مبتدأ . ويُخلِّمُون، خبر . وأموات خبر ثان . أَىْ ، م خلوقون أموات ويجوز أن رفع ( أموات ) على أنه خبر مبندأ محفوف وتقدير ، همْ أَمُواتُ .

قوله تعالى : « أَيَّانَ يُبْعَثُونَ » (٢١) .

استفهامُ عن الزمان بمنى ( مَنَى ) وأيَّانَ ، مبنىُ النصنه منى الحرف ، وهو همزةُ الاستفهام ، وبنُنِيَ على حركةٍ لالثقاء الساكنين ، وكانت الحركةُ فتحةً ، لأنها أخفُ الحركاتِ . قوله تعالى : « مَّاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا أَسَاطِيرُالْأَوَّلِينَ » (٢٤). ماً، استفهامية في موضم دفع ، لأنه مبتدأ .

وذا ، يمنى الذى وهو خبرُهُ . وأنزل ربُّكم ، صلته والعائد محذوفٌ ، وتقديره ، أَنْ لَه ، مُخذف نخضناً .

و لما كان السؤال في موضع رفع ، كان الجوابُ كذلك ، فرفع (أساطيرُ الأولين) على تقدير مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هو أساطيرُ الأوَّلينَ .

ولم بجى تصب الجواب ههناكما جاء النصب فى الآية التى بعدها، وهو قوله تعالى : ( مَاذَا أَنْزُلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَجِرًا ) (١) .

لأن التقدير هناك ، أنْزَلَ خَيْرًا . ولا يجوز أن يكون التقدير ، قانوا أنزل أساطيرَ الأولين . وإنما قدّر في الآية الثانية ، أنزل خيراً . لأنَّ (ماذا ) جعل يمنزلة كلة واحدة وهي بمنى ، أيُّ شيء أنزل ربُّكم. فكان في موضع نصب بـ ( أنزل ) فلماً كان السُّؤال منصوباً كان الجوابُ منصوباً .

قوله تعالى : « الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمُلَاثِكَةُ طَيِّبِينَ » (٣٣) . (طيِّبَينَ ) منصوبُ على الحال من الهاء والمبر فى (تَتَوَفَّاهُ ) وهو العامل فيها . قوله تعالى : « فَهَلْ عَلَى الرُّسُل ِ إِلَّا الْبَلَاثُمُ » (٣٥) .

الْبَلَاغُ ، مُرْتَفَمُ الظرفِ عند سيبويه /كَمَا يَرْقَعُ به عَندَ الْأَخْشُ ، لاعْبَادِ [٢/١٧٨] الظرف على حرف الاستفهام ، وفُرُغُ الظرف لما يَّمْدَ إلاَّ ، كالفعلِ فى قولك : ما ذهتَ إلاَّ زيدٌ .

> قوله تعالى : « إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فإِنَّ اللهُ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ » (٣٧) .

<sup>(</sup>١) ٣٠ سورة النحل .

قرى : بَهدِي ويُهُدِّي .

فمن قرأ : بَهْدِى ، كانَ فيهِ ضميرٌ يعودُ إلى اسمِ إنَّ ، و ( مَنْ ) فى موضعِ نصب بِهْدِى، وتقديره ، إنَّ اللهَّ لا بَهْدِى هو مَنْ يُضْلِّ .

ومن قَواْ : لا بُهْدَى مَنْ يُضُلِ كَانَ ( مَنْ ) فى موضع رفع ، لأنه مفعول مالم يسم فاعله .

وفي يضل، ضمير يعود على اسم (إنَّ ).

ومنعول يضل محدوف، وتقديره، إن الله لا يُهدى مَنْ يُضِيِّلُه اللهُ .

قوله تعالى : «الَّذينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ »(٤٢) .

الذينَ بجوزُ في موضعه ِ الرفعُ والنصبُ .

فالرفعُ على البدل مِنَ ( الَّذِينَ هَاجَرُوا ) .

والنصب من وجبين . أحدهما : أن يكونَ في موضع نصب على البدل من الهاء والمبع في ( لُشَبُّونَتُهُم ) . والنالى : أن يكون منصوباً بتندير ، أعنى .

> قوله تعالى : « إِلَهَيْنِ اثْنَيْن ِ » (٥١) . اثْنَيْن ، ذُكر تُوكِيداً ، مِنْزَلة واحد في قوله تعالى :

> > ( إنما اللهُ إِله واحد) <sup>(١)</sup> .

قوله تعالى : « وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًّا » (٥٢) .

واصاً ، منصوب على الحال، والعامل فيه الجار والمجرور ، وهو ( لَهُ ) .

قوله تعالى : « وَيَجْعَلُونَ اللهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا مُشْتَهُونَ » (٧٥) .

<sup>(</sup>١) ١٧١ سورة النساء .

ما، فى موضعها وجهان . أحدهما : الرفعُ كَلَى أنه سبنداً ، وخبرَرُهُ ( لهم ) مقٍدمُ ( ا) عليه . والثانى : أن يكونَ فى موضع نصبٍ ، لأنه معطوف على قوله : البناتِ .

وقوله تعالى : سُبْحَانَهُ ، اعْبَرَاضُ بين المعلوف والمعلوف عليه .

قوله تعالى : « وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الكَذِبَ » (٦٢) .

الْمُمِنَةَ جَمُّ لَــان، واللــان بذكر ويؤنث، فمن ذَكَّر قال في جمعه ألــنة، ومن أثــ قال في جمعه ألــُسُ، والقرآن أتى بالتذكير.

والكذبَ مفعولُ تصف.

وَمَنْ قَوْأُ الكُذُبُ بِثلاث ضَمَّاتٍ كَانَ مرفوعاً على أنه صفةُ الألسنة .

قوله تعالى : « ومَا أَنْرَالْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ اللَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً » (٦٤) .

هُدًى ورْحَمَةً ، منصوبان على المفعول لَهُ .

قوله تعالى : « وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِيَبْرَةً نُّسْقِيكُم اللهِ مَا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَكِبْرَةً نُّسْقِيكُم

مَّمَّا فِي بُطُونِهِ » (٦٦) . الها.في (بِسُلُونِهِ) تعودُ على الأنمام ، على لغةِ مَنْ ذَكَّره ، فإنه يجوزُ فيه

النذكير" والنأنيثُ ، كاجاء في سورة ِ المؤمنينَ : ( وإنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَّعَامِ لِعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهَا ۖ) ·

( وإن لكم في الانعام ِ لعِبرة نسفيهم مِما في بطويها ) . وفيه أوْجُهُ ، هذا أُرْجُهُماً .

قوله تعالى : « وَمِن ثُمَراتِ النَّخِيلِ وِالْأَعْنَابِ تَنَّخِذُونَ منْهُ سَكَرًا ورزْقًا حَسَنًا » (٦٧) .

<sup>(</sup>۱) (مقدرة عليه) في ب

الهاء في ( مِنْهُ ) تمودُ على موصوفٍ محذوفٍ وتقديره، ماتتخذُونَ مِنْه .

[١/١٢٩] و (ماً) في موضع رفير أأنه مبنداً . وتَشَخْذُونَ جملة فعلين أفي موضع رفع أأنها صفة لـ (ما) وحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه . كقوله تعالى :

( وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ) (١)

أَىْ ، إِلاَّ مَنْ له مقامٌ معلوم ، وتقديره ، إلاَّ مَلَكُ لَهُ مَقاَمٌ . وقد قدمنا نظائره .

قوله تعالى : « يَخْرُجُ مِنَ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فيهِ شَفَاءُ للنَّاسِ » (٦٩) .

الها، في (فيهِ ) فيها وجهان . أحدهما : أنها تعودُ إلى الشراب . والناني : أنَّها تعودُ إلى القرآن .

وشفاه للناس ، يرتفع الظرف كل كلاً المذهبَيْن، إذا جُمل وصفاً لشراب، كما ارتفع ألوانه بمُختَلِف، لأنه وصف للشراب .

قوله تعالى : « لكَنَّ <sup>(٢)</sup> لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم َ شَيْئًا »(٧٠). شيئاً ، منصوب ( بِعْمَ) على مذهب البصريين على إعمال التانى لأنه أقربُ ، و ( بَبَنْلَمَ ) على مذهب الحَوْفِين على إعمال الأول ، وقد بيننا وَجه إعمال التانى والأول سند فى فى كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف<sup>(٣)</sup>.

قوله تعالى : ١٠ فَمَا اللَّذِينَ فُضَّلُوا بِرَادِّى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فيهِ سَوَاءً » (٧١) .

فهُمْ فيه سَوالا ، جملةُ اسميةُ في موضع ِ نصبٍ ، لأنها وقعت جواباً للنفي ، وقامت

<sup>(</sup>١) ١٦٤ سورة الصافات .

<sup>(</sup>٢) (ﻟﺌﻼ) ﻓﻲ ﺃ، ﺏ.

<sup>(</sup>٣) المسألة ١٣ الإنصاف ١–٦١.

هذه الجلةُ الاسميةُ منامَ جلةٍ ضليةٍ وتقديرُه ، فما الذين نُضَاوُا بِرَادًى رِزْقِهم على ما ملكت أعانُهم فيَستَةُ وا .

قوله تعالى : « وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ » (٧٣) .

شيئاً ، منصوب من وجهين :

أحدهما : أنْ يكونَ منصوباً على البدل ِ مِنْ (رزْقِ ) كأنه قال : ويعبدون مِنْ دون الله مالا بملك لهر شبئاً .

والثاني : أن يكون منصوباً (برزق) على تقدير : أنْ بررق شيئاً .

وقد ذكره أبو على وهو مذهب الكوفيين، لأنّ (رزُّقاً) عند البصريين اسمٌ، وإنَّما المصدر رزَّق بنتح الراء .

والوجه الأوّل أوجه الوجهين ، لوَجهين .

أحدهما: أنَّ الرزق اسم ، والاسم لا يممل إلاَّ شَاذاً كقول الشاعر:

١١٦ \_ وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِائَةَ الرِّتَاعَا(١)

والثانى: أن البدل أبلغ في المعنى لأن (شيئاً)، أعَمُّ من (رزق).

ولا يستطيعون ، الواو فيه تعود إلى ضمير (مًا) حملًا على المعنى .

ولو قال: ولا يستطيع بالإفراد، بالعطف على ( بملك ) ككانَ حَسَنًا . ولو قال: يملكونَ كقولهِ : يستطيعونَ لكانَ حَسَنًا أيضاً .

(١) البيت للقطامي . واسمه عمر بن شيم ، وهو ابن أخت الأخطل بمدح زفر بن الحارث
 (١) البيت بيامه :

أكثرا بعد رد الموت عنى وبعد عطائك المانة الرّتاعا والرتاع : جمع راتعة ، وهى من الإبل التي نترك كى ترعى كيف شامت لكرامتها على ألهلها . وهو شاهد على إعمال اسم المصدر فى قوله : وعطائك المانة » . قوله تعالى : « وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَنًا » (٧٥) . رَزَقَ ، فعل يتمدَّى إلى منعولين ، الأول منهما الها. في (رزقناه) ، والناني (رزقاً) .

ولايجوز أن يكونَ مصدراً لأنه قال : فهو يُنْفِقُ منه سرًا وجهراً والإنناق إنما يكون منَ الأعيّان لاَ الأحداث .

قوله تعالى : « وَاللَّهُ أَخْرِجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ يُعْلَمُونَ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ضَنْنًا » (٧٨) .

قرِيُّ (أَمَّهَاتُكُم)، بضمُّ الهمزةِ وكسرِها، فنْ ضَمَّهَا فعلَى الأصلِ، ومَنْ كسرها فللإنباعِ، لكسرةِ النون مِنْ ( بطونِ ).

وشيئاً ، منصوبُ لوجهين / .

[٢/١٢٩] أحدهما : أن يكونَ منصوباً على المصدر ، وتقديره ، لا تعلمون عِلْماً . وقد قدُّمنا نظائره .

والنانى: أنْ يكونَ منصوباً لأنه مغمول ( تَصْلمونَ ) وتعلمون يمعى ( تَعْرِفونَ ) للاقتصار على مغمول واحد ِ

قوله تعالى : « وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا » (٩١) . تُوكِدِهَا، مصدرُ وكَّهَ عَلَى فَمَلَ ، وفَمَّلَ بجى، مصدره على النَّفْدِل ، نحو قتَّل تقنيلًا ، ورثّل ترتيلا .

ويقال : أكَّدَ فى وَكَّدَ ، والواوُ هى الأصل، والهمزة بدلُ مِنها كَا كانت فى (أحَّد) وأصلها رَحَدُ .

ولا يجوز أن يقال : إنَّ الواوَ بدل مِنَ الهمزة ، كما لا يجوز أن يقال في ( أحد ) .

قوله تعالى : « وَلَا تَكُونُوا كَالَّتَى نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ تُهِةً أَنْكَاتًا » (٩٢). .

أَنْكَاتًا ، منصوبُ على المصدرِ ، والعامل فيه (نَفَضَتُ ) لِأَنَّه بعني ( نَكَنْتُ نَكُناً ) .

قوله تعالى : « تَتَّخِذُونَ<sup>(١)</sup> أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِىَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ » (٩٢) .

أنْ تَكُونَ أَنَّةً ، في موضع نصبٍ على تقدير ، كراهة أنْ تَكُونَ أَنَّة ، أو لِثْلًا تَكُونَ أَنَّة .

وتكونُ ، ثامة . وأُمَّةُ ، فاعلها .

وهي أرْبَى مِنْ أَمَّة ، مبتدأ وخبر ، والجلة من المبتدأ والخبر فى موضع رفع لأنها صفة (أمّة) .

وأجاز الكوفيون أن تكونَ (هي) عاداً وهو الذي يسميّهِ البصريون فصّلاً، وليس كفلك لأنَّ من شرطِ العادِ أو الفصل أن يكون َ بَيْنَ موفّتْيْنِ ، أو بينْ معوفةٍ وما يتاربُ الموفة ، وهمنا وقعت بين نكرتين .

والها. في ( به ) تمودُ على الْعَهَدْ (٢) ، وقيل التكاثر .

قوله تعالى : « إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ والَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ » (١٠٠)

الها؛ في (سُلْطَانُهُ ) تعود على الشيطانِ ، والها؛ في ( بِهِ ) يَتْهُ تعالى .

 <sup>(</sup>۱) (ولاتنخذوا) فی أ ، وكانت (ولا تنخذوا) فی ب ، ولكن جرى تصليح ظاهر
 لتكون (تنخذون) .

<sup>(</sup>٢) (عاد به العماد) هكذا في أ .

وهو بمّا جاء في التنزيل مِنْ ضميرين مختلفين ، كقوله تعالى :

( الشيطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وأَمْلَى لهم ) (١)

فالضمير في (سَوَّل) للشيطان ، وفي ( أملي ) لله تعالى . كقوله تعالى :

( أَنما نُمْلي ، لهم )<sup>(۱)</sup>

وقيل : الها، في ( بِه ِ ) تعود على الشيطانِ أيضاً .

قوله تعالى : ﴿ مَن كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْدِهِ وَقَائِبُهُ مُطْمَئِنًّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرحَ بِالْكُفْرِ

صَدْرًا ۚ فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِّنَ اللهِ » (١٠٦) .

مَنْ ، فى موضع رفع على البدل مِن (الكاذبينَ ) ، فى قوله : (وأُ لئِكُ مُمْ الْكاذبينَ ) .

ومن شُرَحَ ، في موضع رفع لأنه مبتدأ .

وفعليهم غضب ً مِنَ اللهِ ، خبره .

قوله تعالى: « وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ »(١١٦).

(مًا)معَ الفىلِ بَعْدُهَا، فى تأويلِ المصدرِ .

والكذب، ُ يُقرأ بالنصب والجرُّ ، فن قرأه بالنصب كانَ منعولَ ( تَصِف) ، ومن قرأه بالجر كان مجروراً على البدل من (ما ) .

قوله تعالى : « أَنِ ٱتَّبِسعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا » (١٢٣) .

<sup>(</sup>۱) ۲۵ سورة محمد .

<sup>(</sup>۲) ۱۷۸ سورة آل عمران .

حنينًا ، منصوبٌ على الحالِ مِن الضميرِ المرفوعِ في (اتَّبَعَ) ، ولا يحسُنُ أَنْ يكونَ حالاً من ( ليراهمِ ) لأنه مُضَافٌ إليهَ .

قوله تعالى : « فِي ضَيْقٍ » (١٢٧) .

قرى بعنج الضاد وكسرها، والشبّق بالفتح المصدر/، والضبّق بالكسر الاسم · [١٠١٣] وقبل: أسل الضبّق بالفتح الضبّق، إلا أنه خُنفُ كما خففٌ سيّد وهين وسيت، فقبل، سيّد وهين وسيت .

وقيل الضَّيق بالفتح في القلب والصدر.

والضِّيق بالكسر في النوب والدار ، والقراءة بالكسر تُدلُّ على خلاف ِ هذا النُّونُ .

## غريب إعراب سورة بني إسرائيل(١)

قوله تعالى : ﴿ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ﴾ (٢) . قرئ: تَتَّخذوا ، النا. النا.

فن قرأ بالنّاء فتديره، قلنا لهم لا تخذوا . فحكَّدَفَ ، وحدْثَى النول كثير فى كلامهم ، وتكون (أن ) على هذا زائدة ، ويجوز أن تجل (أن ) بعنى أى فيكون تقديره ، وجلناه هدى لبنى إسرائيل ألا تنخذوا . أى لا تنخذوا ، فيكون (ألاً تنخذوا ) تضيراً (لمدّى) ولا يمتنع أن يكون النقدير ، وجلناه هدّى لبنى إسرائيل بالا تنخذوا .

وَمَنْ قَرَأُ بِاللِّهِ فَالْمُغَى ، جَمَلْنَاهُ لهم هدَّى ، لئلا يتخذوا وكيلا مِنْ دُونِي .

قوله تعالى : ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴿ ﴿٣) . دُرِّيَةً ، تَمَرَّ الِنصِ والرفر .

فالنصب من أربعة أوجه :

الأول : أن يكون منصوباً على البدل من قوله : ( وكيلاً ) .

والثانى: أن يكون منصوباً على النداء في قراءة مَن قرأ بالتا. .

والثالث : أن يكون منصوباً لأنه منعولُ أوَّل ( لتنخذوا ) ، و ( وكيلا ) المغمل الثاني .

والرابع: أن يكون منصوباً بتقدير أعني .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء .

وأما الرفع فعلى البدل مِنَ الواوِ في ( ألا تتخذوا ) .

قوله تعالى : « خِلَالَ الدِّيَارِ » (ه).

منصوب لأنه ظرف مكان، والعامل فيه (جاسوا).

وقرئ حاسوا بالحاء وجاسوا وداسوا ، وجاسوا وداسوا بمعنَّى واحد .

قوله تعالى « فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الْآخِرَةِ » (٧) .

أى المرة الآخرة ، فحُدُف الموصوف ، وأُ قيمت الصفة كمقامه .

قوله تعالى : « وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا » (٧) .

ماً ، مصدرية طرفية رمانية وتقديره، وليتبرُّوا مدة عَلَوْهم. فحنف المضاف، كقولهم: أتينك نحنوق النجم، ومقدم الحاج. أى زمن خنوق النجم، وزمن مقدم الحاج، فحذف المضاف، وكمن مقدم الحاج، فحذف المضاف، وكمنك ههنا.

قوله تعالى : « وَيَكْرُعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ »(١١).

تقديره ، و يدعو الإنسان بالشر دعاء مثل دعائه بالخير ، ثم حذف المصدر وصفنه ، وأقم ما أضينت الصفة إليه مقامه ، و نظائره كشيرة .

قوله تعالى : « مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لَمَن نُريدُ» (١٨) .

( لِمَنْ نُزِيدُ ) بدلُ من (له ) ، بإعادة حرف الجرُّ ، كقوله تعالى :

( قَالَ اللَّهُ اللَّيْنَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ للذينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُم )(١) .

 <sup>(</sup>١) ٥٧ سورة الأعراف وهي في أ (قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم)
 بإسقاط (الملأ) و (من قومه).

فقوله : ( لَمَنْ آمَنَ منهم ) . بعل من قوله : ( للذين استضعفوا ) ، وفى هذا دليل على أنَّ الماملَ فىالبدل ، غيرُ العامل فى المبدل ( منه ) .

قوله تعالى : «كُلًّا نُّمِدُّ هَوْلَاءِ وَهَوْلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ »(٢٠).

[٢/١٣٠] كُلاً، منصوبٌ لأنه / مغمولُ (نمد).

وهؤلاء ، بدلُ من (كل ) ومعناه ، إنَّا نرزق المؤمنين والسكافرين .

قوله تعالى : « انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ولَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَات وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا » (٢١).

كِف، فى موضع نصب (بفضلنا)، ولا يعمل فيه (انظر) لأن كيف معناها الاستفهام، والاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله .

ودرجاتٍ ، منصوبٌ على النمييز . وكذلك ، تفضيلا .

قوله تعالى : « إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَوْكِلَاهُمَا فَلَا مُعَالِمُهُمَا فَكَ » (٢٣) .

وقرئ : كَيْمُلْمَانِ . فمن قرأ : يبلنَنَّ ، فوحَّدَ لمجى, الفاعل بعده ، فإن الفعل متى تقدم توحَّد<sup>(1)</sup> ، والفاعل ، أحدُّمُما .

ومن قرأ : ۚ يَبلُغان ِ . فلَك فيه وجهان .

أحدهما: أن يكون (أحدهما أوكلاهما) بدلا من الألف في (يبلغان).

والثانى : أن تكون الألينُ لمجرد التثنية ولا حظّ للاسمية فيها ، فيرتفع ( أحدهما أو كلاهما ) بالفعل الذى قبلهما على لغة مَن قال : قاما أخواك ، وأكلونى البراغيث . وأنَّ ، اسمُّ مِنْ أسماء الأفعال ولذلك كانت مبنية ، فنهم من بناها على الكسر ،

<sup>(</sup>١) (وُحَّد) في ب ، وكانت (توحد) ولكن جرى فيها تصحيح ظاهر .

لأنه الأصل فى النقاء الساكنين . ومنهم من بناها على الفتح لأنه أخفُّ الحركات ، ومنهم من بناها على الفتمُّ أنبع الشَّمُّ الفمَّ ، ونظيرها مد ورد فى البناء على الكسر والفتح والفتم ، والعلة فعهما واحدة .

وَمَنْ نُونَ ( أَفٌّ ) م الكسر والفتح والضمُّ ، أراد به التنكير (1 ) ، ومن لم ينوُّن أراد التعريف .

وفى ( أَفَّ ) إحدى عشرة لغة ، ونظيرها فى دلالة الننوين على الننكير ، وفى عدمه دلالة على النعريف .

وفى عدد الغات (همهات) فإنها اسمٌ من أبحاء الأصال، وتنويتُها علامة التنكير، وعدم تنوينها علامة التنكير، وعدم تنوينها علامة النمريف، وفيها إحدى عشرة ألفةً كأفّ وقد بيناها في كتاب ( الإشارة في شرح المقصورة )، وكتاب ( الوجير في علم النصريف ) وغيرهما من كتننا .

قوله تعالى : « وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَــْحُوهَا » (۲۸) .

ابتناء ، منصوبُ لأنه مصدرُ فى موضعِ الحال ، وتقديره، وإمَّا تعرضنَّ عنهم مبتغيًا رحةً من ربك ترجوها .

وترجوها ، جملةٌ فعليةٌ في موضع نصب على الحال ، وتقديره ، راجياً أيَّها .

قوله تعالى : « إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا » (٣٣) .

الهاه ، فيها ثلاثة أوجه .

الأوَّل : أنه يعودُ على القتل.

والثانى : يعود على الوَ لِيَّ .

<sup>(</sup>١) (التكثير) هكذا في ب.

والثالث: أنه يعود على المقتول .

قوله تعالى : « وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا » (٣٧) .

وقرئ : مَرِحاً ، بكسر الراء .

فمن قرأً : مَرَحاً بفتح الراء كان منصوباً على المصدر .

[١٣١/ ١] ومَنْ قرأ : مَرِحاً بكسر الراء كان منصوباً على / الحال .

قوله تعالى : « وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ أُطولًا » (٣٧) .

طولاً ، منصوبٌ على المصدر فى موضع الحال ، إمَّا مِنَ الجِبَالِ ، أو منَ الفاعل ، وَجَوَّزُ أَبُو على الفارسي الأمرين جميعاً .

قوله تعالى : « كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّتُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكَرُوهًا «(٣٨). ق.م: سنهُ الاضافة، وسئنَةً الدن...

فمن قرأ : سبئه الإضافة ، جمل ( كلّ ذلك ) مبنداً ، وذلك ، إشارة إلى المذكرر المنقدم من قوله تعالى : ( وقَفَى ربك ) إلى هذا الموضم . وسبئت ، برتفع بكان . ومكوهاً ، خبر كان . والفلوف الذي هو ( عند ربّك ) حشو " ، أو يكون ( عِند ربّك ) ربّك كان ، وتقديره ، كان سبئته كانناً عند ربك مكروهاً . ومكروهاً ، منصوب على الحال من المضير في الظرف .

وَمَنْ قَوْأَ :َ سَيِّئَةً بالنَّوين، جعل فى كان ضميراً يعود إلى (كل)، وذلك الضمير هو اسمُها. وسيِّئَةً ، خبرها ومكروهاً، صفةُ سيئة .

وقال : مكروهاً ، ولم يقل : مكروهة ً لوجهين .

أحدهما : لأنَّ تأنيث السينة غير حقيقي .

والثانى : أن يكون مكروهاً خبراً آخر لكان ، وذكّره لأن ضمير (كل)مذكر ، ويكون الظرف الذى هو ( عند ربّك) معلقاً بقوله : مكروها . قوله تعالى : « حجابًا مُّسْتُورًا » (63) . فيه وحهان .

أحدهما : أن يكون قوله : حجاباً مسنوراً . أي ، ذا سنر ، على النِّسب ، كما جاء في فاعل ، كقولم : امرأة حائض وطاليق وطاميث ، أي ، ذات تميض وطَمَتْ وطَلَاق.

والثاني : أن كون ( مستوراً ) يمني ، ساتر ، فيحي و مفعول يمني فاعل، كما يجيء فاعل بمعنى مَفْعُول ، كقولهم : سر كاتم ، وما دافق ، أي ، سر مكتوم ، وماه مدفوق، وهذا قول الفراء .

قوله تعالَى : « وَإِذْ هُمْ نَيجُوكَى » (٤٧).

فيه وحمان:

أحدهما : أن يكون ( تَعُونَى ) جع تَعِينَ ، نحو جريح وجَرْحَي، وقنيل و قَتْلَي . والثاني : أن كون مصدراً وكقوله تعالى :

( ما يكون من نَجوى ثلاثة إلّا هو رَابِعُهُم )(١) .

قوله تعالى : « وَقَالُوا أَنْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَثِنَّا لَمَنْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا » (٤٩).

العامل في ( إذًا ) مقدّر ، وتقديره ، أَئذًا كُنَّا عِظاماً ورُفاتاً 'يعننا، ولا يجوز أن يعمل فيه ( لمبعوثون ) لأنَّ ما بعد ( إنَّ ) لا يعمل فها قبلها .

قوله تعالى : « يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ »(١٥). يَوْمَ ، منصوبُ والعامل فيه فِعلُ مقدر ، فنهم من قال تقديره ، اذْ كروا بومَ

<sup>(</sup>١) ٧ سورة المجادلة .

بدعوكم . ومنهم من قال تقديره ، نشيدكم يوم بدعوكم ، وإنما قدَّر ( نسيدكم ) لدلالة قوله : ( مَنْ يُسِيدُ نَا ) عليه ، فعلى النقدير الأول يكون منعولا ، وعلى النقدير الثانى يكون ظرفًا وهو أوجَّة الوجهين .

[٢/١٣١] والباء في (بحمده) للحال؛ أي، تستجيبون حامدين له/.

قوله تعالى : « وقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » (٥٣) .

تقدیره ، قل لىدادى ، قولوا التی همیأحسن میقولوها<sup>(۱)</sup> . فقوله : یقولوا التی هی أحسن ، هی جواب (قولوا) المقدرة ، وزعم بعض النحوبین أنَّ (یقولوا) وقع موقع (قُولوا) ، ولذلك كان مبنیاً وهو فاسد ، لأن وقوع الفعل المعرب موقع المبنى ، لا يوجب بنامه ، ألا ترى أن قوله تعالى :

( يۇمنُونَ باللهِ ورسولِه ) (٢)

وقع موقع (آمنوا) ولم'یژنَ ، بل هو معرب علی ماکان علیه ، وإنما یکون ذلك فی الاسم إذا أشبه الحرف ، أو تفسینَ معناه .

قوله تعالى : « أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوسلَةَ » (٧٧) .

أولتك ، مبندأ . والذين ، صفته .

ويَدْعون ، صلة الذين ، والعائد محذوف ، وتقديره، الذين يدعونهم . والذين وصِلَتُه في موضم رفع صفة للمبتدأ .

ويبتغون ، خبر المبتدأ .

 <sup>(</sup>۲) (۲) مورة النور .

ويُحتَمَلُ أَن يَكِينَ بِمَنَى الذَى في موضع رفع على البدل من الواو في ( يبتغون ) تقدير ، » ببتغى الذى هو أقربُ الوسيلة ، فأى على هذا النقدير مبنيةٌ على مذهب سيبويه ، وفيه خلاف وسنذ كره في مدصه إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ ﴾ (٩٥) .

. أنْ الأولى، في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر، وتقديره، مِن أن نُر سِلَ. فلما تُعذِف حرفُ الجر انتصب إ (منم).

و ( أنْ ) النانية، في موضع رفع لأنه فاعل ( سَنَعٌ ) وتقديره ، وما منعنا الإرسال بالآيات إلا تكذيب الأولين يمثلها .

الملمنى، أنَّ تكذيبهم الأوَّايِن كان سببًا لهلاكهم ، فلو أوسلنا بالآيات إلى قريش فكذبوها، لأهلكناهم كما أهلسكنا من تقدمهم ، وقد تقدم فى العلم القدم ، تأخير عقوبتهم إلى يوم القيامة ، فلم فُرسل بالآيات لذلك .

قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا جَمَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِنْنَةً للنَّاسِ والشَّنجَرَةَ الْمُلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ » (٦٠) .

صفایس و انست. الشجرة ، منصوبة بالمعلف على (الرؤیا)، وهی مغمول أول لـ (جملنا) ، والثانی ( فننة ) .

والشجرة، مفعول أول، والمفعول الثاني محذوف وتقديره ، وماجعلنا الشجرة لللمونة إلا فتنة . إلا أنه حذفه لدلالة للمعول الثاني ( بجعلنا ) المنطوق به فى الأول علمه . ونظائره كنمرة فى كلامهم .

قوله تعالى : «وَنُحُوِّقُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا »(٦٠). ويَزِيدُم، فاعله مقدر، وتقديره، فما يزيدهالنخويفُ . وقدَّر (النخويف) لدلاة (نخوفهم) عليه ، كفولهم : من كذب كان شراً له، أى، كان الكذب شرًا له . [١٣٢] ا وطغياناً /، منصوب لأنه مفعول ثان (البزيدهم)، لأنه يتعدى إلى مفعولين .

قوله تعالى : قَالَ ءَأْسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا » (٦٦) . طينًا، منصوب لوجهين. أحدهما: أن يكون منصوبًا على النمييز . والنانى : أن يكون منصوبًا بحدف حرف الجر، وتقديره، خلقت مِن طين . فلما تُحذِف حرف الجر اتسل النمل به فنصبه .

قوله تعالى : « يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ » (٧١) . يُومَ ، منصوب على الظرف ، ويتعلق بغمل دل عليه قوله : (ولا يُظلّمُونَ فَتِيلاً) ، فكأنه قال : (لا يُظلُمُنَ فَتِيلاً يُومَ نَدُّعُو كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمامِهِم)، ولا يجوز أن يصل فيه ( ندعو) لأنه مضاف إليه ، والمضاف إليه لا يعملٌ فها قبل المضاف، ولا يجوز أن أن يعمل فيه ( فَضَلّنا ) في الآية التي قبله لأن المماضى لا يعمل في المستقبل .

والباء فى ( بإمكميم ) فيا تنعلق به وجهان . أحدهما أن تكون متعلقة ( بندعو ) لأن كل إنسان يُدعى بإمامه يوم القيامة . والثانى : أن يكون متملقاً بمحدوف وذلك المحدوف فى موضم الحال ، وتقديره ، يوم نَدُّعُو كل ً أنس(١) مختلطان بإمامهر .

قوله تعالى : ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى ﴾ (٧٢).

هو مِن عَمَى الفلب، ولو كان من عَمَى العبن، لكان يقول: فهو فى الآخرة أشدُّ عَى، لأن عمى العبن شى، ثابت كاليد والرجل، فلا ينعجب منه إلا بأشد أو نحو. من الثلاثير.

وأفعل الذى للنفضيل بجرى بحرى التعجب، وقد حكى بعض الكوفيين: ما أعماه وما أعوره . وهو شاذ لايقاس عليه .

قوله تعالى : « سُنَّةَ مَن قَد أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا »(٧٧).

سنة ، منصوب على المصدر المؤكد لما قبله ، والتقدير ، أهلكناهم إهلاكا مثل سُنَّة مَن قد أرسلنا قبلك . فحذف المصدر وصفته ١١ وأقير ما أضيف إليه الصفة مقاله .

قوله تعالى : « وَقُرْآنَ الْفَجْر » (٧٨) .

وقرآنَ ، منصوب من وجهين . أحدهما : أن يكون معطوفاً على قوله : ( أقيم الصلاة ) وتقديره ، أقم الصلاة وقرآن الفجر .

والناني : أن يكُون منصوبًا بفعل مقدر ، وتقديره : واقرأوا قرآن الغجر .

قوله تعالى : « لَّئِن ٱجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ » (٨٨) .

اللام فى ( ائن )، مُوَّطَّقة للقسم . وإنْ حرف شرط ، وجوابه محذوف قام مقامه قوله : ( لاَ يَأْتُونَ بِمثْله ) .

ولا يجوز أن يكون ( لا يأتُونَ بمثله ) جوابًا للشرط ، لإثبات النون فى (يأنون) ، وإنما هو جواب قسم مقدَّر هيأنه اللام فى ( لئن ) ، والتقدير ، قل كُثِّين اجتمعت الإنسُ والجِنُّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فوالله لا يأتون بمثله . ونحو هذا قول الشاعر :

١١٧ - لئن عاد لي عبدُ العزيز بمثلِها

## وأَمكنني منها إِذًا لا أَقيلُهَا (٢)

قوله تعالى : « أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ / عَلَيْنَا [٢/١٣٢]

كِسَفًا » (٩٢) .

وقرى : كَيْفَا .

فن قرأ : كِسُفاً بكسر الكاف وسكون السين ، كان اسمَ جنس كشرةٍ وثَسَرَ ودُرَّة ودُرَّ ربرة وبُر ، مما الغرقُ بين واحده وجمه الناه .

(٢) من شواهد سيبويه ١-٤١٢ ونسبه إلى كثير عزة .

والشاهدفيه : إلغاء إذن ، ورفع لا أقبلها لاعباده على القسم المقدر في أول الكلام ، والتقدير ، والله لن عاد لي بمثلها لا أقبلها . وقد سبق ذكره في الشاهدرتم ٩٧ .

<sup>(</sup>۱) (وصلته) فی ب .

ومن قرأ بكسر الكاف وفنح السين فهو جمع (كِسْفَة) جمع تكسير ، نحو كِسْرة وكمّ ، وسدْرة وَسدّر .

قوله تعالى : « أُقل لَّوْ كَانَ فِى الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُون مُطْمَئِنِّنَ » (٩٥) .

ملائكة ، مرفوع لأنه اسم كان .

ويمشون، جملة فعلية صفة له .

وفى الأرض، خبر كان .

ومطمئنين، منصوب على الحال، ولا يجوز أن يكون ( مطمئنين ) خبر كان ، وفى الأرض، ظرف ( لِيَسْشُون ) لأنه لبس فى فلك كبير فائدة ، لأنه لا يكون السَّشَىُ غالبًا إلا على الأرض .

قوله تعالى : «مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا » (٩٧).

جلة فى موضع نصب على الحال من (جَهَنَّم) ، ولا بجوز أن يكون صغة ، لأن (جَهَنَّم) معرفة ، ولا بجوز أن يكون صغة ، لأن (جَبَنَّم) معرفة ، والجلة لا تكون إلا نكرة. والمعرفة لاتوصف بالنكرة، ويجوز ألا يكون لهذه الجلة موضع من الإعراب، وتكون الواو العاطفة مقدَّرة، وتقديره، وكما خبت . فحذف الواو منه .

قوله تعالى: ۚ « ذَلِكَ جَزَاوُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآياتِنَا » (٩٨).

ذلك ، فى موضع رفع لأنه سبندأ . وجزاؤهم ، خبره . وبأنهم ، فى موضع نصب ، لأنه ينملق بـ(جَرَاوُم ) ، ولا يجوز أن يكون ( ذلك ) مرفوعاً لأنه خبر سبندأ محدوف على تقدير ، الأمر ُ ذلك . لأنه يؤدى إلى أن يبق (جزاؤهم ) بلاخير .

قوله تعالى : « ۚ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّى إِذًا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاق » (١٠٠) . أنم ، مرفوع بغمل مقدر ، يفسره تملكون ، وتقديره ، لو تملكون ، فلما حذف الفعل الفعل ، فلما حذف الفعل ساد الضعيد المرفوع المنصل في ( تملكون ) ضعيراً منفصلا وهو ( أنتم ) ، ولا يجوز أن يكون (أنتم ) في موضع رفع لأنه مبتدأ لأن (لمر) حرف يختص بالأنمال كإنالشرطية ، لايرتفع الاسم بعد (إن ) الشرطية لأنه مبتدأ ، فكذلك بعد (لو) . وخَشِية الإنعان ، منصوب لأنه مفعول له .

قوله تعالى : « وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ » (١٠١). بيئنات : بحتمل وجهين . أحدهما : أن يكون مجروراً لأنه وصَّفُ (الآيات) . والنانى : أن يكون منصوباً لأنه وصَفُ (لتسمّر) .

قوله تعالى : « وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالحَقِّ نَزَلَ » (١٠٥) .

بالحقُّ ، فى موضعين ، فيه وجهان . أحدهما : أن تسكون الباء فهما متعلقة بالضلين على جهة التعدى . والتانى : أن تسكون الباء وما عَمِلتَ فيه فى موضع الحال من الهاء فى ( أَنْرُكُنَاهُ ) ، والباء التانية وما عملت فيه فى موضع الحال من الضعير فى ( نَوْلَ) .

قوله تعالى : « وَقُوْ آنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ / عَلَى [١/١٣٣] مُكْث » (١٠٦) .

قرآناً ، منصوب من وجهين .

أحدهما : أن يكون منصوباً بفعل مقدر وتضيره ( فَرَقْنَدُهُ ) . وتقديره ، فَرَقْنَدُا قرآ نَا فَرَقْفَاه . والثانى : أن يكون معطوفاً على قوله : ( مبشراً ونذيراً ) على تقدير ، وصاحب قرآنٍ .ثم حذف المضاف فيكون ( فرقناه ) وصفاً ( لقرآن ) .

وعلى مُكث، في موضع نصب على الحال، أي منمهلا مُتَرَفَّا.

قوله تعالى : « أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَّسْمَاءُ الْحُسْنَى »(١١٠).

( البيان ج ٢ ) \_ ٩٧

أيًّا مًّا ، منصوب (بتدعوا) .

وما ، زائدة للنأكيد .

و تدعوا : مجزوم ( بأی ) .

والفاء في ( فَلهُ ) جواب الشرط .

وكان يعقوب الحضرمى يقف على قوله : (أى) ، ويجعل (ما) شرطا فى موضع نصب (بتدعوا) . وتدعوا ، مجزوم ( بما ) ، ويكون ( أيًّا) عنده منصوبا بفعل مقدر وتقديره ، أيًّا تُدَّعُوا .

## غريب إعراب سورة الكهف

قوله تعالى : « الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَنْزُلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عَوَجًا قَيِّمًا » (١).

في تقدر هذه الآنة وحيان .

أحدهما : أن تكونَ الواوُ فى قوله (ولَمْ بَحِمَّلُ لَهُ عِرَجًا) للمطنِّ على (أنْزَلَ ) وقيل : فى الآية تقديم وتأخير ، والنقدير : أنْزُلَ الكنابَ قبًّا ولم بجمل لهُ عرجًا .

والثانى : أن يكونَ قولُهُ : ( عِوَجَاً ) ، حالُ ، على تفدير ، أنزل الكتابَ على عبدهِ غيرَ مجمول له عوج قبًا . وهو أولى من جمله معطوفا على ( أنزل ) لياً فيه من الفصل بين بعضُ الصلةِ وبعض ِ .

> قوله تعالى : « لَّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنُهُ » (٢) . اللام في(ليندز)متعلقة بـ (أنزلَ).

وبأساً ، مغمول ثان لـ ( يُتُدْيِرَ ) ، والمفمول الأوَّل محذوفُ ، وتقديره ، لينذركُم بأساً شديداً من لدُنه ، فحذف الأول .

ومن لَدُنْه ، قُرُى م بضم الدال وإسكانها وإشمامها .

فَمَنْ قرأ بالضم فعَلَى الأصل.

ومن أسكنهًا، فلأنَّ ( لَذَن ) على وزن عَضُد، وبجوز حذفُ الضمة من ( عُصْد ) فيقال : عضد، فكذلك من ( الذن ) .

ومن أُشَمُّها بالضمَّ فإنه أراد التنبيهَ على أنَّ أصلها هو الضم.

قوله تعالى : « أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّا كِثِينَ فِيهِ أَبَدًا » ( ٢ ، ٣ ) .

ما كِيْبِنَ ، منصوبٌ على الحال من الهاء والمبم في ( لَهُم ) ، ولا يجوز أن يكونَ حالاً من ( الأجرِ ) وإن كان قد انصل به فيه لأنه يؤدَّى إلى أنه يجبُّ إبرازُّ الضير ، لأن اسمَ الفاعل ، إذا جرى على غيرِ مَنْ هُوَ لَهُ وجبَ إبرازُ الضير فيه .

قوله تعالى : « كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذَاً) » (ه) .

كلةً ، منصوبٌ على التمييز ، والتقدير ، كبرت الكلمةُ كلةً .

وتخرجُ ، جملةُ فعليةُ في موضع نصبٍ لأنها صنةُ (كلة ) .

إنْ يقولون إلا كَذباً، أى ما يقولون إلا كنبا . وكذباً ، منصوب (بيقولون)، كما تقول: قلت شهراً أو قلت خطبةً .

قوله تعالى : « إِن كَمْ يُومِّنُوا بِهَذَا الْحَلِيثِ أَسَفًا »(٦) . [٢/١٣٣] أسنًا، منصور الله مصدر في موضع الحال/.

قوله تعالى : « إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا »(٧) .

زينةً ، منصوب لأنه منمول ان ، لأنَّ (جملنا) بمنى صيَّر نا ، وإن جملتَهُ بمنى خلتنا ، كانَ منصوباً لأنه منمُول له ، لأن ( خلتنا ) لا يتَمَدى إلاَّ إلى معمول واحد .

قوله تعالى : ﴿ فَضَرَبُنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِى الْكَهْمَٰ ِ سِنِينَ عَدًا ﴾ (١١) .

فَضَرَ بَنَا عَلَى آذَانْهِم ؛ أَىْ أَنَمْنَاكُم ، وهذا مِنْ أَحَسَنِ الاستعارة وأبلنها . وسنين ، منصوب على الظرف . وعدداً ، منصوب من وجهين . أحدهما : أن يكونَ منصوباً لأنه وصف ( لسنينَ ) على مني ذات عدد . والثاني : أن يكونَ منصوباً على المصدر .

قوله تعالى : « ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَىُّ الْجِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا » (١٢) .

أَيُّ ، مرفوع لأنه مبتدأ .

والحِزْبيْنِ، مجرور بإضافة أَىّ إليه .

وأحقى، فعلُ ماض خبر المبتدأ ، والمبتدأ وخبره منه مَسَدَّ معنولى ( نعلم ) .
وزعمَ بعض النجويين أنَّ ( أحقى ) ، اسمُ على وزن أفعل للمبالغة ، ولوكان
كذلك لسكان ينبغى أن يكون ( لنعلم أَنَّ الحرْثِين أشَدَّ إحصاء ) ، الأنك لا تقول :
ما أحصاء . ولهذا تقول : ماأشَدَّ إحصاء ، فلما قال : أحقى . دل على أنه فعل ماض .
وآما قولهم : ما أولاً مُ للمروف ، وما أعطاهُ للمال ، فهو من الشاذ الذي
لا قلس عليه .

وأملاً ، منصوبُ لأنه ظرف زمان ، وفى العاملِ فيه وجهان . أحدهما : أن يكونَ العاملُ فيه (أحصى) . والنانى : أن بُكون العاملُ فيه (لَبَيْتُوا) ، والوجه الأول أوجه الرجهين .

قوله تعالى : « لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا » (١٤) .

شطَطًا ، منصوبُ لأنه صنة مصدرِ محذوف ٍ ، وتقديره ، قَوْلاً شططا . وإنْ شئت كان منصوبًا ( بقلنا ) كقلنا شعراً .

قوله تعالى : ﴿ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنِ ﴾ (١٥). أى هَلاَ يأتون على دعواهم بأنَّها آلهَ أَ . فَحُدُن الشَّاف وأقيم المَّاكُ إليه مناه ً. قوله تعالى : « وَإِذِ ٱعْنَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ » (١٦) . إذْ، تتملق بغيل مقدر وتقديره، واذْكُرُوا إذا اعْزَلْمُوهم.

و (ما) فيها ثلاثة أوجه . أحدها : أن تكونَ مصدرية . والثانى : أن تكونَ اسمًا موصولاً . والثالث : أن تكونَ المفيةً .

فإنّ كانتُّ مصديةً كان التقديرُ فيه ، وإذ اعْتَرَلْتُمُوهِ وعبادَتهم إلاَّ عبادةَ الله . فحدن المضاف ، وكان الاستشاء من الجنس .

وإذا كانت اسمًا موصولاً كانالتقدير ، وإذ اعْنَزَ كَفُوهُ والذي يَعبدُونه . والاستنناه منْ مفعول ( يعبدون ) وهو استنناء منْ غير الجنس .

وإذا كانت نافية كان النقديرُ ، وإذ اعترلتموهم غير عابدين إلاَّ الله ، فنكونُ الدا, واو الحال .

[۱/۱۳] وما ، إذا كانت مصدرة أو اسماً موصولاً / فى موضع نصب بالعطف على الهاء والمبير فى ( اعتراقموه ) ، وفى الوجه الثالث فى موضع نصب على الحالي .

قوله تعالى : « وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا خَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَال وَهُمْ فى فَجُودَ مَّنْهُ » (١٧) .

الشمير ، منصوب لأنه مفعول ( نرى ) .

وإذا طَلَعَتْ وإذا غربت ، ظرفان يتعلقان ( بترى ) .

وعَنْ كَفِهِم ذاتَ البينِ ، يتعلق بترى .

وتَزَّاوَرُ ، جِللهُ فعليةٌ في موضع ِ نصب على الحال ِ مِنَ (الشمس).

وذاتَ الشالِ ، يتعلق ( بتقرضهم ) .

وهم فى فجوة منَّهُ ، جملةُ اسميةُ فى موضع نصب على الحال ِ.

قوله تعالى : « وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا » (١٨) . ذراعيهِ منصوبُ (بباسط) وإنما أعل اسم الناعل ، وإن كان للماضى لأنه أوادَ به حكاية المال ، كتوله تُعالى :

( هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ) (١)

فإنّ هذا إنّما ُيشار به إلى الحاضرِ ، ولم يكن المشار إليهما حاضرين حبن قصُّ التصة على النبيّ صَلّى اللهُ عليه وسلم، وإنما حَكى قِلْكَ الحال .

وفراراً ورعباً منصوبان على المُصدر<sup>(٢)</sup> .

قوله تعالى : « قَالَ قَائِلٌ مَّنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ » (١٩) . كم ، همناظرفية فى موضم نصب (بلبتم)، وتقديره ، كم يوماً لبتم . والمنصوبُ على النمييز محذوف ، والدليلُ على أنَّ التقديرَ ، كم يوماً . أنه قال فى الجواب : (قَالُوا لَهِنْنَا يَوْماً أَوْ يَمْضَ مَنْ مَ مُ ) .

قوله تعالى : « فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا » (١٩) .

أثما، مبتدأ . وأزكى ، خبرُ المبتدأ . وطعاماً ، منصوبٌ على النمييز ، والجلة ف موضع نصب لأنما منعولُ ( فلينظر ) .

قوله تعالى : « إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ » (٢١) .

إذْ ، ظرف زمانٍ في موضع ِ نصب، والعاملُ فيه ( ليعلموا ) .

قوله تعالى : « سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ويَقُولُونَ

<sup>(</sup>١) ١٥ سورة القصص .

<sup>(</sup>٢) (التمييز) في أ، (المصدر) في ب.

خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْنُهُمْ ﴾ (٢٧) .

ثلاثةٌ ، مرفوعُ لأنه خبرُ مبتدأٍ يمحذوف وتقديره، هم ثلاثةٌ .

ورابعهم كلمهم ، جملة اسمية في موضع رفع لأنها صفة ُ ثلاثة ٍ ، وكذلك النقدير في قوله : (خسةُ سادئهم كلمهم ) .

وأماسبعةٌ والمنهم كأبهم، فإنماجا، بالواو ولم يجيى، به على الصفة كالعددِ قبلهُ ، لأن السبعة أصلُ المبالغة في العدد ، كما كانتِ السبعين كذلك في قوله تعالى :

( إِن تَستَغفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرِ اللهُ لَهُمْ ) (١)

ولو جاء بالواد فى (ثلاثة رابعهم كلبهم) لـكان جائزاً ، وذهب بعض النحويين إلى أن التقدير فيه ، ثلاثة رابعهم كلبهم ، وكذلك (خمسة سادسهم كلبهم) التقدير [٢/١٣٤] فيه ، وسادسهم ثابو او العطف/ فحذفها واستدل على ذلك بقوله تعالى : (والمنهم كلبهم)، فظهرت الواو التى كانت مقدرة فى الجملتين المتقدمتين فدل على أن تقديره ، ورابعهم ثفذ فت الواو ، كتوله تعالى :

( صُمُّ بُكُمٌ عَمْیٌ ) (۲)

وأصله : صم وَبُكم وعمي ، بالواو ، بدليل قوله في آيةٍ أُخْرى :

( صُمُّ وَبُكُمُ ) <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) ٨٠ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) ١٨ ، ١٧١ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) ٣٩ سورة الأنعام .

وكقول الشاعر:

١١٦ ـ ما لي لا أسقى على علاتي

صبائحي عَبَائقي قَيْلاتِي<sup>(١)</sup>

أى ، وغبائقى وقىلانى .

قوله تعالى : « وَلَا تَقُولَنَّ لِشَىءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَلكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاء اللهُ » (۲۳ ، ۲۴) .

أن يشاء الله ' ، فى موضع نصب ( بِفَاعِل ) ، بتقدير حذف حرف الجرّ ، وتقديره ، ولا تقولنَّ الشيء إنَّى فَاعِلُ ذَكَ عَداً إلاّ بأن يشاء الله ' . وأن وصلتُها فى تأويل المصدرِ وتقديرُهُ ، ليَشَيِئنَزَ اللهِ . إلاّ أنه حَدَف حرفَ الجرِّ مِنْ (أنْ) ، فاتصل الفعل به .

قوله تعالى : « وَلَبِثُوا فَى كَهْفِهِمْ ثَلَاثُمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تشعًا » (٧٠) .

قرئ : ثلاثمائة ، بالتنوين ، وترك التنوين، فمن نُوَّنَ كَانَ لَكَ فَى (سنين) النصب والجر .

(۱) نسب ابن جبي هذا الشاهد إلى ابن الأعرابي: الحصائص ۱ /۲۹۰ – ۲۸۰/۲ ، والبيت فه :

العلات : جمع علة ، وهو ما يتعلل به ــ وفسرها بالصبائح والغبائق والقبلات ، يريد نوقا عليها صباحا وبعد المغرب وفى القائلة ــ الصبائح جمع صبوح ـــ والغبائق جمع غبوق ـــ والقبلات جمع قبلة .. وفى اللسان مادة (قبل) : الأزهرى : أنشدفى أعرابى :

> ما لى لا أستى حبيباتى وهن يوم الورد أمهساتى صبائحى ، غبائتى ، قبسلاتى ،

فالنصبُ من وجهين .

أحدهما : أن يكونَ (سنين) منصوباً على البدل من ( ثلاث) .

والثانى: أن يكونَ منصوباً على أنه عطف بيانٍ على ( ثلاث ) .

والجر على البدل ِ مِنْ ( مِائَةَ )، لأن المائة في معنى سنِينَ .

ومن لم ينوُّن أضافَ (مائة) إلَى (سنينِ ) ، تنبيهاً على الأصلِ الَّذِي كان يجب استماله ، كاجاء : استحوذ واستروَح واستَصُوَّب ، تنبيهاً علىالأصلِ الَّذِي كانَ بجب استماله في : استمان واستمار واستجاب .

وتسماً، منصوب لأنه مفعول به ، كقوله تمالى :

( وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِير ) <sup>(١)</sup> .

وليس بظرف، وتقديره، وازْدَادوا لبثَ تسع سِنين، فحذف المضاف.

قوله تعالى : « أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ » (٢٦) .

أَىْ مَا اُسْمَهُ ۗ وَأَبْصَرَهُ ، وتقديره ، أسمَع<sup>(٢)</sup> به : إلاَّ أنه حذف اكْشِفَاء بالأوّل عنه .

وموضم (أيصر به وأسمى) الرفع ، كتولم : أحسن يزَيْدُ ، وأظرِف بِمَسْرٍ . والأصل فيه ، أحسن زيدٌ وأظرَف عروٌ ، أى ، أما ذا ُحسن وظرَف ، كما يقال : أنحرَ الرجل ، وأجرب ، إذا صار ذا إبل فيها النحارُ والجربُ ، ثم تقل إلى أفعل به ، وأدخلت البا، فيه ليتغرق بينه وبين لفظ الأمرِ الذي لايراد بِه النحب .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا

<sup>(</sup>٢) (أسمع به وأبصر) في أ ، ب ، وكذلك (وتقديره ، أبصر به) في أ ، ب .

الذين وصَلَتُه ، في موضع نصب لأنه اسمُ ( إنّ )، وفي خبرها ثلاثةُ أوجهٍ .

أحدها: أن يكون خبرها قوله: (أولئكَ لهمْ جنَّات عَدَّن ٍ).

والنانى : أن يكون خبرُها قوله : ( إِنَّا لا نُضيع أُجر من أحسن عملاً ) لأن المنى ، إنّا لا نضيم أجرهم ، فأقيم المظهر متام المضمر كقول الشاعر :

110 - لا أرى الموت يسبق الموت شي ع (١)

أى : يَسْبِقُهُ شيء ويجوزان يكون التقدير ، أُجْرَ مَنْ أُحسن عملاً منهم ، فحدِ فَ العائدُ كا حُذف في قوله تعالى :

( وَلَمَنْ صَبَرَ وغَفَرَ إِنَّ ذلكَ لَمِنْ عَزْم الْأُمُور )(٢)

أي ، منه

والناك: أن يكون خبرها مقدرا ، وتقديره ، إنَّ الذين آمنوا وعمُوا الصالحات يجازيهم/الله بأعماليم، ودلًّ على ذلك قوله : ( إنَّا لا تضيع أجر مَن أحسنَ عملًا) . [١٣٥/ ٦]

قوله تعالى : « لَّكِنَّا مُوَ اللهُ رَبِّي » (٣٨) .

أُصلُه ، لكن أنّا . وفي صيرورته على هذه الصيغة وجهان .

أحدهما : أن تكون الهمزة <sup>م</sup>عذفت بحركتها ، وأدغِت نون (لكن<sup>\*</sup>) فى النون بعدها .

والتأتى : أن يكون نقلت فنحة الهميزة مِن (أنًا) إلى النون مِنْ (لكنْ) ، وأدغمت نون (لكنْ) بعد إسكانها فى النون من (أنا) فصار (لُكنَّ)، ونظيره ما ذكر عن العرب أنهم قالوا : إنْ قائم، بمشى، إنْ أنا قائم .

ومن قرأ : (لكنَّ ) بحذف الألف فعلى الأصل في حالة الوصل ، لأنَّ الأصلَ في (أنَّا)،(أنَّ ) إلاَّ أنَّ الألفَّ تنبت في حالة الوقف وفيها لغات .

 <sup>(</sup>۱) منشواهد سببویه ۱ (۳۰ ونسبه إلى سوادة بزعدی، وقد مرذكره في الشاهد رقم ۹۹.
 (۲) ۳۲ سورة الشهرى.

ومن قرأ : ( لكنَّا ) أثبت الألف كقول الشاعر :

١١٩ \_ أنا سيفُ العشيرة فاعرفوني

رُحمَيْدٌ قد تَذَرَّبْتُ السناما (١)

ولكن ههنا هِيَ الخفيفةُ التي لا يُرادُ بها الاستدراك .

وأنا، ستداً وهُوَ، ستداً ثانٍ. واللهُ ، خبرُ المبتدإ الناني . ورَبِّى ، صفتهُ ، والمبتدأ الناني وخبرُهُ خبرُ المبتدإ الأوّل ، والعائدُ إليهِ اليا، المجرورةُ بالإضافةِ في (رَبِّى) .

قوله تعالى : « وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ أُقلْتَ مَا شَاءَ اللهُ » (٣٩) .

مَا شَاء ، فيها وجهان .

أحدهما: أن تكونَ اسمًا موصولاً . وشاء الله ، صِلته ، وهو في موضع رفع ، لأنه سبنداً ، وخبره محذوف " ، وتقديره ، الّذي شاءه الله كائن " . وحَذفَ الهاء الله هى العائد تخفيفاً ، وبجوز أنْ يكونَ خبرَ سبندا عِخدوف وتقديره ، الأمر ما شاء الله ، وحذفَ العائد تخفيفاً .

والثانى: أن تـكونَ شرطيةً فى موضع ِ نصبٍ ( بشاء )، وجوابها محذوفٌ ، وتقديره، ما شاء الله كانَ .

قوله تعالى : « إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا » (٣٩) .

<sup>(</sup>١) من شواهد شرح الشافية ٤ / ٣٣٧ طبعة حجازى (تمفيق عمد محيى الدين وآخرين) . وتذريت السناما أى علوته – والشاهد فيه إثبات ألف رأنا ) فى الوصل لفمرورة الشعر وجامت فى شرح الشافية (حميدا) بالنصب فهو بدل من الياء فى (ظاعرفونى) ، وقائله حميد بن بجدل الكلبى .

إن ، شرطية ، وجوابها في قولهِ :

( فَعَسَى رِبِّي أَنْ يُؤتِيني )

فى الآية التى بعدها، تقديره، ترنى أقلَ منك مالاً . وأناً ، فصلُ ، ولا موضع له من الإعراب، وجاز أن يكون همها فصالاً لأنه وقع بين معرفة ونكرة تقارب المعرفة ، من الإعراب، وجاز أن يكون همها فصالاً لأنه وقع بين معرفة ونكرة تقارب المعرفة أبا في أنه قرَّب من ظلمرفة الياء فى (ترنى) ، والنكرة الذي التعالى الثانى (لِتَرَّبِي) ، والمغمولُ الثانى (لِتَرَّبِي) ، والمغمولُ الأنه المغمول الثانى (لِتَرَّبِي) ، والمغمولُ الأنه المغمول الياء فى (ترنى) .

قوله تعالى : « أَوْ يُصْبِحَ مَاوُّهَا غَوْرًا » (٤١) .

غورا ، فيه وجهان .

أحدهما: أن يكونَ (عُورًاً ) بمعنى غائر .

والناني : أنْ يكونُ تقديره ، ذَاغَوْر : فحذف المضاف ، كقوله تعالى :

( واضْربْ لهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْن ) (٢)

أى ، مثل رُجَلينِ . فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . وغَوْراً ، منصوبُ لأنه خبر ( أصبح ) .

قوله تعالى : « وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ » (٤٢).

يقرأ بِشُرُه بضمتين / ويقرأ بنُمْرَهِ بضمة واحدة ، ويقرأ بشَرَه بفتحتين . [٢/١٣٥]

فمن قرأ ، بشُمْرُه بضمتين ففيه وجهان .

أحدهما: أن يكونَ جم نجار كإزار وأزر ، ونمار جم نمرة، كأكة وإكمام ، فيكون نُشر جم الجم .

<sup>(</sup>۱) 』 لتعلق (منك) به 』 زيادة فی ب .

<sup>(</sup>٢) ٣٢ سورة الكهف .

والثاني: أن يكونَ كخشبةٍ وخُشُب . قال الله تعالى :

( كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ) (١)

ومن قرأ بضِمة واحدة ، جعله مخفقا من أُشُر ، كما يقال: فى خُشُبُ خُشْب ، وقد - قرئ به (كأنهم خُشْبُ مُسنَّدَةٌ)، لأنَّ كُلَّ جميرٍ جاء على نُعُل بضمتين، جاز فيهِ

تسكين العين ِ .

ومن قرأ تُمَرِّهِ بفنحنين كان اسمَ جِلْسٍ كغشبة وخَشَبٍ ، وشَجرة وشَجَر ، مما الغرقُ بين واحدِه وجمه الناه .

قوله تعالى : « وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئْةٌ يَنْصُرُونَهُ » (٤٣) .

ُيقرأُ تُسكن ۚ بالناء والياء .

. فَمَنْ قَرْأُ بِالتَّاءِ فَلاُّنَّ ( الفئة ) مؤنثة .

ومن قرأ بالياء فلوجود الفصل، وكلاهما حسن .

قوله تعالى : « وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الوَلاَيَةُ لِلهِ الْحَقِّ » ﴿ ﴿ اللَّهِ الْحَقِّ » ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

هُمَا إِنِّهُ ۚ . بِجُورُ أَن يَكُونَ ظرفَ زَمَانِ وظرفَ مَكَانَ ، والأَصِلُ فِيهُ أَن يَكُوِنَ للسكانَ ، واللام تدلُّ على بُعْدِ المشارِ إليه ءَكماً تدل على بعد المشار إليه في ( فلك ) ،

لىمىنىنى، وندوم ئىن سى بىن بىنوالىسىز ، يى ئىندىنى كى . أحدهما : أن يكون منهلناً بقوله : ( مُنتُكمراً ) ، وتىكون (الولاية أند)

مبتدأ وخير . والحق، في تراءة مَنْ رفع خير" آخر ، ويجوز أن يكون (الحق) صفةً الولاية ،

والحق، في قراءة من رفع خبر ً آخر، ويجوز أن يكون (الحق) صفة الولاية، الآ أن جَمَّله خبراً آخر أولى مِنْ جمله صفة ، ليكا فيسه من الفصل بينَ الصفة والموصوف.

<sup>(</sup>١) ٤ سورة المنافقون .

فأما على قرآءة من قرأ ( الحقّ ) بالجر على أنه صغة أنه ، فلا يكون فيه ذلك الفصل . والنانى : ألا يكون متملقًا ( بمنتصر ) ، بل يكون متملقًا بخبر المبتدأ ، الذى هو ( لله ) ، وقد قُدُّم معمول خبر المبتدأ على المبتدأ كقوله تمالى :

( كل يوم هُوَ في شَأْنِ ) (١) .

ويجوز أن تجعل (هنالك) خبر المبتدأ الذى هو (الولاية) ، ويكون العامل فيه (استَقَرَّ) الذى قام (هنالك) مقامه ، وفيه ذكر .

ولله ، حال من ذلك الذكر .

ومن رفع ( الْوِلاَيَةَ ) بالظرف، كان (الله ) حالا من ( الولاية ) ، ولا يُقَدَّرُ في هنالك ذكر .

قوله تعالى : « وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا » (٤٨) .

صنًا، منصوب على الحال من الواو فى ( عُرِضُوا ) ، وهو العامل فيها وتقديره ، عُر ضوا مصطفين .

قوله تعالى : « وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجِبَالَ » (٤٧) .

يومَ ، منصوب والعامل فيه فعل مقدر ، وتقديره ، اذْ كُرُ يومَ .

قوله تعالى : « بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا » (٥٠) تقده ، شي الدل بدلا الطالمن ذُرَّةً إبلس.

فالرفوع بـ ( بلس ) 'مضمَّر' فيها . وبدلاً ، منصوب على العييز مفسر الذلك المُضَمَّر .

وللظالمين ، فصل بين ( بئس ) وما انتصبت به ، واستدل به المبردُ على جواز

<sup>(</sup>١) ٢٩ سورة الرحمن ,

[١/١٣٦] النصل بين فعل النعجب وما انتصب به فى نحو قولهم / : ما أُحسَنَ الْيَوْمَ زبداً ، والمقصود بالذم ذرية إبليس، وتحذف لدلالة الحال عليه .

قوله تعالى : « أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً » (٥٥) .

قَبُلاً بضرالقاف أراد به جمع قَبيل ، وهو منصوب على الحال ، وتقديره ، أو يأتبَهُمُ العذاب قبيلاً قبيلاً . وقبل قُبُلاً معناه مقابلة ، وكذلك المدنى فى قراءة من قرأ قبيلاً ككم القافى .

قوله تعالى : « وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا » (٥٦ ) .

ما ، مصدرية ، وهمى فى موضع نصب لأنها معلوفة على (آياتى) ، وتقديره ، وانحذوا آياتى وإنذارى إيام هزؤاً . فهزؤاً ، منصوب لأنه المفعول النانى (لانتَخَدوا) .

قوله تعالى : « وتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مُّوْعِدًا » (٥٩) .

تلك ، مبتدأ . والقُرَى ، صفة ( لتلك ) . وأهلكناهم ، خبر المبتدأ .

ويجوز أن تكون ( تِلكُ ) في موضع نصب بفعل مقدَّر يفسره هذا الظاهر .

لِيَهْلِكِهِمْ ، قرى ْ بضم المبم وفتح اللام ، وبنتح المبم واللام ، وبنتح المبم وكسر اللام .

فَن قَوْأَ بِشَمَ المَّمِ وَفَتِحَ اللامِ ، جَلَّهُ مَصْدَر (أَهْلَـكُوا ) يَقَالَ : أَهْلُكَ مُهْلُـكُنا أَى إِهْلَاكًا ، كَقُولُمُم : أَكُومُهُ مُكُمِّ الَّى إِكُوامًا ، وقد قرى :

( وَمَنْ يهن الله فما له من مُكْرَم) (١)

أى إكرام .

(١) ١٨ سورة الحج .

ومن قرأ (مَهلَـكا) بفتح المبم واللام، جعله مصدر هَلَك ريقال : هَلَكَ مَهلُـكاً كقولم: ضرب مُضَرَباً .

ومن قرأ (مَهلِكا) بفتح المبم وكسر اللام ، جعله اسمًا للزمان ، وتقديره ، لوقت مَهلكهم .

وقيل : هو مصدر ( هَاكَ ) جاء نادراً كالمرجع والمحيض .

قوله تعالى : « فَاَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا » (٦١) . مَ نَا ، نصوب لأنه مفهل ثان ( لاتَّخَذَ ) ومفعرله الأول ( سدله ) .

قوله تعالى : « وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الْشَيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ ، (٦٣) .

أن وصِلتُها ، فى موضع نصب على البدل من الهاء فى ( أَنْسَانِيه ) ، و تقديره ، وما أَنْسَانِي ذَكِره إلا الشيطان .

قوله تعالى : « فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا » (٦٤) .

قصصاً ، منصوب على المصدر بفعل مقدر ، دل عليه ( فارْتَدَّا ) ، وتقديره ، يَقُصُّان الأثر قصصاً .

قوله تعالى : « عَلَى أَنْ تَعُلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا » (٦٦) . ما، اسمُ موصولُ بمنى الذى . وعُلِّمَتَ ، جلةُ فعلية صلة (ما) ، والعائد منها محذوق وتقديره، من الذى 'عَلَّمُنُهُ رُشْداً . فحذف الها، وهى الفعول الثانى (لعلمت) نختيناً . ورُشْدًا ، منصوب لأنه الهنول الثانى ( لُتُمَلِّمَنَ ) .

قوله تعالى : « وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا » (٦٨) .

كيف، فى موضع نصب على الظرف، والعامل فيه ( تصبر ُ ) . وخُبراً منصوب على المصدر بفعل دل عليه ( ما لم محط به ) وتقديره، ما لم تُخبرُه ُ خُبراً . قوله تعالى : « قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّى عُذْرًا » (٧٦) . لَدُنَّى، هُمَّ أَ مَشد الذِن وَنحفها .

فمن شدَّد النون كانت النون الأولى أصلية ، والثانية نونَ الوقاية .

ومن خفف النون، احتمل وجهين .

أحدهما : أن يكون على لغة من قال فى لَدُنِى : لَدُ . فتكون النونُ نون الوقاية ، ولا نون فى أصل السكامة .

والثانى : أن تكون أصلها النشديد ، إلا أنه خَفُّ ، وحذف بون الوقابة ، كما حذفها من نحو قوله :

قوله تعالى : « لو شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا » (٧٧) .

قرى : لَتَخَذَّتَ بالنخنيف، ولا تَّخَذت بالنشديد .

فمن قرأ بالنخفيف ، جعله من ( تَخذْتَ ) ، وأدخل اللام التي هي جواب ( لو ) ، على الناء التي هي ناء الفعل ، وقد حكى أهل اللغة تُخذُتُ أيخذ .

ومن قرأ : لاتَخَـٰدْتَ بالتشديد ، فقد قبل : إن الناء بدل ٌ مِن واو ، واصل اتّمَخَّدُ (او ْ تَخَـٰدُ ) ، فأبدل مِنْ الواوِ تاء ، كما قالوا : اتّمَد وأصله (او تَعَدَ ) ، فأبدل من واوه تاء .

وكذلك كلُّ واورٍ وقعت فا؛ مع تا. الافتعال .

فعلى هذا يكون الأصل في ( أَخَـٰذَ وَخَـٰذَ )، فأبدل مِن الواوِ المفتوحة همزة ،

 <sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ١ /٣٨٧، ولم ينسبه لقائل ، ونسبه الشنتمرى لأبى نخيلة . وقبل :
 هو من كلام حميد بن مالك الأرقط من أرجوزة يقولها في شأن عبد الله بن الزبير .

كأحد وأصله وَتَحدُّ ، وامرأةُ أناةُ أصله وناةٌ . وهذا القلب قليل فى الواو المنتوحة ، وإنما جاء فى أحرف يسيرة ، وفى أكثرها خلاف .

وقيل اتَّخذ افتعل من الأخذ ؛ وتاؤه بدل من همزة ، لأن أصله ، الْأَتَخَذَ فأبدل من الهمزة ياه لسكونها وانكسار ما قبلها ، فصار ابتَّخَذَ ، ثم أبدل من الباء تاه .

وهذا ونحوه لابجيزه البصريون فلا يقولون فى الهُتكُلُّ من الأكل اتَّـكل ، على تقدير قلب الهمزة ياه وقلب الياء تاه ، وأجازه الـكوفيون .

قوله تعالى : « وَجَهَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْن حَمِثَة » (٨٦) . تَغُرُّبُ ، جلة فعلية في موضم نصب على الحال من (ها) في ( وجدها ) .

ووجدها ، بمنى أصابها ، ولو كانت وجدها همهنا بمنى عَلِمَ ، لـكانت الجلة فى موضع نصب لأنها المفعول الثانى (لوجد)، لأن (وَجَدْثُ ) إذا كانت بمنى (عَلِمتُ ) تُعَدّى إلى مفعولين .

قوله تعالى : « قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَلَّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا » (٨٦) .

أن وَصلتها ، في تأويل المصدر ، وفي موضعها وجهان .

أحدهما : أن تكون في موضع نصب بفعل مقدر كقوله تعالى :

( فَإِمَّا مَنَّا بعدُ وإِمَّا فداءً ) (١) .

والرفع على تقدير مبتدأ وخيره محذوف، وتقديره ، إما العذابُ واقعُ منك فيهم وإمّا انخاذ أمرٍ ذي ُحين واقع فيهم . فحذف الخير لطول الـكلام بالصلة .

قوله تعالى : « فَلَهُ جَزَاءً الْحُسنَى » (٨٨) . يقرأ : جزاه بالرفم بنير تنوين ، والنصب مع الننوين .

<sup>(</sup>١) ٤ سورة محمد .

[۱/۱۳۷] فمن قرأ : جزاء بالرفع، جعله مبنداً . وله، خبره /، وتقديره ، فله جزاء الخصال المُستنى . فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه . والحسنى فى موضع جر بالإضافة ، ويجوز أن تكون (الحسنى) فى موضع رفع على البدل من ( جزاء ) والأصل فيه الننوين ، وحَدْ فهُ لالنقاء الساكنين كقوله تعالى :

(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ) (١)

فيمن حذف التنوين من (أحك ) و نظائره كثيرة .

ومن قرأ (جزاء) بالنصب مع الننوين ، نصبه على المصدر فى موضع الحال ، والعامل فيه له، أى: ثبت الحسنى له جزاء .

وقيل، جزاء منصوب على التمييز .

قوله تعالى : « لاَّ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً » (٩٣) .

وقرى (يَفْقَهُونَ) بضم الياء وكسر القاف ، وتقديره يُفقهون الناس قَوْلا . غذف المنمول الأول، وبق ( قولا ) المفمول النائى، وجاز الحذف لأن هذا الفمل من الأفعال التي تتعدى ، ويجوز الاقتصار على أحدهما ولاحذف فى قراءة من قرأ بفتح الياه وفتح القافي .

قوله تعالى : « آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا » (٩٦) .

قیلمراً ، منصوب به ( أَفْرِ غُ ) عند البصريين ، لا ( بَآنُونی ) ، لأن ( أَفَرِغ ) أَقُرِبُ مَن ( آَنُونی ) ، فسكان إعماله أولی ، لأن القرب له أثر فی قوة العمل ، ولهذا أُتَحْكُوا الْاقوب فی : خَشَنَتْ بصدره وصدر زید<sup>(۲)</sup> . ولأنه لوكان منصوباً به ( آتُونی)

<sup>(</sup>١) ٢،١ سورة الإخلاص .

<sup>(</sup>٢) يقبس الأنبارى إعمال الثانى الأقرب على نحو قولهم : خشت بصدره وصدر زيد . فيختارون إعمال الباء في المعلوف ، ولا يختارون إعمال الفسل فيه ، لأنها أقرب إليه منه ، وليس في إعماله نقص منى ، فكان إعمالها أولى . الإنصاف ١/ ١٤.

لكان يقول : آنوني أْ فْرِغْه عليه . لأن التقدير فيه : آنوني قِطراً أَ فْرْغُهُ عليه .

وذهب الـكوفيون إلى أن العامل فيه (آتونى ) .

ويجوز أن تقدر حذف الهاء من (أفرغهُ)، إذا نُصِب (آتونی)، كا يجوز أن يقدّر (قِطْراً) إذا نُصِب بـ (أفرغ)، ولأنه لا فرق بينهما ، والفرق بينهما ظاهر، لأنك إذا نسبته بـ (آتونی)، فصلت َ بجملة بينه وبين (قِطْراً)، وقدرت (لأفرغ) منمولا، فارتكبت فى ذلك ضربين من الجاز، وإذا لم تقدَّر فى (أفرغ) منمولا، ونسبت (قِطْراً) به ، وقدَّرت (لآتونی) منمولا، تركت ضربين من الجاز، وإنما ارتكبت ضرباً واحداً فيان الغرق.

قوله تعالى : « فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ » (٩٧) .

اسطًاعوا ، بمعنى استُطَاعوا ، يقال : اسطًاعَ واستطاع ، واستاعَ واستُنتَاع بمنى واحد .

وزعم قومٌ أن فيه لغة أخرى . (أَسْطَاع) بغنح الهمزة، وأن أصلها (استطاع)، فحذفت الناء وفتحت الهمزة .

والصحيح أن (أسطاع) إذا نُتيحت الهمزة منه ليس أصله (استطاع)، وإنما أصله (المُحرَّع) ، ثم تفلت حركة العبن إلى الغاء ، وقلبت الواو ألغًا لتحركها فى الأصل وانفتاح ما قبلها الآن، وزيمت السبن عوضا عما لحق السكلمة من الوهن والتغيير ، فنقالها الآن، وزيمت السبن فى (استطاع) جبراً لمما لحق السكلمة من الوهن، (٢/١٣٧] زيادة الماء فى (اهراق)، وذلك لأن الأصل (أراق)، وأصله (أروق) فقلت فتحة العين الفقا لتحركها فى الأصل وافقتاح ما قبلها الآن، وقبلت العين ألفاً لتحركها فى الأصل وافقتاح ما قبلها الآن، وزيمت الهاء عوضاً عما لحق السكلمة من الوهن والتغيير، فالمين فى (استطاع) ليست السين الذى همى فى (استكاع) ("، ولا (اسطاع) عفنناً من (استطاع))، وقد بيشًا

<sup>(</sup>١) (استطاع) في أ.

قوله تعالى : « قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي » (٩٨) .

إنما قال: هذا، ولم يقل: هذه ، لأن تأنيث الرحمة غير حقيق ، والتأنيث إذا كان غير حقيقي جاز فيه النذكير ، ولأن الرحمة بمنى الففران فذكّره حملا على الممنى ، والنذكير بالحمل على الممنى كشير فى كلامتهم، وقد قدمنا نظائره .

قوله تعالى : ﴿ أَفِحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِلُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَا ۗ ٥ (١٠٢) .

الذين كفروا ، فى موضع رفع ، لأنه فاعل (حَسبَ) ، وأن يتخذوا ، أن وصِلَتُها فى موضع لصب ، وسدت مسد مفعولى (حسِب ) وعبادى ، فى موضع لصب لأنه مفعول أول (ليتخذوا ) . وأولياء ، منصوب لأنه المفعول الثانى .

قوله تعالى : « بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا » (١٠٣) .

أعمالاً ، منصوب على التمييز .

وُجِع النمييز ولم ينرد إشارة إلى أنهم خسروا في أعمال متمددة ، لاني عمل واحد .

قوله تعالى : « لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا » (١٠٨) .

حوِلاً ، منصوب لأنه مغمول ( يبغون ) ، ومعنى ( لا يبغون عنها حولا ) أى ، متحولاً ، ويقال : حَالَ يَمُولُ \* حِوَلاً ، إذا تَحَوَّل .

## غريب إعراب سورة مريم

قوله تعالى : « ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكَرِيًّا إِذْ نَادَى رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكَرِيًّا إِذْ نَادَى

ذِكُوُ ، مرفوعٌ من وجهين . أحدهما : لأنه مبتدأ محذوفُ الخبرِ ، وتقديره ، فها يملى عليكم ذِكُرُ رحمة ربك . والثانى : لأنه خبرُ مبتدأ محذوفٍ وتقديره ، هذا ذكُ رحمة ربك .

وقيل: المبتدأ (كهيمس). وذكرٌ رحمةِ ربُّك، خبرٌه.

وذكرٌ ، مصدرٌ مضافٌ ، وهو مضاف إلى المغمولِ وهو (رحمة) .

ورحمة ، مصدرٌ مضافٌ إلى الفاعل .

وعبْدُه، منصوبٌ بالمصدر المضاف وهو (رحمةً ربُّك عبدَه).

وزَ كُرِيًّا ، منصوبٌ على البدلِ من (عبده).

وَإِذْ نَادَى، ( إِذْ ) في موضع نصبٍ على الظرفِ لأنه يتعلق ( بَدْ ِكُرِ ) .

قوله تعالى : « واشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا » (٤) .

شَيْبًا، منصوبٌ من وجهين . أحدهما : أن يكونَ منصوباً على النمييز . والثانى : أن يكونَ منصوباً لأنه مصدرٌ .

يقال: شابَ يشيبُ شيباً. والْوَجه الأوَّلُ أَظْهَر .

( وَلَمْ أَكُن بِنُدَعَائِك ) دعاء ، مصدرٌ مضافٌ / إلى المنمول ، والغاعلُ [١٣٨ ] عنوفُ وتقديره ، ولم أكنْ بِدُعانِي إياك . والمصدرُ بُضافُ إلى المعمولِ كا يُضاف إلى الناعل ، وقد قدمنا نظائرهما . قوله تعالى : ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ ﴾ (٩٠٥). قرئ : ( يَر نَني ) جَزَمًا ورفْمًا .

الجزئمُ على جوابِ الأمرِ ، وهو فى الحقيقة جوابُ شرطٍ مقدرِ وتقديره ، هَبِ لى إن مَبِ لى يَرث.

وَالرَّفِعُ عَلَى أَنْ يَكُونَ صَفَةً لَقُولُه : (وَلِيًّا) وَتَقَدِيره ، فَهَبْ لَى مَن الدُّنْكَ وَكُ وَارْ ثَنَّا .

ونظيره في الوجهين قوله تعالى :

( رِدْءًا يُصَدِّقُني ) (١)

قرى ً بالجزم والرفع، فالجزم على الجواب، والرفع على الوصف.

قوله تعالى : « وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الكِبَرِ عِتِيًّا » ( ٨ ) .

عنيًا، منصوبُ (بِبِكَفْتُ )، وأصله (عُنُوًا) وهو مصدر (عَنَا)، فأبْدَلُوا من الضمة كسرة، فانتلبت الوادُ ياء لانكسارِ ما قبلها، وقد قرئ (عِنِيًا) بكسرِ المينِ إنباعاللكسرة بعدها، كما قالوا: (عِصى وحتى وقيى) فى (مُحقى وتُحقى وتُحقى وتُحقى وتُحقى وتُحقى وتُحق

قوله تعالى : « قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ » (٩) ,

الـكافُ فى (كذلك)، فى موضع رفع لأنه خبر ُ مبتدأٍ محذوفٍ، وتقديره، قال الأمرُ كذلك.

قوله تَعَالَىٰ : « قَالَ آيَتُكُ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا » (۱۰) .

سَوِيًّا ، منصوب على الحال من المضمر في ( تُسكَّلُّم ) .

<sup>(</sup>١) ٣٤ سورة القصص .

قوله تعالى : « فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا »(١١). أن ، فها وجهان أحدهما : أن تكونَ منسرة بمنى (أق) ، والثانى: أن تكون مخففةً مِنَ النفيلةِ ولم تعرض، وتقديره، أنه سَبِّعُوا . فحذف وخفف الاسم، كقوله :

( لولا أَنْ مَنَّ اللهُ علينَا )<sup>(١)</sup> .

وتقديره ، لولا أنَّهُ مَنَّ الله علينا ؛ كما جاءت بعوض في قوله تعالى :

( أَفَلاَ بَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجعُ إِلَيْهِمْ قولاً )<sup>(٢)</sup>

وقوله تعالى :

( عَلِيمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مرضى) (٣) .

إلى غير ذلك .

قوله تعالى : « خُذِ الكِتَابَ بِقُوَّةٍ » (١٢).

الباه في ( بقوة ) في موضع الحال ، أي خُلُهِ الكتابَ مُعِدًا مُجْمَداً .

قوله تعالى : « وَآتَيْنَاهُ الحُكْمَ صَبِيًّا » (١٢) .

الحكم ، المفعولَ الثانى ( لَآتَينُكَاهُ ) . وصَلِيًّا ، منصوب على الحال من المفعول الأول، وهي الهاء في ( آتشاه ) .

قوله تعالى : « وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا » (١٣) .

حناناً ، منصوبٌ لأنه معطوفٌ على (الْحُكُمُ ).

قوله تعالى: « ٱنْتَبَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا » (١٦) . كناً ؛ منصوب من وجبن . أحدهما : أن يكون منصوباً لأنه ظرف مكان والعامل

<sup>(</sup>١) ٨٢ سورة القصص.

<sup>(</sup>۲) ۸۹ و طه.

<sup>(</sup>٣) ۲۰ و الزمل.

فيه (انْتَبَذَتْ). والثانى: أن يكونَ الْمَعُولاً به والعاملُ فيه مقدّر ، وتقديره ، وقصدت مكاناً قَصياً. وشَرْقياً ، صفة له .

قوله تعالى : « وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ » (٢١) .

الوارُ فيها وجهان . أحدهما : أن تـكونَ واوَ عطفٍ . وَلِنَجْعَلَهُ ، معلوف على قوله : ( لِأَهَبَ لك ) . والنانى : أن تـكونَ الواوُ ترائدة .

قوله تعالى : « وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِنْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ [٢/١٣٨] رُطَبًا جَنِيًا » (٢٥).

الباء في ( بِجِدْع ِ ) زائدة ، وتقديره ، وهُزِّي إليْكِ جِدْعَ النخلةِ .

وتَسَاقِط، يُقُرأُ بفتح الناه والنخفيف، ونَسَّاقط بفتح الناه والنشديد ويُساقِط يضم الياه وكسر القاف.

فمن قرأ ( تَسَاقط) بالغتج والنخفيف ، فأصله ( تَتَسَاقط ) ، فحذف إحدى الناء ن تخفظً .

ومن قرأ ( نساقط) بالتشديد ، فأصلُهُ ( تتساقط) أيضا ، فأبدل من إحدى التاءينِ سِيناً ، وأدفم السَّبنَ في السَّبنِ .

ورُطُباً جنياً ، منصوب فى هاتين القراءتين على النمييز والحال أيضاً ، ويجوز أيضاً أنّ يكون فيهمامنصوباً ( بهزًى ) وتقديره ، وهُوَّى إليك ٍ رُطَباً جَدَيياً متسكماً يجذع النخلة . فتسكون الباء فى ( بجذع النخلة ) على هذا فى موضَم الحال لا زائدة .

ومن قرأ ( تُساقِط ) نصبَ ( رُحُلَباً جنيًا ) على أنه مفعول ( تساقِط )، أَى ، ، تُساقِط النخلةُ رطبًا .

ومن قَرَأُ ( يسَّاقط ) نصب أيضاً وطَباً جنيًا على أنه مفعول ( يُسَّاقط ) أَىْ ، يسَّاقط جنعُ النخلة رطباً . قوله تعالى : « فَكُلِي واشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا » (٢٦) .

عَيْناً ، منصوبُ على النمييزِ ، أى ، من عَيْنِ ، كفوله : (طلبَ بِهِ نَفْساً ) أى ، مِنْ نَفْسٍ . وكل ما حَسُن فيه تقدير (مِنْ ) من هذا النحوكان منصوباً على النمييز .

قوله تعالى : « فَإِمَّا تَرَينَّ مِنَ الْبَشَرِ. أَحَدًا » (٢٦) .

تَرَيِنَ ، أَسُهُ ( تَرَأَيِنِ ) على وزن تغليبنَ ، إلاّ أنه حذفت الممرزة منه فبق ( تَرَيِنَ ) على وزن تغلين الدهاب الدين منه فنحركت الباء الأولى وانفتح ما قبلها فبق ( تراين ) ، ظجنمت الأساس اكنة ، وياء التأنيث ساكنة ، واجتمع ساكنان ، وساكنان لا يجتمهان ، فحذفت الألف لالنقاء الساكية بن فبق ( تَرَيْن) ، و وُحدُ فَتَ النونُ لأَتَّها نون إعراب ، لطرفان ( ) البناء لدخول نون التوكيد المشددة عليها ، وكمرت الياء لسكونيها وسُسكون النون المشددة ، ولم تحفف الياء لأنه ليس قبلها كمرة ندل عليها ؛ فصارت ( تَرَيَنَ ) ؛ على وزن ( تَقَينَ ) .

قوله تعالى: « يَلْأُحْتُ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُولِهِ ٱمْرَأَ سَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّك بَغِيًّا » (٢٨) .

أخت ؛ الناء فيها بدل عن واو ؛ وليست التأنيث ؛ والدليل على أنها ليست التأنيث وجهان . أحدهما : أن ما قبلها ساكن ؛ ولركانت التأنيث ؛ لكان بجب أن تكون متحركة . والثانى : أنها تُسكّتُ بالناه ولا تكنب بالهاء ولوكانت التأنيث نحو تأمة وذاهبة ، لسكانت تكنب بالهاء .

وقيل: أصلما (أخَوَ ) على فَتَلُ ؛ فحَدْفَ الواو وضمت الهمزة ، ليدل على الواو المحذوفة ، فيبق الاسم على عرفين ، وزيدت الناء للإلحاق ببناء قَثْل وقلُ ، وحَدْفَت الداؤ منه لكترة الاستعال .

<sup>(</sup>١) (لطريان) في أ.-

وكذلك الناه فى (بنت) زبعت ليلتحق ببناه جِذْع وحِمْل، وأصله (بنْيَــة) بالباء فحذفت الباء وكسرت الباء، لنعل على حذف الباء، وقيل: إنها بعل من الواو / [17/ 13] (كأخت) وليس هنا موضم السكلام عليه .

وَبَنِينًا ، أصله ( بَغُويًا ) على فعول، إلا أنه لما اجتمعت الوار والداء والسابق منهما ساكن ، قلبوا الواو ياء ، وجعلوهما ياء مشددة ، وكسرت النين لمجاورتها الياء ، لأنها من جنسها ، ونَعُول في هذا الموضع بمنى ( فَاعِلَة )، ولهذا جاء بغير تاء ، وهو صغة للمؤنث كقولهم : امرأة صبور وتُسكور ، وكما يأتى فعول بغير هاء إذا كان يمنى مفعول كقوله تعالى :

( فمنها رَكُوبُهم ) (۱) .

ولا يجوز أن يكون ( بَعِيًّا ) في الأصل على نعيل ، لأنه لوكان في الأصل على نعيل ، لأنه لوكان في الأصل على فعيل ، كان يجب أن تدخله تاه التأثيث ، لأن فعيلاً إذا كان يمنى فاعل ، فإنه تدخله تاه التأثيث ، نحو ( شريعة وظريعة ولطيغة ) ، وإنما تحذف الها، من فعيل إذا كان يمنى منعول ، نحو (كف خضيب ، وعين كويل ، ولحية تحدين ) ، أي ، م (كف مخضوبة ، وعين مكحولة ، ولحية مدهونة ) ، فلما أنى ( بَغِيّ ) ههنا بغير تاه وهو بمنى فاعل ، علم أنه في الأصل على وزن فعول لا على فعيل .

قوله تعالى : « كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْلِ صَبِيًّا » (٢٩) . كان، فها ثلاثة أوحه :

الأول : أن تسكون بمنى (حَدَثَ ووَقَعَ ) فيكون (صَبِيًا) منصوباً على الحال من الضمير فى (كان).

والثانى : أن يكون بمعنى (صَارَ ) ، فيكون (صَيبيًا) منصوبًا لأنه خبر (صَار ) .

<sup>(</sup>۱) ۷۲ سورة پس.

والثالث: أن تسكون (كان) زائدة، و (صبيًا) منصوبٌ على الحال، والعامل فيها على هذا الاستقرار .

ولا يجوز أن تكون (كان) ههذا الناقصة ، لأنه لا اختصاص ( نعيسى ) فى ذلك ، لأنه ما من أحد إلاَّ كان صبيًا فى المهد يوماً من الأيام ، وإنما تعجبوا من كلام من وُجِد وصار فى حال الصبَّميّ فى المهد .

قوله تعالى : « وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالرَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ، (٣١). ما ، مصدرة نلرفية زمانية ، وتقديره ، مدة دَوابِي حَيَّا . وحَيًّا ، منصوبُ لأنه خبر ( مَا دُنْتُ ) وموضم الجلة نصب على الظرف والعامل فيه ( أَوْمَانَى ) .

قوله تعالى :. « وَبَرًّا بِوَالِدَتِي » (٣٢).

بُرًا ، منصوب لأنه معطوف على قوله : ( مباركا ) . ومباركاً ، منصوب لأنه مفعول ان ( محمل ) .

ومن قرأ : (و برِّ ) بكسر الباء والجر عطفه على (الصلاة) وتقديره ، وأوصانى بالصلاة و بعرَّ بوالدنّي .

قوله تعالى : « ذَلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيُمَ قَوْلُ ٱلْحَقِّ » (٣٤) . قرئ: ( قَوْل ) بالرفع والنصب .

فهن قرأ : بالرفع كان مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ محنوفى ، وتقديره ، ذلك قولُ الحقّ ، أو هذا قول الحقّ . وقبل: إنّ الإشارة َ إلى عبسى لأن الله تعالى سماه (كليمة)، إذ كان بالسكلمة على ما قال تعالى :

( إِن مثل عِيسى عند الله كمثل آدَم خَلَقَه مِنْ تُرَاب ثم قَالَ له كُنْ فيكون) (١) .

<sup>(</sup>١) ٩٥ سورة آل عمران .

[٢/١٣٩] ولهذا قال/الكسائي: قولُ الحقُّ، نعتُ لعيسي.

ومن قرأه بالنصب ، كنن منصوباً على المصدر ، وتقديره ، أقول قول الحق .

وقرئ فى الشواذ : قال الحقُّ . بنصب (قال ) على المصدر ، وجر (الحق)، الإضافة (قال) الذى هو المصدر إليه .

قوله تعالى : « وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّى وَرَبُّكُمْ » (٣٦) .

قرئ بكسر الهمزة من (أن) وفتحها .

فمن قرأ بالكسر ، جعلها مبتدأةً .

ومن قرأ بالفتح، جملها معطوفةً على (الصلاةِ ) وتقديره ، وأوسانى بالصلاةِ والزكاةِ وأنَّ اللهَ ركَّى .

قوله تعالى : « مَا كَانَ لللهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَد سُبَحَانَهُ » (٣٥) . مِنْ ، زائدة ، وتقديره ، ما كان يله أنْ يتخذ و لَداّ . وَزيدت همنا في المفول ، وزيادتها في الفاعل أكثر ، كقولم : ما جارتي من أحدي . أي ، ما جارتي أحد" ونظاء مكتدة .

قوله تعالى : ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ (٣٨) .

أى، ما أسمتهم وأيضَرَهم، وأبكًار والحجرور فى موضع رفع، لأنه فاعل (أسميع)، وكانالأصل أن يقول: وأبصر بهم إلا أنه حذف (بهم) اكتفاء بذكره مع (أسميم). وأشمع سه وأبصر، لفظه لفظ الأمر ولس بأمر، وإنما هو تسجب. والدليل

على أنه ليس بأمر، أنه يكون فى المذكر والمؤنث والتثنية والجمع على لفظ واحد، نحو، يازيد أُخسِن بممرو، ويا زيدان أخسِن بممرو، ويا زيدون أخسِن بممرو، ويا هنه أحسن بممرو، ويا هندان أخسِن بممرو، ويا هندات أخسِن بممرو، فيكون كاه بلغظ واحد، ولوكان فعل أمر، لكان يظهر فيه علامة التثنية والجمع والثانيث، نحو: أخسِنا وأحسنوا وأحسني وأحسن . فلما لم يظهر دل على أنه ليس للأمر وإنما هو التسجب. ويوم، منصوب على الظرف، يتعلق بفعل النعجب.

قوله تعالى : « إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ » (٤٢) .

إذ ، فى موضع نصب على البدل من قوله : (واذكر فى الكتاب إبراهيم ) أى ، واذكر فى الكتاب قصةً أُبراهيم . ثم بين نقال إذ قال لأبيه ، وتقديره ، واذ كُرْ إذ قال لأبيه (أ) .

قوله تعالى : « أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي » (٤٦) .

أراغبُ ، مرفوعُ بالابنداء ، وحَسُنَ الابتداء بالنكرة لأنها اعتمدت على همزة الاستفام.

وأنت ، مرفوع براغب ارتفاع الفاعل بغيل ، لأن اسم الفاعل ، قد اعتمد على هرزة الاستغيام، واسم الفاعل إذا اعتمد على همزة الاستغيام، جرى مجرى الفعل، على همزة الاستغيام، جرى مجرى الفعل، عارتفتم ما بعده ارتفاع الفاعل بغيله ، والفاعل همنا يسد صد خير المبتدأ ، ألا ترى أنك تقول : أعام أخواك ، وأذاهب الزيمان ، فيكون ( عامم وذاهب ) مرفوعين بالابتداء، ( وأخواك والزيمان) قد سدًا مسد خير المبتدأ .

قوله تعالى : " سَلاَمٌ عَلَيْكَ » (٤٧).

سلام'، مرفوع لأنه مبتدأ ، والجار والمجرور خبره، وحسن الابتداء بالنسكرة لأن فيها معنى المنصوب والدعاء / ومعنى المتاركة والتَّبرُّة ، فلماكان فيها فؤائد ، [١٩١٠] ] جاز أن يبتدأ بها . والأصل ألاّ يبتدأ بسكرة إلاّ أنْ يكون فيها ثائدة عند المخاطب، وقد وُجيد فها هذه الفوائد، فلذلك كان جائزا .

قوله تعالى : « وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا » (٥٥) .

مَوْضِيًّا، أصله. (مرضُويًّا)، إلا أنهم أبدلوا من الضمةِ ، كمرة، ومِنَ الواوياه،

<sup>(</sup>١) (وتقديره واذكرإذ قال لأبيه) جملة ساقطة من أ، ومنقولة من ب

هذا على لغة من قال فى تثنية ( الرضا ) ( رِضُوَان ) . ومن قال : ( رِضَيَان ) كان مِنْ فوات الباء ، وأصله ( مَرْضُوى ) فاجتمت الواو والياء والسابق منهما ساكن ، فقلبوا الداق باه وأدغم ا الباء فى الباء ، وكسروا ما قبل الباء نوطهاً لها ولأنه أخف .

قوله تعالى : « خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا » (٥٨) .

منصوبان على الحال وهي حال مقدرة ، أي ، مقدِّر بن السجودَ والبكاء .

و بُسكِيًّا، جع ( باك ) وقيل : ( بُسكِيًّا ) ، منصوبٌ على المصدر وليس بجمع ( باك ) ، إلا أنه لما ( باك ) ، إلا أنه لما المجتمع الواو والياء والسابق منهما ساكن ، قلبوا الواوياء وجعلوهما ياه مشددة ، وكُمر ما قبل الياء ( الوطيئة لما لأنه أخف ، ومنهم من يكسر الباء إتباعًا لمكسرة الكاف ، لأنه أخف على اللسان من الخروج من ضم إلى كسر .

قوله تعالى : « جَنَّاتِ عَدْن » (٦١) .

جَنَّات، منصوبُ على البدلِ من (الجنة)، فى قوله تمالى: (يدُخلون الجنة). و تقديره، يدخلون جنات عدن، [وهذا بدل الشيء من الشيء وهو نفسه ، لأنَّ الألف واللام فى الجنة للجنس](1).

قوله تعالى : « لاَّ يَشْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلاَّ سَلاَمًا » (٦٢) . سَلَامًا ، منصوب من وحين .

أحدهما: أن يكون منصوباً لأنه استثناء منقطع .

والثاني : أن يكون منصوباً على البدل من ( لغو ) .

قوله تعالى : « تِلْكَ الْجَنْةُ الَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَـادِنَا مَنْ كَانَ تَقَـُّا ﴾ (٦٣) .

 <sup>(</sup>وكسر ماقبل الياء) جملة ساقطة من أ، ومنقولة من ب.

<sup>(</sup>٢) مابن المعقوفين في هامش (أ) ، ولم يُذكر في ب

ُنُورِث ، مضارع (أوْرث) ، وهو ينعدى إلى مفعولين ، الأول منهما محنوف وهو الهاء ، التي وقعت عائداً إلى الاسم الموصول الذى هو التي ، وتقديره ، ُنُورِمُها، والمفعول الثاني (مَنْ كَانَ تَقَيَّا) .

ومِنْ عِبادِمْا ، يتعلق (بنُورِثِ) وتقديره، تلك الجنةُ التي ُلورِثُها مَنْ كان قليا منْ عبادناً .

قوله تعالى : « وَمَا نَتَنَزَّكُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خُلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ » (٦٤)

تقديره ، أَقلْ مَانتِنزَّلَ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ . فحَدْف ( أَقَلْ )، وحَدْفُ القولِ كَثيرٌ فى كلامهم ، وفى كتاب الله تعالى .

وله مابين أيديناً وما خَلَفْنَاً وما بين ذلك ، فى هذه الآية ، دلالة على أنَّ الأزميّة ئلائة ، ماض وحاضر ومستقبل .

قوله تعالى : « وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَّبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ » (٦٥،٦٤) .

ربُّ السَّمواتِ والأرضِ ، في رفعه ثلاثةُ أوجه .

الأول: أن يكون / مرفوعاً لأنه بعل من قوله: (ربك) في قوله تعالى: [٢/١٤٠] (وما كان ربُّك) وهو اسم كان .

> والنانى : أن يكون خبر مبندا مقدر ، وتقديره ، هو رب السّوات والأرض . والنال : أن يكون مبنداً وخبر ، ( فاعيده ) عند أبي الحسن الآخفش ، لأنه يجوز أن زُراد الغاء في خبر المبندأ ، وإن كم يكن المبندأ اسماً موصولاً ، أو نـكرةً موصوفةً ، ويجوز عنده ( زيد فنطلق ) ، ويكون (منطلق ) خبر ( زيد ) ، والغاء زائدة ، والأ كثرون على أنَّ الغاء عاطفة لا زائدة ، عطفت جملة على جملة ، وتقديره ،

هذا زيدٌ فهو منطلقٌ . فزيدٌ ومنطلقٌ ، كلُّ واحدٍ منهما خبر مبتداٍ محذوفٍ على ما بيُّنيًّا .

قوله تعالى : ﴿ أَلِنَا (1) مَا مِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ﴾ (٦٦) . إذا ، ظرف فى موضع لصب بغمل مقدر، وتقدره، إذا مامت بُشْتُ ، ولا بجوز أن يصل فيه (أخرج) لأنَّ ما بعد اللام لا يصل فيا قبلها ، كما أنَّ ما بعد ( إنَّ والشرط والاستنهام والنفى) كذلك .

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴾ (٦٨) . جِئِيًا ، منصوب على الحال ، إن جملت (جِئِيًّا) جمع (جلث) ، وعلى المصدر إن 1 نجله جماً ، وجملته مصدراً .

جناً يجنُو مُبنُوا (1). وأمله (مُبنُوو) ، على نُعُول على كلا الوجهين ، إلا أنهم استنقلوا المجاع ضمنين وواين منطرفتين ، فأبدلوا من الضّمة كسرة ، وقلبوا الواؤ الأخيرة بله ، لأن الأولى مَدّة كالألف في (كمه وسحاه) ، فصار (مُبنُوك) ، فاجتمت الواو والياه والسابق منهما ساكن ، فقلبوا الواؤ وجعلوهما ياء مشددة ، فصارت (مُجنيًا).

ومهم من يترأ بكسر الجم ، يُنبُعُ الكسرَ الكسر ، طلبًا للمجانية والمناة . قوله تعالى : « ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ » (٦٩). تُوىُ بالرفع والنصب .

فأما الرفع وهي القراءة المشهورة، فاعلم أنَّ مناهب البصريين والكوفيين اختلفت. فأما البصريون فذهب أكثرهم إلى أنَّ (أيُّهم) فى موضع نصب بـ (لنتزَّعَنَّ)، وأن الضِمَة فيه ضمةُ بناء، لأن القياس يقنض أن تكون (أيَّ) مبنية لوقوعها موضم

<sup>(</sup>١) (إذا) في أ.

<sup>(</sup>٢) (جثى) بالياء في أ ، ب ــ و (جثيا) في ب ــ و (جثوا) بدل (جثوو) .

الاسم الموصول ، أو الاستعام، أو الجزاء ، كا بُنيت ( مَن وما ) إلا أثم أعربوها خَلا على نظيرها وهو ( بعض) ، وعلى نقيضها وهو ( كل أ) ، إلا أثما لما دخلها نقص بحدف العائد، ضعُفت ، فرَدْت إلى ما تستحق من البناء ، يدُلُ عَليه أنَّ ( أبم ) استعملت استعالاً لم أيستممل عليه أخواتها من حذف المبندا نحو ( اضرب أيتم أفضل). يريده أيمم هو أفضل ، وقو قلت: اضرب من أفضل ، وكل ما أطيب ( الريد من هو أفضل وما هو أطيب . لم يَجْرَ، فلما خالفت أخواتها من صابح الميام / فوجب [ ١/١٤١] أن تُبتى ، ووجب أن تُبتى على الفم لا تُنهم المحافولية من المنافق إليه الفم ، لأنه أقوى الحركات ، تعريضاً عن المحلوف ، من ( قبل و بعد ) ، بنيا على الفم ، لأنه أقوى الحركات ، تعريضاً عن المحلوف ، والشم عن المحلوف ، أغربوها بالإجماع ، وإنّما كمن حذف المبندأ ، وقبل كمن حذف المبندأ ، وقبل كمن حذف المبندأ من ( أقل ) ، وون سائر أخواتها لأنّ ( أيّ ) ، لا تسكاد تنك عن الإضافة ، فعوسلا الممناف إليه عوضاً عن حذف المبتدأ ، يخلاف غيرها من أخواتها ، نحو فيصير المضاف إليه عوضاً عن حذف المبتدأ ، يخلاف غيرها من أخواتها ، نحو

وذهب الخليل بن أحمد إلى أنّ (أيُّهم) مرفوع على الحكاية ، وتقديره ، ثم لَنَنْزُ عَنَّ مَنْ كُلِّ شِيعة الَّذِي يُقال لَه أَيُّهم . كما قال الشاعر :

١٢١ – وَلَقَدْ أَبِيتُ من الفَتَــــاة بمنزِلِ فَأَبِيتُ لا حَرَجٌ ولا مَحــــــــرومُ (٢)

وتقديره ، فأبيت لا يقال في هذا حرجُ ولامحرومُ .

ولو كان كما زعم الحليل ، لـكان ينبغى أن بجوز أن يقول : اضرب الغاسقُ الخبيثُ ، أى، اضربُ الذي يقال له الغاسقُ الخبيثُ ، وهذا لايجوز بلاجماع فـكـذك

<sup>(</sup>١) (وكل ماطبت) في أ .

<sup>(</sup>٢) من شواهد سيبويه ١--٢٥٩ وقد نسبه للأخطل.

ههنا ، وأمَّا قول الشاعر : فأبِيت لا حرجُ ولا محروم : فهـــو مرفوع ( بلا ) ( كليس ) ، وخبر ليس محذوف ، وتقديره ، لاحرجُ ولا محروم في مَكانى .

وزع بونس بن حييب البصري(\*) : أن (أيثم) ، مرفوع بالابتداء . وأشدُ ، خبره ، ويملق (كَنْتُرَعَنَّ) عن العمل وينزله منزلة أفعال القاوب [ نحو ظننتُ وحسبتُ وعملتُ وما أشبهها ](١) ، وهذا ضيف ، لأن هذا الفعل ليس من أفعال القلوب بشيء ؛ بل هو فعل كمائر الأفعالِ المؤثرةِ ، فينبني ألاَّ يُلفَى ، كما يلفَى غيره من سائر الأفعال المؤثرة .

وأما الكوفيون فذهبوا إلى أنَّ الضَّة فى (أَبُّم) ضمة إعراب، وأنه مرفوعٌ بالابتداء، وأشدُّ، خبره، وأنهما يترافعان على ما يقتضه مذهبهم، وأنَّ ( لننزعن ) ملتى لم يُعمَل ، فتال الفرّاء إنَّا لم يصلُّ لأنَّ معنى ( لننزعن ) ( لنناذينُّ )، فلمُّ ضَعاً لأنه يعنى النداء .

وذهب بعضهم إلَى أنَّ (أَيَّهُم) لم يعمل فيها (لننزعنَّ ) ، لأنَّ (أَيَّهُم) فيها معنى الشرط والجزاء ، والشرط ُله صدرُ الكلام ، فلا يعمل فيه ما قبله .

[وذهب آخرون إلى أن ( لنتزعنً ) على فى ( مِنْ ) وما بعدها ، واكنينى الفعل عادُ كرِ معه كما تقول : قبلت من كمل قبلي ، وأكلت من كمل طعام ، فيكننى الفعل بما ذكر معه ، فكذلك ههنا ] ( " ) . وذهب آخرون إلى أن تقدير الآية : ثم تَشْرُعَنَ مَنْ مَنْ كُلِّ قوم شَايعوا ، فينظروا أيّهم أشدُ على الرحمن عتبًا . والنظر من دلائل الاستفهام ، وهو مقدرً معه .

ولوقلت : لأنظرَنَّ أَيِّم أَشَدَّ ، لكان الفعل معلقاً ، لأن النظر والمعرفة والعلم من [٢/١٤١] أفعال/القلوب، وأفعال القلوب يسقط عملين إذا كان بعدهن استفهام .

 <sup>( • )</sup> يونس بن حبيب البصرى من أكابر النحوين ، أخذ عن أبى عمرو بن العلاء ، وأخذ
 عنه سببو به ت ۸۳ هـ . في خلافة هارون الرشيد .

<sup>(</sup>١) الجملة بين القوسين ساقطة من أ .

 <sup>(</sup>۲) ما بن القوسن ساقط من أ ، ونقل من ب.

وأما من قرأ: (أيَّهم) بالنصب، فإنه نصبها (بلنترعن) ، وجملها معربة وهي لغة لبعض العرب. قال أبوعرا الجرى (١): خرجتُ من الخندق – يسنى خندق البصرة – حتى صرت إلى مكة ، لم أسحم أحداً يقول: (اضرب أيُّهم أفضلُ ) أى كلَّهم ، أى، كلهم منصوب، وقد تحميم الضم، قال الشاعر:

إذا ما أنبتَ بني مالكِ فسلًم على أيَّهم أفضلُ بضم (أيُّهم)، فدل على أنها لغة منقولة، وهي اللغة العالية الفصيحة، وقد ذكرنا الحكلام على (أيُّهم) مستوفى في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف <sup>(1)</sup>.

قوله تعالى : « وإِن مِّنْكُمْ ۚ إِلَّا وَارِدُهَا » (٧١) .

إنْ يمنى (ما ) وتقديره ، ما أحدُّ منكم . وأحدُّ ، مبندأ . ومنكم ، صنته . وواردها ، خبرُهُ .

ولا يجوز إعمال ( إنْ ) همهنا على لغة من يعملها، الدخول حرف الاستنناء، وهذا يُبطّل عمل (ما)، فما كان مشهّا بها أولى .

قوله تعالى : « وَكَمْ أَهْلَكُنْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحسنُ أَلْنَا وَبُلِهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحسنُ أَلَانًا وَرَئِبًا » (٧٤) .

كم ، فى موضع نصب بـ (أهلكنا)، وتقديره ، كم قرن أهلكنا ، فحذف (قرناً)(٢) لدلالة الكلام عليه .

وَرِثْيًا ۚ عَبْراً بالهمز وتَرَكِ الهمز ، وكان من مذهب أبى عمرو ترك الهمزة الساكنة إلا فى هذا الموضع ، وقال : خِفْتَ أن يلتبس بالرَّىّ من المله ، فهمزت لأنه أريد حسن المنظر والشارة .

 <sup>(</sup>١) أبوعمر صالح بن إسحاق الجرمى النحوى . كان أبو عمر رفيق المازنى ، وكانا السبب فى إظهار كتاب سيبويه . ت ٢٢٥ ه .

 <sup>(</sup>٢) المسألة ١٠٢ الإنصاف ٤١٩/٢ والقصة بألفاظها مذكورة في الإنصاف أيضا.
 (٣) (التمييز) في ب.

وقرى أيضاً : (وَرِيتاً ) على وزن (وَرِيعاً ) ، بنقديم الباء على الهمزة . فهن قرأ (ووثماً ) بالهم: أنى به على الأصل ، لأنه من (رأست ) .

ومن قرأ : ( وَرِيًّا) بنير هميز ، أبدل من المميزة ياه ، لانكسار ما قبلها لأن كل همزة ساكنة فإنها بجوز أن تقلب ياه إذا كانت قبلها كسرة ، وهمها قبلها كسرة ، فجاز أن تُقلَب ياه ، كما قالوا في يِشْر بير ، وفي ذِئْب ذيب ، فلما قلبت ياه ، أدغمت في الياه التي هي لام الكملة ، فسار ( ربًّا ) .

ومن قرأ (وَرِيناً ) على وزن (وَرِ بِعاً ) ، فإنه قلب اللام إلى موضع العين ، واللام ياءوالدين همرة ، كتولم : قَسِيّ . فإذا جاز أن يقدموا اللام على الغاء فى (أشياء) وأصلها (شيئاء) ، فَلَان بجوز أن يقدموا اللام على العين أوْلَى .

وقدقری : أحسن أثاثاً وزیاً. بازای المعجمة ، والزی معروف ، وأصله : زوی ،

إلاأنه قلبت منه الواو یاه ، اسکونها وانکسار ما قبلها . وأما قولهم فلان یتز یا بکنها .

فأصله أن يقال : یتزوی ، إلا أنهم قالوا : یتزیاً ، بالیاه لأنسیم بها فی (زی ) ، کا

قالوا : أو یاح ، لأنسهم بها فی (دیح ) ، وكا قالوا : أعیاد ، وأصلها الواو ، لانسهم بها فی (عیدال )

فی (عید ) ، وكا قالوا : میائیق ، وأصله الواو ، لأنسهم بها فی (میناتی ) . وكتول/

۱۲۲ – إِن ديَّموا جَادَ وإِنْ جادوا وَبَلْ (١)

وأصل : ديّسوا ، الواو ، لأنه من الدوام ، لأنسهم بها في (ديمة ) في حروف ضالحة فكذك هينا .

<sup>(</sup>١) قال ابن جني : أنشد أبو زيد :

هوالجواد ابن الجواد ابن سَبَلَ إن دوَّمُوا جادَّ وإن جادوا وبل ورواه أيضًا ( دعوا ) بالياء . الحصائص 80// 000 .

وسبك : فرس نجيبة في العرب .

قوله تعالى : « فَلْيَمْذُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا تُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَاتَ وَإِمَّا السَّاعَةَ » (٧٥) .

فَلْمُبَدُّدُ ، لفظه الأمر ، ومعناه الخبر ، كما يأتى لفظ الخبر ومعناه الأمر ،

كتولە تىالى : (والوالداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ ) <sup>(۱)</sup>... أى، ل*ۇرض*ىن َ. ونظارە كئېرة .

وجواب ( حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ ) قوله تعالى :

( فسعلَمُونَ مَنْ هُوَ )

و إمَّا المذاب و إمَّا الساعة ، انتصب العذابُ والساعةُ على البدل من (ما) التي في

قوله تعالى: (رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ ) .

قوله تَعَالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بَآيَاتِنَا ﴾ (٧٧) . رأيت ، حمنا بمنى علمت ، يتمدى إلى مفولين . والذى وميلته ، فى موضع المغمل الأول .

وقوله تعالى : « أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَم ِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ، (٧٨) . في موضم المنول الثاني .

قوله تعالى : « وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ » (٨٠) .

تقديره، ونرث منه مايقُول. فحذف حرف الجر فصار (نُرِثُهُ).

قوله تعالى : « سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ » (٨٢) .

<sup>(</sup>١) ٢٣٣ سورة البقرة .

عبادة ، مصدر بجوز أن يكون مضافًا إلى الغاعل ، وبجوز أن يكون مضافًا إلى المفعول ، فإن كان مضافًا إلى الناعل كان تقديره، سيَـكَفُرُ المشركون بعبادتهماالأصنام،

كقوله تعالى : (والله رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ) (١) .

وإن كان مضافاً إلى المفعول كان تقديره، ستكفر الأصنام بسيادتهم المشركون . والمصدر ثارة يضاف إلى الفاعل ، وثارة يضاف إلى المفعول وقد ذكرنا ذلك في غير موضم .

قوله تعالى : « يَوْمَ نَحْشُرُ المُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمُٰنِ وَفْدًا » (٨٥) .

يومٌ، منصوب على الظرف والعامل فيه وجهان ، أحدهما : أن يكون العامل (لاَ يُمْلِكُونَ)، وتقديره، لا يملكون في يوم يحشُرُ . والثانى : أن يكون العامل فيه ( نعمُ ) في قوله تعالى : ( إنما تَمَدُّ لهم عَدًا) .

ووفداً ، منصوب على الحال ، أى وافدين . ووفد واحدُم وافد ، كَسَخَب واحدُم صاحِب ، ورَكْبَ واحِدُم راكِب ، وهو اسم للجمع وليس بتكسير وافدً وصاحب وراكب ، كقولم فى تصغيره، وُفَيَّة وصُحْيِب ورَكِيْب ، كقول الشاعر :

۱۲۳ – بنیته بعصبـــة من مالیــا

أَخشى رُجَيْـــلا أَو رُكَيْبًا غاديـــــــا (٢)

ولو كان تكميراً ، لرُدَّ إلى الواحد ، وجم بالواو والنون وقيل : صُويْحبُونَ ورُوَبُسُكِبُون . فلما قيل : صُحَيْبٌ وَرُكَيْبٌ ، كا على أنه اسم للجمع وليس بتكمير .

قوله تعالى : « إِلاَّ مَنِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا » (٨٧) .

<sup>(</sup>١) ٢٣ سورة الأنعام . والكلمة (ربنا) ساقطة من أ و ب .

 <sup>(</sup>۲) اللسان مادة (رجل) ، شرح الشافية ، خزانة الأدب ۲ / ۲۰۲ . وهو لأحيحة إبن الجلاح .

من ، فى موضعه وجهان ، الرفع والنصب ، فالرفع على البدل من الواو<sup>(١)</sup> فى ( يملكون ) ، والنصب على الاستثناء المنقطع .

قوله تعالى : « لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا . تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا . أَن دَعَوْا للرَّحمٰن وَلَدًا » (٩٠،٩٩، ٩١) .

تكادُ السموات ينفطُن منه ، كاد واسمها وخبرها فى موضع نصب على الوصف لقوله : ( إذًا ) ، لمكنان قوله منه . وهدًا ، منصوب على المصدر . وأن دعوا الرحمٰن ، فى موضع نصب على المغمول له ، وتقديره ، وتحرُّ الجبال هدًا لأن دَعُوا الرحمٰن والداً .

قوله تعالى : « إِن كُلُّ مَن فِي السَّمُواتِ والْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمٰن عَبْدًا » (٩٣) .

كلُّ ، مرفوع لأنه مبتدأ . وآتي ، خبره .

ووحَّدَهُ حملا على لفظ (كلّ ) ، لأن فيه إفراداً لفظياً وجماً معنوياً ، فتقول : كلّ القوم ضربته ، بالإفراد حملا على اللفظ . وكلّ القوم ضربتهم بالجمع ، حملا على الممنى . ومنه قوله تعالى :

( وكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ) (٢) ،

فقال أتوه بالجمع حملا على المعنى .

وعبداً ، منصوب على الحال من المضمر فى (آيِّى ) ، والعامل فيه (آيِّي ) ، وهو اسم فاعل من ( أَثَى ) يقال : أنى فهو آت ٍ .

ً وكـذلك كل ما جاء على فعل بفتح العين ، فاسم الفاعل منه يجيء على هذا الوزن، سواء أكان صحيحاً أو معتلا، نحمو : ذهب فيو ذاهِب ، وضرب فيو ضارِب ، ومضى

ب فهو ماضٍ ، وغزا فهو غازٍ . \*

(١) (من الواو) ساقطة من أ.
 (٢) ٨٧ سورة النمل.

## غريب إعراب سورة طه

قوله تعالى : ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآلَنَ لِيَتَشْقَى إِلاَّ تَذْكِرَةً لَّـمَنْ يَخْنَى » (٣،٢) .

ما أنزَ لَنَا ، يمتمل وجهين . أحدهما : أن يكونَ جوابَ القسم ، لأنّ قوله تمالى : ( طه ) ،

جار مَجْرَى القسم . الثانى : أنْ يكونَ (طه) يممى يا رجلُ على ما جاه فى النفسير، فيكونُ التَّعَدِرُ، وارجلُ ما أنزَلنَا كَليك القرآنَ .

وَنَهْ كَيْرَةً ، منصوب على الاسنتناء المنقطم ِ ، لأنَّ النذكرةَ لبس من الشقوة فى شىء .

وتنزيلاً ، منصوب على المصدر .

قوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ السِّرُّ وَأَخْفَى ﴾ (٧) .

أَى ، وَأَخْنَى مِن السُّمَّ ، كَنُولِم : اللهُ أكبرُ أَى ، أكبَرُ مِن كُلُّ شيءٍ .

قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِىَ يَا مُوسَى إِنِّى أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَمْ نَعْلَيْكُ إِنِّكَ بِالْوَادِى الْمُقَدِّسِ طُوّى ﴾ (١٢،١١) ).

طلع تعلیت إلت بانوادِی المقدرِس طوی ۱۱۲ ا

إنَّى ، يُغْرِأُ بفتحِ الْهَمْزَةِ وكسرِها .

فن قرأ بفتحها ، فلوقوع (نودى)علبها ، وتقديره ، نُوهِيَ ياموسى بأتَّى . فحقق الباء تخنيفا . ومَن قرأ بكسر الهمزة فعلى الابتداء ، لأنّ النداء في معنى القول ، و ( إنّ ) تكسر بعدَ القول لأنها في تقدير الابتداء .

وطُوَّى ، يقرأ بتنوين وغير ِ تنوين ِ .

فمن ْ نَوِّن جمله منصرة اسماً للمكان عير معدول ٍ ، كَجُمُلٍ وصُرَدٍ وحُرَّدٍ .

ومَن لم ينوَّن جملًا غير منصرف لوجهن . أحدهما : أن يكونَ غيرَ منصرف للتأنيثِ والتعريف ِ . والثانى : أن يكونَ غيرَ منصرف للتعريف والمعدل عن (طابي)، كما عُدلِ : مُحرَ ، ومُجدَّم ، وتُقَم ، وتُقُل عن عامرٍ وجاشم ٍ وتاثم ٍ وثاقلٍ ، وهو في موضع جر على البعدل مِن / الوادى في كلا الوجهين . [1/18]

قوله تعالى : « وَأَقِم الصَّلاَةَ لِذِكْرى » (١٤) .

بجوزُ أَنْ يَكُونَ ( ذَكُر ) مِضَاهَا إِلَى المَمْمُولِ ، أَىْ ، لَنَذْ كُرُنَى ، ويجوز أَنْ يكونَ مَضَاهًا إلى الفاعل، أَى، لأَذْ كُرَّكَ، وإضَافَة المصدر إلى المممول والفاعل كشير فى كناب ألله تعالى وكلام العرب .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْس ، (١٥) .

أُخفُها ، فيه وجهان . أحدهما : أنْ تسكونَ الهنزةُ فيه همزةَ السَّلْب ، أى : أريدُ إخفاهما ، كما تقول : أشْكَيْتُ الرجل ، إذا أزْلَتُ شكايته ، وأُعجَستُ الكتابَ ، إذا أزْلتُ مُحْبَته . والثانى : أن يكونَ المعنى ، إنَّ الساعة أكادُ أُخْفِها عَنْ نَفْنَى فَكِيفَ أَظْهُرُهما لـكِ .

واللام فى ( لِتُجرى ) متعلقة . ( أَخفيها ) .

ويحكى عن أبى الحسن الأخض أنه كان يقف وقفةً لطيفةً على قوله : (أكاد)، ثم يبندئ ويترأ : أخفيها لتُجزى كلُّ نفس، فكأنه إنما وقف تلك الوقفة، لِيُجِبُّن لك أن اللام من قوله : (لنجزى)، تنعلق بـ (أخفها)، لا بـ (آتية). وكان أبو حاتم السجستاني يجملُ هذه اللامَ لامَ القسم ِ ، وقد قدمنا ذكر ذلك .

قوله تعالى : « وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى » (١٦) .

بجوز أن ۚ يكونَ ﴿ تَرَدَّى ﴾، في موضع ِ نصبٍ ورفعٍ .

فالنصبُ على أنه حواتُ النَّهِي بالفاء ، يتقدر (أن ) كقوله تمالى :

( لا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبي) (١) .

والرفع على تقدير ، فإذا أنت تَرَّدَى . فإنَّ مثل هذه الأجوية ، يجوز فيها النصبُّ والرفع ، كتوله :

( فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى (٢) .

(ياليتَنِي كنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ) (٢)،

وأفوز بالنصب والرفع إلى غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى : « وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى » (١٧) .

ما، فى موضع رفع لأنه مبتدأ . وَتَلْكَ ، خبر المبندأ . وبيَمينيكَ ، فى موضع نصب على الحال ، وتقديره ، ما تلك كانتُه بسينك . كقوله تعالى :

( وسار بأهله ) (<sup>()</sup> ،

أي ، سار غير َ منفرد ِ .

وذهب الكوفيون إلى أنَّ (ماً ) في موضع ٍ رفع ٍ بالابتداء . وتلك ، يمعني التي ،

<sup>(</sup>۱) ۸۱ سورة طه .

<sup>(</sup>۲) ۴۷ سورة غافر .

<sup>(\$)</sup> ٢٩ سورة القصص . و (سار بأهلك) في ١ .

وفى موضع رفع لأنها الخبر . وبيمينك ، صلة (التي) وتقديره ، ما التي استقرَّت بيمينك . وقد بينا ذلك مستوفًى في كناب الإنصاف<sup>(١)</sup> .

قوله تعالى : « سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولَى » (٢١) .

سيرَتَهَا ، منصوبُ بـ (سَنُمِيدُها) ، بنقدير حذف ِ حرف ِ جرُ ، وتقديره، سنعدُها إلى سيرَتْها ، فحذف حرف الجر ، فاتصل الفعل به فنصه .

قوله تعالى : ٥ تَخْرُ جُ بَيْضَاء مِنْ غَيْر سُوءِ آيَةٌ أُخْرَى ٥ (٢٢). سفاء منصوبُ على الحال من الضمير في (تخرمُ ).

وآيةً ، فى نصبها وجهان . أحدهما : أن تسكونَ منصوبةً على الحال بدلاً من بيضاء ، أى ، تخرج مُمَبِّيْنَةً عن تُعدرة/ الله تعالى . والثانى : أن تسكونَ منصوبة (٢/١٤٣] بتقدير فعل والتقدير ، آتيناك آيةً أخرى .

قوله تعالى : « وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي » (٢٩) .

لي ، فى موضع نصب لوجيين . أحدهما : أن يكون ظرفا لـ ( اجمل ) . والثأنى : صفة لـ ( وزير ) ، فلمًا تقدم صار منصوبًا على الحال ، كما قال الشاعر :

١٢٤ \_ والصَّالحاتُ عليها مُغْلَقًا بَابُ (٢)

أى ، باب مُعْلَقٌ . فلما قدّم صفة النكرة علمها ، نصها على الحال .

وهرونَ ، منصوبُ على البدلِ من قوله : (وزيراً )، وهو لا ينصرف للعجمة والنعريف .

وأخى، عطفُ بيانٍ، ويجوزُ أنْ يكونَ بدلاً.

قوله تعالى : « كَيْ نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا » (٣٣) .

<sup>(</sup>١) المسألة ١٠٣ الإنصاف ٢٤/٢ .

 <sup>(</sup>٢) تقدم هذا الشاهد ولم أعثر على صاحبه فيما تحت يدى من المراجع .

كثيراً ، منصوبُ لأنهصفةُ لمصدرِ محنوفٍ ، وتقديره، نُسَمِّمُكُ تَسْبِيعًا كثيراً.

قوله تعالى.: « آشْدُدْ بِهِ أَزْرِى » (٣١) . يقرأ بوصل الهميزة وقطيها.

فَمَنْ قَرَأُ بَالُوصِلُ جَعَلَهُ مُعَالِهُ وَطَلَبًا ، وهو كالأمر .

وَمَنْ قرأ بالقطمِ حِمَلَهُ فِيلًا مَضارعا مُمْرِياً مجزوما ، لأنه جواب ( اجْمَلْ ) على تقدير شرط مقدر ، والآلف فيه ألف المنكلم .

قُوله تَعَالى : « إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ ٱقْلِفِيهِ فَى التَّابُوتِ فَاقْلِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْلِفِيهِ فِي النَّبُّ ، (٣٩،٣٨) .

أن اقدفيه ، فى موضع نصب على البدل مِنْ (مَا)، والهاء فى (اقدِفِيه) الأُوَّلَى (لموسى)، والهاء فى (اقدِفِيه) الثانية (التابوت).

قوله تعالى : « وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا » (٤٠) .

ُ ثُنُونًا ، فى نصبه وجهان . أحدهما : أن يكون منصوباً على المصدر ، كقولك : ضربت ضرباً . والنانى : أن يكون منصوباً بمعدف حرف الجر ، وتقديره ، فتنالك بفُتُون . ومناه ، وفتناك بأنواع من اليقن .

قوله تعالى : « قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى فِي كِتَابٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّى ولاَ يَنْسَى » (٧٥) .

عِلْمُهَا ، مرفوع لأنه مبنداً . وفى كتاب ، خبره . وعِنْدَ ربَّى ، ظرف " يتملق بالخبر ، وتقديره ، عِلْمُها كان فى كتاب عند ربى ، ويحتمل أن يكون (عِنْدَ ربَّى ) ، فى موضع نصب على الحال ، لأنه فى الأصل صفة " (لكتاب ) وهو نكرة ، وتقديره ، علمها كان فى كتاب كان عند دبى . فلما تقدمت صفة النكرة علمها ، وجب أن تكون فى موضع نصب على الحال ، ويمحتمل أن يكون (فى كتاب ) بدلاً من قوله : (عند ربی)، ویسکون ( عند ربی) خبر المبتدأ . وبحتمل أن یکون من باب قولهم : ( مَغَدَا خُلُو حَاصِلُ ) . ولا يضلُّ ربی، تقديره، لا يَضُلُّ ربی عنه . فحذف الجار والمجرور کیاحذفها من قوله تعالی :

( فَإِن الْجَنَّةَ هي المَّاوِي )(١) ،

أَى ، هي المأوى لَهُ . و نظائره كثيرة .

قوله تعالى : ﴿ فَاجْعُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَأَتُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوِّى ﴾ (٨٥).

مَكاناً ، منصوب لأنه بدل من قوله : ( مَوْعِلماً ) ، ولا يجوز أن يكون منصوباً
بقوله : ( مَوْعِلماً ) ، لأنَّ / ( موعداً ) قد وصف بقوله : ( لاَ تَخْلِفُهُ بَحْنُ ) ، والمصدر [١/١٤٤]
إذا وُسُف لا يعمل ، [ لأنَّ الصفة تؤذِن بنام الموصوف فلا يجوز أن تبقى منه بعد
الصفة بقية ] (") لانه يخرج بالوصف عن شبه الفعل ، وكذلك إذا أخيرت عن المصادر
وعطفت عليها لم تعملها ، لانك تفصل بين الصلة والموصول ، لأن الممول داخلُ

وسوَى ، صفةٌ ( لمكان ) .

ويقرأ ( سِوى ) بكسر السَّين و ( سُوى ) بضمها .

فَن قرأ بالكسر ، فلِأَنَّ ( فِعَلا ) لم يأت فى الوصف إلا نادراً نحو : قومُ عِدَى، ولحُمُّ زَيِّم .

والصم أكثر ، لأن تُعَلاف الوصف كثير نحو : لُكُم وحُطُم .

<sup>(</sup>١) ٤١ سورة النازعات .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين في هامش أ وهو غير واضح ، ونقل من ب .

قوله تعالى : « قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحِّ » (٩٥) .

يومُ ، مرتفعُ لأنه خبر ( موعدكم ) ، على تقدير حدّف مضاف ، وتقديره ، موعدكم وقتُ يومِ الزينة . ولا يجوز أن يكون ( يوم ) ظرفًا ، لأنُّ العربُّ م تستعملُه مع الظرف استعال سائر المصادر ، ولهذا قال تعالى :

( إِنَّ موعدَهم الصبحُ )(١)

بالرفع ، ولو قلت : إنَّ خروَجَكُم الصبح ، لم يجزُ فيه إلا النصب<sup>(٢)</sup> على تقدير ، وقت الصبح .

والموعد، يكون مصدراً وزماناً ومكاناً بلفظ واحد، وكذلك كل ما كان فاؤه واواً من فَعَل يفعل ، فإنه يكون فى المصدر والزمان والمكان على ( مَعْمِل) بمكسر الدين . فأما قولهم : موهَبُّ ومورَقُ ، فإنه جاء بفتح الدين على خلاف القياس، وما عدا المدل الناه من الصحيح ، نمو : ضرب يضرب ، فإن المصدر منه بفتح الدين ، والزمان والمكان بكسر الدين ، حلا على كسر الدين من المضارع ، وليس هذا موضه.

وأن يحشر، فى موضع رفع بالعطف على ( يومُ الزينة ) وتقديره، موعدكم وقتُ يومِ الزينة ، وموعدكم وقتُ حَشَّر الناس ، فحذف المضاف أيضا .

قوله تعالى : « إِنَّ هٰذَانِ لَسَاحِرَانِ » (٦٣) .

مَنْ قرأه بالألف، أتى به على لغة بنى الحرث بن كتب، فإنهم يقولون: مررت برجلان، وقبض منه درهمان . وقال الشاعر :

<sup>(</sup>١) ٨١ سورة هود . وجاء في أ ( موعدكم ) بدل ( موعدهم ) .

<sup>(</sup>٢) (الا التصريح) في ب

## ١٢٥ - تزوّد منا بين أُذْناه ضَرْبـة

دعته إلى هابي التراب عقيه مردا

وقيل: ( إنَّ ) بمنى ( نَمَ ) كما روى : أنَّ رجلًا جاء إلى الزبير يستحملُه فلم يحمله، فقال له : كَمَنَ الله ناقةُ حملتنى إليك ، فقال : إنَّ وواكبها. أيْ : نم. وقال الشاءر :

۱۲۱ – بكر العَـواذلُ فى الصَّبــــو حَـ يَلُمُنَى وَالُومُهُنَّ ـــــهُ وَيَقُلُنَ شَيْسَبُ قَـــد عَــــللَا ويقُلُنَ شَيْسِبُ قـــد عَــــللَا في وقد كَيِـرْتَ فقلت إنَّــهُ (۱) أى: لم. وتقدير الآبة: نم هذان لــاحران . كقول الشاعر : 1۷۷ – أم الحُليْس لَعجــوزُ شَهْرَيَهُ (۱) لأبارً هذا الوجه فيه ضف ، لدخول اللام في اغلام ، وهو قليل في كلامهم .

<sup>(</sup>١) جاء في اللسان مادة (هبا) ونسب إلى هوير الحارثي، وقال ، وقال : وبين أذنيه ، وهو من شواهد شرح المفصل لابن يعيش ١٢٨/٣ على إثبات ألف المذي ، في لغة بني الحارث ابن كعب .

<sup>(</sup>۲) من شواهد سببویه ۲/۹۷۶ ولم ینسبهما لقائل ، ولم یشر الیهما الشنتمری فی شرح الشواهد. قال سببویه : و وأما قول العرب فی الحواب (إنّی )فهو بمترلة ( أجل) و إذا وصلت قلت : إنّ یا فنی ، و هو بمتر لة أجل ء ثم استثمد بالشعر المذكور .

<sup>(</sup>٣) هذا الشاهد نسبة جماعة إلى عشرة بن عموص مولى بي ثقيف ، ونسبه آخرون إلى رؤية بن العجاج ، ورواه ابن منظور فى اللسان غير منسوب إلى قائل معن ، والبيت بهامه فى شرح ابن عقيل ٣٦٢٦ ، وهو شاهد على دخول الكلام فى خبر المبتدأ :

أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة

[٢/١٤٤] وقيل: إنَّ الهاه مضموةٌ مع (إنَّ )كما تقول / : إنه زيدٌ ذاهبٌ، وفيه أيضاً ضعف، لأن هذا إنما بحمر وفي الشعر كقول الشاعر:

۱۲۸ - إِنَّ مَنْ لاَمَ في بنى بنتِ حَسَّا نَ أَلْمُهُ وأَعْصِهِ فِي الخِطِيِّوِ(١)

وقيل: لأن ( مَذَان ) لَمَا كَمْ يظهر الإعراب فى واحده وجمه ، حملت النثنية على ذلك ، وهذا أضف من القول الذي قبله .

ومن قرأ ( إنْ ) بالنخفيف كان فيه وجهان :

أحدهما: أن تـكون (إنّ) مخففة من الثقيلة ، ولم يسلمها لأنها إنما عملت لشبه الغمل، فلما حذّف منها النون ، وخُفقت ضعّف وجه الشبه فلم تعمل .

والنانى : أن تكون ( إنْ ) بمدى (ماً ) واللام بمدى ( إلاّ ) وتقديره ، ما هَذان إلاّ ساحران . وهذان الوجهان يخرجان على مذهب الكوفيين .

قوله تعالى : « فَأَجْرِمُوا كَيْدَكُمْ<sup>(٣)</sup> ثُمَّ ائْتُوا صَفَّا » (٦٤) . قرئ (أُجموا) بنطم الهمرة ووصلها .

فن قرأ (أجمعوا) بقطعها، نصبَ (كَيْدُكُم) بـ (أجمعُوا)، على تقدير حذفِ حرف الجرَّ، وتقديره، فأجمعوا على كدِكم. فحذف حرف الجرَّ فاتصل الفعل به فنصبه، يقال: أُجمَّع على كذا. إذا عَزَم عليه، فحذفها من الآية كما حذفها من قوله تعالى:

( ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ ) (٢)

أَى ۚ ، على ُعقدة ِ النُّـكاح .

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ٤٣٩/١ وقد نسبه للأعشى .

 <sup>(</sup>۲) (أمركم) فى ب.
 (۳) ۲۳٥ سهرة البقرة.

ومن قرأ ( فاعجموا ) بوصلها ، لم يغتقر إلى تقدير حذف ِ حرف ِ الجرُّ ، لأنَّ ( اجموا ) يتعدَّى بنفسه ، فلا يغتمرُ إلى غيره .

وصفاً ، منصوب من وجهين .

أحدهما: أن يكون مصدراً في موضم الحال ، أي ، ائتوا مصطفِّين .

والثانى : أن يكون مغمولاً به ، وتقديره ، اثنُوا إلى صفٍّ . فحذف حرف الجر ، فاتصل الفعل به فنصبه ، والوجه الأول أوَّجه الوجهين .

قوله تعالى: « يُخَيَّلُ إِلَيْهِ (١) مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى » (٦٦). مَدَ أَ ( نُحُسًّا ) طالم والناه .

فن قرأ بالياء كان (أنَّ ) وصلتها فى موضع رفع، لأنه مفعول مالم يسمُّ فاعله، وتقديره، يُخيِّل إلهم سعها.

ومن قرأ بالتاء كان فى (تُخبَّل) ضمير العِمِى "، ونكون (أنَّ ) وصلنها، بدلاً من الضمير المرفوع بالفعل، ويكون ذلك بدل الاشتهال .

ويجوز على قراءتر من قرأ بالناء أن تكون (أنَّ ) وصلتها فى موضع نصب، على تعدير حذف الباء ، وتقديره ، تخبَّل إليه من سِخرِم بأنَّها تسمى . ويجمل المصدر أو ( إليه ) فى موضم مالم يسمَّ فاعله .

قوله تعالى : « فَأَوْجِس فى نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى » (٦٧).

موسى، فى موضع رَفع لأنه فاعل ( أوجس)، والهاء فى ( نفسه ) تعود إلى موسى، لأنه فى تقدير التقديم، و ( نفسه ) فى تقدير التأخير . وخِيفة ، منصوب لأنه مفعول ( أوجس ) .

وأصل ( غيِغة ) ( خوِفة ) لأنها من الخوف ، فانقلبت الواو ياء لسكونها ، وانكار ما قبلها .

<sup>(</sup>١) (اليهم) في أ.

قوله تعالى : « وَأَلْقِ مَا فِي يَوِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا

النا. في ( تُلْقُفُ) محتمل وجهين .

[٢/١٤٥] أحدهما: أن تكون الناء لتأنيث (ما) لأنه بمنى /العصا، حملاً على المعنى ، كأنه قال: ألتو العصا تلقفُ ما صنعوا ، كتولم : ما جاءت حاجتك، أنَّتُ ضعير (ما) في (جاءت )، لأن (ما) في معنى الحاحة .

والثاني : أن تمكون التاء للمخاطب ، وتقديره ، تلقف أنت .

وتلفف، تقرأ جزماً ورفعاً ، فمن جزم فعلى جواب الأمر بتقدير حذف حرف الشرط ، ومَنْ رفع كان حالا من (ما ) أومن الضمير فى الظرف الذى هو (في يمينك) . وإنما صنعوا كيد ساحر ، تحتمل (ما ) وجبين .

أحدهما: أن يكون اسماً موصولا يمعنى الذى فى موضع نصب لأنه اسم ( إنّ ) ، والعائد محذوف، وتقديره ، إن الذى صنعوه . فحذف العائد تحفيناً . وكيد ساحر ، مرفوع لأنه خبر ( إنّ ) .

والثانى: أن تكون (ما) كافة . وكيد ساحر ، منصوب بد (صنعوا) .

ومنقرأ :كيْدُ سِحْرٍ . فتقديره، كيد ذى سحرٍ . فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : 1 لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِى فَطَهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِى فَطَرَبَا وَالْمَدِينَاةَ اللَّذُنْبَا) (٧٢) . فَطَرَبَا وَالْمَيْاةَ الْلَّذُنْبَا) (٧٢) .

والذي فطرنا ، في موضع جر من وجهين . أمره السائم كالمراب المراب المراب

أحدهما : أن يكون مجروراً بالعلف على (ما جاءنا) ، أى( على الذى جاءنا وعلى الذى فطرنا) .

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من أ .

والثانى : أن يكون مجروراً على القسم ، وجوابه محذوف ، لدلالة ما تقدم عليه . و ( ما ) في ( إنما تقضى ) تحتمل وحيين .

أحدهما : أن يكون يمنى الذى فى موضع نَصب ، لأنها اسم ( إنّ ) ، والعائد إلى الذى محذوف وتقديره ، إن الذى تقضيه . وهذه ، فى موضع رفع لأنها خبر ( إنّ ) .

والثاني : أن تكون ( ما ) كافة . وهذه ، في موضع نصب على الظرف ، وتقديره ، إنما تفض, في هذه الحماة الدنيا .

والحياة الدنيا ، صفة ( لهذه ) في كلا الوجهين .

قوله تعالى : « لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْر » (٧٣) .

ما ، فى موضعه وجهان . أحدهما : أن يكون فى موضع نصب بالمعلف على (خطالمانا) . والثانى : أن يكون مرفوعاً لأنه مبتدأ ، وخبره محذوف استُنفِى عن ذكره ، لطول الكلام بالصلة ، وتقديره ، ما أكرهتنا عليه منفزر لنا .

ومن السحر ، متعلق بـ ( أكرهتنا ) .

قوله تعالى : « فَأُولَئِكَ لَهُمُ اللَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرى مِنْ تَحْيِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا » (٧٦،٧٥).

الدرجات، مرفوع بالظرف على كلا المذهبين ، لأنه جرى خبراً عن المبتدأ ، وهو (أولئك ). وجنات ، مرفوع على البدل من قوله: ( الدرجات ) وتقديره ، أولئك لم جنات عدن . وخالدين ، منصوب على الحال من الها، والمبم في (لهم ) ، والعلمل فيه اللام .

قوله تعالى : ﴿ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ﴾ (٧٧) . يَسًا ، نصوب لأنه وصف لقوله : ﴿ طريقاً ﴾ ، وهو مصدر ، ولك في تقدير [٢/١٤٥] وجمان أحدهما: أن يكون يمعى ذا<sup>(١)</sup> / يَيْسٍ ، فحذف المضاف . والنانى : أن يكون جَمَّلُ الطريقُ فنس البيس ، كما قالت :

فجملتها إقبالا وإدباراً . ويحتمل أيضاً أن يكون ، ذات إقبال وذات إدبار . فحذف المضاف كالوجه الأول .

قوله تعالى : « لاَّ تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى » (٧٧) .

لا تخاف ، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال وليس جواباً لقوله : ( فاضرب لهم طريقاً ) وتقديره ، فاضرب لهم طريقاً فى البحر ييساً لا تنخاف دركاً ، أى ، غير خائف .كقوله تعالى :

( ولا تمنن تستكثرُ ) <sup>(٣)</sup>

أى ، مستكثراً .

ومن قرأ : (لا تَخَفُّ) جزمه على الجواب .

وكلهم قرءوا (ولا تحشى) ولا إشكال فيه على قراءة (لا تخاف) وإنما الإشكال على قراءة من قرأ : (لا تَتَفَفُّ) وفى جوازه على هذه القراءة وجهان . أحدهما : أن يكون مسنانظً ، وتقديره ، وأنت لا تخشى . فيكون خبر مبتدأ محدوف ، وتكون

<sup>(</sup>١) (ذات) في أ.

<sup>(</sup>۲) من شواهد سيبوي ۱۹۹/ وقد نسبه إلى الخساء، والشاهد فيه: رفع (إقبال وإدبار) على السعة والممنى ، ذات إقبال وإدبار ، فحدث المضاف وأقع المضاف إليه مقامه، ولو نصب على معنى فإنما هي تقبل إقبالا ، وتدبر إدبارا ، ووضع المصدر موضع الفعل لكان أجود .
(٣) ٢ سورة المدثر .

الجلة من المبتدأ والخبر فى موضع نصب على الحال . والثانى أن يكون قد أثبت الألف ليطابق بين رءوس الآى، فأشبع الفتحة فنوانت منها ألف . كقول الشاعر :

قوله تعالى : « فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشَيْهُمْ » (٧٧) .

الجار والمجرور فى موضع نصب على الحال ، والمفعول الثانى محذوف ، وتقديره ، فأَتَّبِهُمْ فرعونُ عقوبتَه بجنوده ، أى ، معه جنوده .

فنشجم من المِّ ما غشبهم . أى ، من ماه البم . وما غشبهم ، فى موضع رفع لأنه فاعل ، وكان حق السكلام . فغشبهم من ماه البم شدَّة ، فعدل إلى لفظة (ما) لما فيها من الإبهام بمويلا للأمر . وتعظيا للشأن ، لأنه أبلغ من النميين لأن الوهم يقف فى التعيين على الشيء المعين ، ولا يقف عند الإبهام ، بل يتردد فى الأشياء الهنتلغة ، فيكون أبلغ تحويقاً ويهديداً .

قوله تعالى : « وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ » (٨٠) .

جانب الطُّور ، منصوب لأنه منعول ثان لـ ( وعدناكم ) ، ولا يكون منصوباً على الظرف ، لأنه ظرف مكان مختص ، وإنما الظرف منها ما كان مُنهما غيرَ مختص ، والتقدير ، وعدناكم إنيان جانب الطور الأيمن . ثم حذف المضاف .

قوله تعالى : « وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى » (٨٢).

 <sup>(</sup>١) من شواهد ابن جنى ، وقد نسبه إلى ابن هرمة . الحصائص ٢٩٦/٢ ، ٤٢/١ ، ٣١٦/٣ ،
 ١/١٣ ، أراد الشاعر بمنزح ، فأشبع الفتحة فنشأت عنها الألف .

صالحًا ، صنة لموصوف محنوف ، وتقديره ، وتحمِلَ َعملا صَالحًا . فحذف الموصوف ، [1 / 1 / ] وأقام الصنة مقامه / ونظائره كذيرة .

قوله تعالى : « وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى » (٨٣) .

ما ، في موضع رفع الابتداء . وأعَجَلُكَ ، خبرُه ، وفيه ضمير يعود إلى ( ما ) وتقديره ، أيُّ ثيره أعحلكَ .

قوله تعالى : « قَالَ يَا قَوْم ِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا »(٨٦) .

وعدًا حسنًا ، في نصبه وجهان . أحدهما : أن يكون منصوبًا على المصدر ، تقول : وعدَّتُهُ وَعدًا ، كقولك : ضربتُهُ ضربًا . والثانى : أن يكون الوعد بمنى الموعود ، كالحلق بمنى المخلوق ، فيكون منصوبًا على أنه مفعول ثان لـ ( يعبدُ كم ) ، على تقدير حذف مضاف ، وتقديره ، ألم يَعدُ كُمُّ ربُّكُمْ تَمامَ وَعَدْ حسن .

قوله تعالى : « مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا » (٨٧) .

أى، بإصلاح مِلْكنا وساهدتهِ .

ويقرأ ( بملكِمًا ) بكسر المبم وضمها وفنحها . فمن كسرها جعله مصدر ( مالك ٍ ) يقال : مَالُكَ بِينُ للِك .

ومن ضمه جعله مصدر ( مَلكِ ) يقال : مَلِك بَيِّنُ المُلْكِ .

ومن فتحه جعله اسمًا ، والمصدر في هذا الموضع مضاف إلى الفاعل، والمصدر يضاف تارة إلى الفاعل ، وتارة إلى المنمول وقد قدمنا ذلك في غير موضع .

قوله تعالى : ﴿ فَقَالُوا هَذَا إِلٰهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَى فَنَسِينَ ﴾ (٨٨).

فى فاعل ( نَسِي ) وجهان . أحدهما : أن يكون الغاعل ( السامرِيُّ ) أى ، نَسَى طاعننا وتركما ، والنسيان يمنى النَّرك ، قال الله تعالى :

( نَسُوا اللَّهُ فَنَسِيَهُمْ ) (١)

أى، نركوا طاعة الله فتركم فى النار . والثانى : أن يكون فاعل ( نَسِيَ ) (موسى ) أى، نرك موسى ذلك وأعرض عنه ، والأول أوجه الوجهين .

قوله تعالى : « يَابْنَ أُمَّ » (٩٤).

يقرأ بفتح المبم وكسرها .

فن قرأه بالفتح ففيه وجهان . أحدهما : أن يكونَ أرادَ (يا بنَ أَثَى ) ، بنتح الياه فأبعل من الكسرة فنحة ، ومن الياه ألفاً لنحركها وانفتاح ما قبلها ، ثم حذف الألف تخفيفا ، لأن الفتحة تدل علمها ، وذهب بعض النحويين إلى أنه بَبني أحد الاعتمِيْنِ مع الآخر ، وفتحوا المبم مِن (أمَّ) إتباعا لفتحة النون مِنْ (ابنَ )، كما فتحوا الدال من قولم : يا ذبه بَنْ عَمرو ، إتباعا لفتحة النون من (ابنَ ).

ومَن قرأ بالكسر ، أراد (يا بنَ أَثَى) إلا أنه حذف الياه لأن الكسرة قبلها لله الله الله الكسرة قبلها لله الله الله الله الله أيا تعذف في النداء من المنادى المضاف ، نحو، يا قوم والمعاد ، والأمُّ ليست بمناداته ، وإنما المنادى هو (الابنُ )، إلا أنه تُحذ فَتَ الياه لدلالة الكسرة علمها على ما قدمنا .

قُوله تعالى : « لَّنْ تُخْلَفَهُ » (٩٧) .

يقرأ بكسر اللام وفتحها .

فَىٰ قُواْ بَكْسِرِ اللامِ كَانَ مَضَارِعِ (أَخَلَقْتُ المُوعِدَ ) والمفعول الثانى على هذه القراءة ، محفوفُ والنقديرَ فَى ( كَنْ تُخَلِّفُهُ ) ( كَنْ يَخْلُفِ اللهُ المُوعَدَ الذَّى قَدَّرُ أَنْ سيأتيهِ) . لأنَّ (أَخَلُفَ) يتعدى إلى مفولين .

ومن قرأ بنتح اللهم، فهو فيولُ مالم يُمَمَّ فاعلُه/وفيه ضير المخاطب، وهو مرفوع [٢/١٤٦]

<sup>(</sup>١) ٢٧ سُورة التوبة .

لأنه مفعول مالم يُمَمَّ فاعله ، ورَفع لقيامه ِ مقام الفاعل ، والهاء فى ( 'تُخَلَفُهُ ) فى موضع نصب لأنها المفعول الثانى .

قوله تعالى : « مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَاكَةِ وِنْدًا خَالِدِينَ فِيهِ » (١٠١،١٠٠).

أَفْرِدَ الضَّمِيرِ فَى ( أَعْرَضَ ) حَلَا على لنظِ ( نَمَنْ ) . وَجَعَ فَى قُولُه : ( خالدين ) حمّلاً على معناه . وخالدين ، منصوب على الحال من الضَّميرِ في ( يُحَمَّلُ ) .

قوله تعالى : « إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا » (١١٨) ١١٩٠) .

أَلاَّ نَجُوعَ ، في موضع نصبٍ لأنها اسم ( إنَّ ) .

وَمَنْ فَتَحَ (وَأَنَّكَ لا تَفَلَما فَهَا) فَنَى موضِها وجِهان . أحدهما: أن يكونَ موضُها النصب بالعطف على (ألاَّ تَعُوعَ) وتقديره ، إنَّ لَكَ عَدَمَ الْجُوعِ وعدم الظلم في الجنة . والثانى: أن يكونَ موضُها الرفع بالعطف على الموضع ، كما تقول: إنَّ زَيِماً عَامُ وعرَّ و . بالعلف على موضم (إنَّ ).

وَمَنْ كَسِر ( إِنَّ ) الثانية فَعَلَى الابتداء ، والاستثنافِ كَـ ( إِنَّ ) الأولى .

قوله تعالى : ﴿ ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا ﴾ (١٢٨) .

فاعل (يَهْدِ) مقدّر ، وهو المصدر ، وتقديره ، أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ الْهُدَى أَوْ الْأَمْرُ .

وزعم السكونيون أن فاعل (يَهْدِ) هُوَ (كُمْ)، وذلك سَهْدِ ظاهر لأنَ (كُمْ) لها صدرُ السكلام، فلا يصلُ فيها ما قبلها رفعاً ولا نصباً . وكُمْ ، فى موضع نصب بـ ( أهلكنا ) . وهو مفعول مقدم ، وتضييره محذوف، وتقديره ، كُمْ قريةً أهلكنا . قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَتَّى » (١٢٩) .

وأجَلٌ ، مرفوعٌ بالعلف على قوله : (كلةٌ ) وتقديرُهُ ، ولولا كلة سبقَتْ مِنْ دَبَّكَ وأجلٌ مُسَنَّى لـكانَ العذابُ لِرَامًا ، أى، الازِمًا لم ، فَفَصَلَ ببن المعلوفِ والمعلوف عليه بجواب (لُولاً ) ، وهو كانَ واسمها وخيرُها .

قوله تعالى : « زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا » (١٣١).

زهرةَ، منصوبُ لئلاثة ِ أُوْجِه .

الأَوْل: أَنْ يَكُونَ منصوباً بتقدير فِيلْ دَلَّ عليه (مَتَّمَنا) ، لأَنَّ (مَتَّمَنا) يَعْزَلَهُ جَمَلْنَا ، فَكَأَنْه قال: وجعلنا له زَهْرةً الحياةِ الدُّنيا .

والثانى: أن يكونَ منصوباً على الحال، وتحدّفَ الننوينُ لسكونه وسكونِ اللاّم منَ (الحياة)؛ كقراءة من قرأ:

( قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَد ) (١)

بمحذف التنوين من (أَحَد) لالتقاء الساكتَيْن . والحياة ، مجرور على البدل من (ما) فى قوله : ( إِنَّى مَا مَشَمْنًا به ٍ ) وتقديرهُ ، ولا تُندَّنَّ عَيْنَاكَ إِلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَّا زهرة ، أَنْ ، فى حال زهر بها .

والثاك : أن يكونَ منصوباً على البدل ِ مِنَ الها. في ( بهِ ) على الموضم ِ كما يقال : مردت به أباك ِ

وُحَكَىٰ عَنِ الفراءِ ، أَنَّهُ منصوبٌ على النمييزِ ، وهو غلطٌ عند البصريين/ لأنه [١/١٤٧] مضافٌ إلى المعرفةِ ، والنمييز لا يكونُ سرفة .

<sup>(</sup>١) ٢،١ سورة الإخلاص .

قوله تعالى : « أَوَلَمْ تَنَّاتِهِم بَيَّنَةُ مَا فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴾ (١٣٣ ) . قرى ( بينةُ ) بتنوين وغير تنوين .

فَنْ قَرَّأَ بِالتَّنوينِ ، جعلَ (مَا) في موضع نصبٍ بَدَلًا مِنْ (بَيِّنَةَ) .

وَمَنْ قَرَأَ بِغَيْرِ تُنُويْنٍ جِعَلَ (بَيُّنَةً ) مَضَافَةً إِلَى (مَا ) .

قوله نعالى : ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ ﴾ (١٣٥) .

مَنْ ، استغامية في موضع ِ رفع ٍ لأنها مبتدأ . وأصحاب الصِّراط ، خبرهُ .

ولا يجوز أنْ تَـكُونَ ( مَنْ ) النَّمَا مَوْصُولاً بَمْنَى الَّذِي ، لأنه لِس فى الكلام الذى بعدها عائدٌ يعود إليه، والجلة فى موضع نصب بـ ( سَتَعْلُمُونَ ) .

## غريب إعراب سورة الأنبياء

قوله تعالى : ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِمْ مُّحْلَثُ إِلَّا اسْتَمَوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونُ لَا هِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ (٣٠٣).

نُحَدُّثِ ، مجرور ٌ لأنه معة ُ ( ذَكْرٍ ) .

وأجاز الغرَّاء رفعه على النعتِ لـ ( ذِكْرٍ ) حملاً على الموضع لأنَّ ( مِن ) زائدة ، و ( ذَكْر ) فاعل ، فحمل امنَه على الموضع . كقو له تعالى :

( مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهُ غِيرُهُ ) (١)

فى قراءةٍ من قرأ بالرفع .

وأجاز الكسائي نصبه على الحال.

وهم يلمبون، جملة اسمية فى موضع نصب على الحال من َ الواو فى ( اسْتَنَمُوه ) .

ولاهيةً قلوبُهم، منصوب على الحال من َ الضمير في ( يلمبون ) ومجهوز أنْ يكون حالاً معدحال .

وقلوبُهم، مرفوع بـ (لاهية) كاارتفع (أُكُله) بقوله: (مُخْتَلِفاً) في قوله تعالى: ( والشخلَ والزرعَ مختلفاً أُكُلُهُ ) (٢)

<sup>(</sup>١) ٥٩، ٣٥، ٧٣، ٥٨ سورة الأعراف .

۵۰ ، ۹۱ ، ۸۶ سورة هود .

٣٢ ، ٣٢ سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>٢) ١٤١ سورة الأنعام.

لأن اسم الفاعل إذا وقع حالا ارتفع الاسم به ارتفاع الفاعل بفعله .

قوله تعالى : « وأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا » (٣) . . .

ا لَّذين ، يجوز أن يكون في موضع رفع و نصب وجر .

فالرفع من أربعة أوجه :

الأول: أن يكون مرفوعاً غلى البدل من الواو فى (أَسَرُّوا)، والضمير يعود على الناس .

والثانى: أن يمكون خبر مبندأ محذوف وتقديره، هم الذين ظلموا .

والثالث: أن يكون مبتدا وخبرُه محذوف وتقديره ، الَّذِين ظلموا يقولون مُا هذا إلا بشر مُلكم ، فحذف القول وهو كذير فى كلامهم .

والوابع : أن يكون فاعل ( أسروا ) على لغة من قال : أَكُونِي البراغيث . والواو حرف لهجرد الجح كالواو في قولهم : الزيدون والسرون .

والنصب بتقدير ، أُعنى .

والجرُّ على أن يكون نعناً لـ (الناسِ ) وهو قول الفراء .

قوله تعالى : « لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ » (١٠) .

[۲/۱٤۷] ﴿ زُكُرُكُم ، / مرفوع بالفلرف ، وبجيوز أن يكون (ذكر كُمُ ) مبندأ ، و( فيه )خبره، والجلمة في موضم نصب ، لأنها وصف لـ (كتاب ) .

قوله تعالى : « وَلَهُ مَن فِي السَّمُواتِ والْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدُهُ لاَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ » (١٩).

مَنْ ، فى موضع رفع بالابتداء . وَلَهُ ، خَبِرُ هُ .

وذهب الأخفش إلى أنه في موضع رفع بالظرف.

و من عنده لا يستكبرون عن عبادته ، مبتدأ وخبر ، وليس معطوفاً على . ( مَن فى السعوات) على هذا القول، وإن جملته معطوفاً عليه كان قوله: (لا يستكبرون) فى موضع الحال ، أى ، غير مستكبرين ، وكذلك ( لا يستحسرون ) أى ، غير مستحسرين .

قوله تعالى : « لُوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَلَتَا » (٢٢) .

إلاً ، فى موضع ( غير ) وهى وصف لـ ( آلمة ) وتقديره ، غيرُ الله . ولهذا أعربت إعراب الاسم الواقع بعد ( إلاّ ) وهو الرفع .

ولا يجوز أن يكون الرفع على البدل، لأن البدل إنما يكون في النص لافي الإثبات، وهذا في حكم الإثبات . ألا ترى أنه لو كان تغيباً جاز أن يقال : لو جادئي من أحد كا يقال : ما جادئي من أحد كا يقال : ما جادئي من أحد على البدل ، ولأن البدل ، ولا يجوز أن يكون ( آملة ) في حكم البدل ، ولأن البدل يوجب إسقاط الأول ، ولا يجوز أن يكون ( آملة ) في حكم الساقط ، لأنك إذا أن اسقطته كان يمنزلة قوالي : جادئي اللا زيد . وليس في قوله : ( لو كان ) نفي يفتقر إلى إثبات ، ولو جاز أن يقال : جادئي إلا زيد . في قوله : ( لو كان ) نفي يفتقر إلى إثبات ، ولو جاز أن يقال : جادئي إلا زيد . على إسقاط ( إلا ً ) ، حتى كأنه قبل : جادئي زيد . و ( إلا ) زائدة لاستمال في الآية ، عن الك مستحيل .

وذهب الفراء إلى أن ( إلاً )<sup>(١)</sup> بمنى ( سِوَى ) وتقديره : لوكان فيهما آلهة سوّى الله .

قوله تعالى : « هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذَكْرُ مَن قَبْلِي (٢٤) . يترأ (ذِكْرَ ) بنتوين وغير تنوين . فن نوَّن تَدَّر محنوفاً ، وتبديره، ذكرُّ

<sup>(</sup>١) (لا) فى ب .

ذَكَرُ مَنْ سَى . فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، وَمَنْ لَمْ يَنُونَ ، ولم يقدر محذوفاً جبله مضافاً إلى ( مَنْ ) ، و ( مَنْ ) ، في موضع جر بالإضافة .

قوله تعالى : « الحَقُّ فَهُم مُّعْرِضُونَ » (٧٤) .

اَلَحْقُّ ، منصوب بقوله ( يعلمون ) .

وقرأ الَحَسَنُ : ( الحقُّ ) بالرفع على تقدير مبتدأ محدوف ، وتقديره : هو الحلقُّ .

قوله تعالى : « بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ » (٢٦).

عباد ، مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف، وتقديره، بل ثم عبادٌ مكر كُمون / . وأجاز الفراء (عباداً مكرمين ) على تقدير ، بل خَلَقهم عباداً مكرّمين .

قوله تَعالى : « كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا » (٣٠).

قال: رَتْقاً، ولم يقل وَتِقِين، لأنه مصدر وتقديره: كانتا ذواني وَتْقِي.

قوله تعالى : « كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ » (٣٣).

أتى بالواو والنون ، وهى إنما تـكون لمن يعقل لأنه أخبر عنها بفعل مَنْ يعقل، فأجراها مجرى مَنْ يعقل كِقوله تعالى :

( أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا والشَّمْسَ والقَبَرَ رَأَيتُهُمْ لى سَاجِدِدِنِ) (١)

وقد قدمنا ذكره.

قوله تعالى : « أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْحَالِدُونَ » (٣٤) .

حقُّ همزة ِ الاستفهام إذا دخلت على حرف الشرط في هذا النحو ، أن نكون

<sup>(</sup>١) ٤ سورة يوسف.

رُ نَبَنُهُما قبل جواب الشرط ، وفي هذه الآية دليل على أنَّ ( إنْ )، إذا دخلت عليها همزة الاستفهام، لا تبطل عملها ، كقولك : إنْ تاتني آتِك . لدخول الفا. في ( فَهُمْ ) .

وزع بونس أنَّ دخول الهمزة على ( إنَّ يُسِطُّلِ عَلمًا ، فيقول : إنْ تأتيني آتيك ، وتقديره ، آتيك إنْ تأتني ، وآتيك معنمد الهمزة ، وهو في نبة النقديم .

ولوكان الأمركازم لحكان تقدير الآية : أَفَهُمُ المالدون فيان ستٌ. ولا يجوز أن يقال بالإجماع : أنت ظالم فإن فعلتَ ، وإنما يقال : أنت ظالم إن فعلتَ ، ولا يمكن دعوى زيادة الفاء ، لأمها لظيرة (نم) في قوله :

( أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ )<sup>(١)</sup> .

وكما أنَّ ( ثمَّ ) ليست زيادة ، فكذلك الغاء .

قوله تعالى : « وَإِذَا رَآلَاَ الذينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِنُُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَلهٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ [لِهَيَنَكُمْ » (٣٦) .

تقديره ، قائلين أهذا الذي يَذْ كُو َالْمَسَكِم . فحذف (قائلين ) ، وهو في موضع الحال ، وحذف القول كذير" في كلامهم .

قوله تعالى : « وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَوْدُلٍ » (٧٧) . منقال ، يُعْرأ بالرفع والنصب .

قالرفع على أن تَجعل كان التّامّة، فيكون مرفوعاً بأنه فاعل.

والنصبُ على أنْ تَجعل كان الناقصة، فيكون منصوباً لأنه خبرها، واسمها مضمرٌ فها، وتقديرهُ ، وإن كان الظلم مثقالَ حَبَّةِ .

قوله تعالى: « وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهْرُونَ الفُرْفَانَ وَضِياءً » (٤٨).

<sup>(</sup>۱) ۵۱ سورة يونس.

تقديره، ذا ضياء، فحذفَ المضافَ، وأدخلَ واوَ العطفِ على (ضياء)، وإن كان فى للمفىوصفاً دون اللفظ، كما يدخل على الوصف، إذا كان لَفَظًا كتوله تعالى:

( وإِذْ يَقُولُ المنافِقُونَ والَّذِينَ في قلوبِهِمْ مَرَضٌ ) (١) .

وكقولم : مررت بزيد وصاحبك . ولو قلت : مررت بزيد فصاحبيك ، على منى الوصف لم يجز ، لأن الغاء تَتَنفى النمنيب وتأخير المطوف على الممطوف عليه ، يخلاف الواو ، والأخفش بجيز فى الغاد ما جازً فى الواو .

قوله تعالى : « وَلَقَدْ آتَيْنًا إِبراهِيمَ رُشُدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ » (٥١، ٥٢ه ) .

[۲/۱۶۸] إذْ ، ظرفُ في موضع نصب يتعلق بـ ( آتينا ) ، وتقديره ، آتَيْنَاً / إبراهيمَ رشدَه في وقت قال لأبيه .

قوله تعالى : « وَأَنَا عَلَى ذلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ » (٥٦ ) .

على ذلكم ، يتملق بتقدير ، يعلُّ عليه (من الشَّاهِدِين) ويكون تفسيراً له ، ولا يجيزون أن يكون متملقاً به ، لأنه لايجوز تقديم الصلة ولاممبو لها على الموصول .

قولەتعالى : «قَالُوا سَمِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُلَهُ إِبْرَاهِيمُ » (٦٠).

ُيْقَالَ ، فعل ما كُمْ يُسَمَّ فاعلُه ، ولك أنْ تقيم الجار والمحرور مقامالفاعل ، ولك أنْ تضمر المصدر وتقيمه مقام الفاعل ، ويكون (لَه ) في موضع نصب .

ولمبراهيم ' ، مرفوع ٌ لأنه خبر سبنها ٍ محذوف ٍ ، وتقديره ، هو إيراهيم ُ . وقيل : إنه منادى مغرد ' ، وتقديره ، يا إيراهيمُ . فيكون سبنياً على الضم ولا يكون مرفوعاً ، والوجه الأول أرَّتِه .

<sup>(</sup>١) ١٢ سورة الأحزاب .

قوله تعالى : « قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُن ِ النَّاسِ » (٦١) . تقديره: على رزية أعين الناس . فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : « وَلُوطاً آتَيْنَاهُ تُحكُمًا وَعلْمًا » (٧٤) .

لُوطًا ، منصوبٌ بفعل مقدّرٍ ، وتقديره ، وآتينا لوطًا آتيناه ، وقيل تقديره ، واذْ كر ْ لوطًا .

وكذلك قوله تعالى . « ودَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ » (٧٨) . تقدره ، واذك داود وسَلَيْهان .

قوله تعالى : « وكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ » (٧٨) . الضبر نى ( لحكمهم ) له وجهان .

أحدهما : أن يكون الضمير راجعاً إلى ( داود وسلمان ) ، ويكون عاً تام فيه الجم منام الننسة .

والثاني : أن يكون المراد بالضمير الحكمان والمحكوم عليه ، وهم جماعة .

قوله تعالى : "وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الجِبَالُ يُسَبِّحْنَ والطَّيْرَ » (٧٩). الطرّ منصوتُ وفي نصه وحيان

أحدهما: أن يكون معطوفاً على ( الحيال ) .

والثاني : أن يكون منصوباً لأنه مفعول مَّهُ.

قوله تعالى : « وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مَّنْ بَأْسِكُمْ » (٨٠) .

ويقرأ بالياء والناء والنون . فمن قرأ بالياء أراد ( ليبحصينكم اللهُ ) .

ومن قرأ بالناء أراد (لتُحصِنكم الصنمةُ) والنأنيث لها . ومن قرأ بالنون أراد (لنُحصِنكم نحن) .

قوله تعالى : « وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا » (٨٧) .

ذا النون ، منصوبٌ بغمل مقدر ، وتقديره : واذْ كَرَ ذَا النون . ومُعَاضِياً . منصوب على الحال من الضمير في (ذهب) ، وهو العامل في الحال .

قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ نُنْجِي المؤمنينَ (٨٨) .

وقرى ( نُجُّى للؤ . ، ) ، وأنكر أكثر النحويين أن يكون ( نُجُّى) ، فعل مالم يسمَّ فاعله ( لأنه لو كان كذلك لكانت الياء منه منتوحة ) ، وقالوا : إنَّ هذه القراءة عجولةً على إخفاء النون من ( نُنجي) فنوهم الرّاوي إدْخَاماً ، وأجازه آخرون، على تقدير المصدر لدلالة الفعل عليه ، وإقامته متام الفاعل، وتقديره ، نُجُّى النجاء المؤمنين كقراءة أبى جمثر يزيد بن القمتاع المدنى ، ليجزى قوماً على تقدير [ / 1/16] ( لِيُجْرَى الجزاء قوماً) ، وفي وجه هذه / القراءة وجوه بعيدة ً ، ذكر ناها مستوفاة في المسائل السنجارية .

قوله تعالى : « وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا » (٩١) .

والتي، في موضع ِ نصب بغمل مقدّر ، وتقديره ، واذْ كر التي أحصنت .

قوله تعالى : « وَجَعلْنَاها وَٱبْنَهَا آيَةً » (٩٢) .

آية منصوب، لأنه مغمول ثان ِبـ (جمل) وقال: آيَّة ولم يقل: آينين، لوجهين . أحدهما لأن النقدير ، وجملناها آيَّة ، وجملنا ابنها آيَّة . إلاَّ أنه اكتنى بذكر الثانى عن ذكر الأول ، كقبـل الشاعـ :

١٣١ - إني ضَمِنْتُ لمن أَتَانِي مَاجَنَى

وَأَنَى فَكُنْتُ وَكَانَ غَيْرَ غَدُورُ (١)

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ١/ ٣٨ وقد نسبه إلى الفرزدق .

أى كنت غير غدورٍ ، وكان أبى غير غدورٍ . فا كننى بذكرِ الثانى عن ذكرِ الأوّل ، وكتم ل الآخر :

١٣٢ - فمن يَكُ أَمْسَى بِالمدينةِ رَحْلُهُ

فإِنى وَقَيَّسَارٌ بِهَا لغَسريبُ (١)

أى ، لغريب وقيار بها لغريب ، فاكنني بذكر الثاني عن ذكر الأول .

والنان أن يكون ( آية ) فى تقديرِ النقديم ، وتقديره : وجملناها آية للمالمين وانهها . والوجه الأول أوج الوجهين .

قوله تعالَى : « وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكَنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ» (٩٥) .

فى (لا)وجهان .

والنانى: أن تسكونَ غير زائدة ، ويكون (حرام ) سندا ، وخيرُهُ مقدرٌ ، وتقديره وحرامٌ على قريةً أهلكَمناها أنَّهم لا يَرْجُنُون كائنٌ أو محكومٌ عليه ، فحفف الخبرَ ، وحَدْف الخبر أكثرُ مِنْ زيادةٍ (لاً ) ، وهو أَوْجَه الوجهينِ عنه أى على الغارسي .

قوله تعالى : « حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ »(٩٦) .

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ، وقد نسبه إلى ضافى بن الحارث البرُجِسَى ، الكتاب ١/ ٣٨-. وقبار : اسم الفرس . قال الأعلم الشنتمرى فى البيتين ومعهما بيت ثالث وهذه الأبيات المتقدمة فى حذف خبر الأول لدلالة خبر الثانى عليه .... ي .

جواب إذا ، فيه ثلاثة أوجه .

الأول : أنْ يكونَ الجوابُ مقدراً وتقديره ، قالوا يا وَيُلْنَنَا قد كُنَّا فى غفلة من هذا . فَكَذَكَ القولَ.

والثانى: أن يكونَ الجوابُ قوله: فإذا هي شاخصةٌ أبصارُ الذين كفروا .

والناك: أنْ يكون الجواب قوله: واقتربَ الْوَعدُ الحق. والواو رائدة ، وهذا مذهب الكوفيين .

قوله تعالى: «يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَىِّ السَّجِلِّ للْكِتَابِ » (١٠٤).

كُفِيِّ السَّجِلِّ ، السَّكاف في موضع نصب ، لأنها صفة مَصَدَرٍ مَحَدُوف ، وتقديره ، نَفُوى السَّجُل ، فالمَصدَّ مضاف إلى نَفُوى السَّاء كُفِيِّ السَّجْل . فَخَف الموصوف وأقام صفته مقامه ، والمصدَّ مضاف إلى الفاعل إذا كان السَّجْل بمعى ( مَلْك ) أو كاتب للنبي عليه السلام . وإلى المفعول إذا كان بمنى المُسكنوب فيه ، أى ، كما يطوى السَّجْل . وللكنابِ ، أى للكتابة كفله تعالى :

( وَيُعَلِّمُهُ الكِتَابَ والحكمةِ )

أى ، الكتابة .

قوله تعالى : « فإِنْ تَوَلُّواْ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَواءٍ » (١٠٩) .

سُواءٍ، فيه وجهان . أحدهما : أن يكونَ منصوباً لأنه صفةٌ لمصدرٍ محذوفٍ/، [٢/١٤٩] وتقديره، آذنتكم إيضاناً على سَوّاءٍ .

والنانى: أن يكون فى موضع الحال من الفاعل والمفعول فى ( آذنتكم ) وهما : الناه والسكاف والمبم . وقد جامت الحال من الفاعل والمفعول مَمَّاً . قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) ٤٨ سورة آل عمران.

١٣٣ - تَعَلَّقْتُ لَيلَى وَهْيَ ذات مُوَصَّدِ

وَلَمْ يَبْدُ لِلأَثُوابِ مِنْ ثَدْيِها حَجْمُ

صغيرين نرعى البُهم ياليتَ أَنَّنَا

إلى اليَوْم ِ لَمْ نَكْبرْ وَلَمْ تكبرالبهُم (١)

فنصب (صغيرَ يُنِ ) على الحال مِنَ الناء في (تعلقت) وهي الفاعل ، ومنْ ( ليلي ) وهي المفعول وقال الآخر :

مَتَى مَا نَلْتَتِى قَرْدَيْنِ تَوْجُف روانُكُ إِلْكِتَيْكَ وَتُسْتَطَارَا<sup>(1)</sup> فنصب ( فَرْدَيْنِ ) مِنْ ضعير الفاعل والفعول في ( تلقيي ) . وقال الآخر :

١٣٤ - فَلَئِنْ لَقيتُك خَالِيَيْنِ لَتَعْلَمَنْ (٢)

فنصب (خَالَيَيْنِ ) على الحال من ضمير الفاعل والمفعول فى ( لَقَيْتُكُ ) . إلى غير ذلك من الشواهد .

 <sup>(</sup>١) اللسان مادة (وصد) ، والموصد : الحذر – والبهم جمع جمعة : ولد الضأن يطلق على الذكر والأنثى ، مثل تمرة رتمر ، وجمع البهم بهام ، كسهم وسهام .

<sup>(</sup>۲) اللسان مادة (رنف) . عزانة الأدب ۱۷۶/ ، شرح الشافية ۳۰۱/۳۰ ــ شرح شو اهد العني الكبرى ورقة ۲۷۲ ، وهو لعنترة بن شداد العسبي .

والرانفة : منتهى أطراف الإليتين مما يلى الفخذين . (٣) من شواها. الأشمونى ٢/ ٢٦١ والبيت هو :

## «غريب إعراب سورة الحج »(٠)

قوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ »(٤). أنَّه من تَوَلَّاه ، فى موضع رفع لأنه مفعول ما لم بسم فاعله ، والهَاه فى ( أنه ) ضعير الشأن والحديث .

ومَنْ ، فيها وجهان . أحدهما أن تبكون بمنى الذى . وتولاه ، صلته ، وهو وصلته فى موضع رفع الابتداء ، وقوله : ( فَانَّهُ 'يُضِيَّلُه ) خَبِرَه ، ودخلت الفاء لأن الموصول يتضمن معنى الشرط والجزاء ، ومَنْ وسِكَتُه وخَبِرُهُ ، فى موضع رفع لأنه خبر ( أنَّ ) الأولى .

والثانى أن تكون (مَنْ ) شرطية ونولاه فى موضع جزم بها ، وجواب (مَنْ ) الشرطية · فوله ( فأنه يُضِلَّه ) ، ومَنْ الشرطية وجوابها فى موضع رفع ، لأنه خبر ( أن ) الأولى ، على ما بننا فى الهجه الأول .

وفى فتح (أن) النائية خمسة أوجه ، الأول : أن يكون خبر مبندأ محدوف ٍ وتقدير ه ، فشأنه أنه يضله ، أى ، فشأنه الإضلال .

والثانى : أن يكون عطفاً على الأولى .

والثالث: أن يكون تأكيداً للأولى .

والرابع : أن يكون بدلا من الأولى .

والخامس : أن يكون فى موضم رفع الظرف عند بمض النحويين وتقديره : فله أى له نار جهنم .

 <sup>(</sup>ه) من هذه الصفحة بوجد ٢٠ ورقة بها بقمة كبرة بجانب التجليد تماثر الصفحة أحيانا طولا ،
 وتأخذ نصفها عرضا ، والكلام فيها مطموس طمساً ناماً .

والوجه الأول أوجه الأوجه ، فأما الوجه النانى وهو أن يكون عطفاً فيرَّدُ عليه بأن يقال : من تَولَّاهُ ، شرط ، والغاء جواب الشرط ، ولا يجوز العطف على (أنَّ ) الأولى إلا بعد نمامها من صلتها ، ولم تَتمِّ بصلتها ، فلم يَجُنُ العطف عليها لأنه لا يجوز العطف على الموصول ، إلا بعد نمامه ، والشرط وجوابه هينا هما خير (أنَّ ) الأولى .

وأما الناك والرابع ، فقد أعترض علمهما من وجهين ، أحدهما ما قدمناه من المنتاع وجه العطف ، لأنَّ التوكيد والبدل لا يكونان إلا بعد تمام الموصول بصله كالعطف ، فكا امتناع العطف فكذلك التوكيد والبدل . والنانى : أن الناه قد دخلت بين ( أنَّ ) الأولى والنانية ، والما لا تدخل بين المؤكّد والمؤكّد ، ولا بين البدل والمبدل منه ، وقد وجد هينا ، فينبني ألا يكون / توكياً ولا يدلًا .

وأما الرفع بالظرف فقد تكلمنا عليه في كتاب الأنصاف في مسائل الخلاف(١).

قوله تعالى : ﴿ لِنُبَيِّنَ كَكُمْ وَنُقِرُّ فَى الأَرْحَامِ ﴾ (٥) .

نُقُرُهُ ، الرفع على الاستئناف ، و تقديره ، ونحن ُ نَقِرٌ ، وليس معطوفا على( لِنُبُسَبُنُ لَـكم ) . وقرى النصب بالعطف على ( لنُنبُّن ) ، وهي رواية عن للغضلَّ .

قوله تعالى : « لكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا » (ه) .

منصوب بالمصدر على قول البصريين لأنه الأقرب ، ويـ ( يعلم ) على قول الكوفيين لأنه الأوّل .

قوله تعالى : « ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مُهوَ الحَقُّ » (٦) .

ذا ، فيموضعه وجهان : الرفع والنصب .

قالرفع على تقدير خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، الأمر كذلك · والنصب على تقدير فيش ، وتقديره ، فعل اللهُ ذلك بأنه الحق .

<sup>(</sup>١) المسألة ٦ الانصاف ٣٨/١.

قوله تعالى : « ثَانِيَ عِطْفِهِ ، (٩)

ثانيَ ، منصوب على الحال من المضمر فى (يجادل ) . وهو عائد على ( مَنْ ) . فالإضافة فى تقدير الانفصال . وتقديره : ثانياً عطِفْهَ ، والذلك لم يَسكنسب النم ف بالاضافة .

قوله تعالى : « يَدْعُو كَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعه » (١٣) .

فيه أربعة أوجه . الأول : أن يكون ( مَنْ ) في موضع نصب بـ ( يَدْعو ) ، واللام موضوعة في غير موضها ، وتقديره : يدعو من لَضَرَّهُ أقرب من نفيه ، فقدمت اللام إلى (مَنْ ) ، وضَرَّهُ مبنداً . وأقربُ من نفعه : خبره ، وهذا قول السكوفيين .

والنانى : أن يكون مفعول ( يَدْعُو ) محذوفًا ، واللام فى موضعها ، وتقديره : يدعو إليها لمن ضَرَّه أقرب من نفعه · فين ، سبندأ ، وخيره ، أقرب من نفعه ، جملة اسمية صلة ( مَنْ ) ، ولبلس النّواني ، خير ( مَنْ ) وهو قول أبى العباس المعرد .

والثالث: أن يكون ( يدعو ) يمنى ( يقول ) ، وما بعده مبتدأ وخبر و تقديره ، يقول لمن شَرَّهُ عندكم أقرب من نفعه إلهى . فيكون خبر المبتدأ محذوقًا ، أى ، إنَّ الكافر يقول: الصم الذى تعدونه مِنْ جملة الضرر إلهى .

والرابع : أن يكون ( يدعو ) تكراراً للأول لطول السكلام كقوله تعالى :

( لَاتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّون أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُلوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ)(١)

> . كرر لطول الحكلام .

قوله تعالى « إنَّ الذينَ آمَنُوا والَّذينَ هادُوا » إلى قوله تعالى : « والذينَ أَشْرَكُها » (١٧) ...

<sup>(</sup>١) ١٨٨ سورة آل عمران .

لم يذكر خبراً (لأنَّ) وفى خبرها وجهان أحدهما: أن يكون الحبر محدوقًا . والثانى: أن يكون الحبر قوله تعالى: ( إن الله يفصل بينهم )كتول الشاعر : ١٣٥ ـ إنَّ الخليفة إنَّ اللهُ كَسَرْمُلُهُ (١)

و إجاز البصريون: إنَّ زبعاً إنه منطلق . كما يجوز أن يقال: إنَّ زبعاً هو منطلق. وأباد الغراء، وأجازه في الآية ، لأن فبها معني الجزاء، فحمل الخبر علي المعني

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فَى السَّمُواتِ
وَمَنْ فَى الأَرْضِ ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ ﴿ وَكَثْلِيرٌ مِّنَ النَّاسِ
وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَدَابُ ﴾ (١٨) .

كثير من الناس ، مرفوع من وجهين :

أحدهما : أن يكون مرفوعاً بالعطف على ( مَنْ ) فى قوله تعالى : ( يسجد له [٢/١٥٠] مَنْ فى السعوات ) ، وجاز ذلك لأن السجود يمنى الانتياد ، وكل مخلوق منقاد تحت قدة الله تعالى .

> والنانى: أن يكون مرفوعاً على الابتداء، وما بعده خبرهُ،، وقيل : خبره محفوف وتقديره، وكذير من النّاسِ ثبت له النواب. فيكون مطابقاً لقوله تعالى.: ( وكذير ً حقَّ عليه العذاب)، ولو عطف على ( منّ فى السّمّواتِ ومن فى الارض )، لسكانَ كالشكرار، ، وحمّل السكلام ، مم وجود الاحتال على زيادة فالمدّم معنى أوثى.

> قوله تعالى : « يُصْهَرُ بِهِ مَا فى بُطُونِهِمْ وَالجُلُودُ » » (٢٠). ما : فى موضع رفع لأنه منمول ما لم يسم فاعله ، والجلود ، عطف عليه . والها. فى ( بِهِ ) عائدة على الحجيم .

<sup>(</sup>١) لم أقف على صاحب الشاهد .

<sup>(</sup> والسربال مايليس من قسيص أو درع والجمع سرابيل ، وسربلته السربال فنسربله بمعنى البسته إياه فليسه ) للصباح المنبر مادة ( سرب ) .

قوله تعالى : « كُلَّمَا أَرَادوا أَنْ يَخْرُجوا مِنْهَا مِنْ غَمُّ أُعيدُوا فيها وَذُوقُوا عَذابَ الحَريق » (٢٢) .

مِنْ غَمْ ، فى موضع نصب، لأنه بدلٌ من قوله (مِنْها)، وتقديره، كلا أرادوا أن يخرجوا من غمّ أعيدوا فيها .

وذوقوا عذاب ، تقديره ، ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق ، فَحَدُّفَ القول ، وَحَدْف القول كثير في كلامهم .

قوله تعالى : « يُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُوًا » (٢٣) .

بالجرُّ والنصبِ ، فالجرُّ بالعطف على ( ذَهَب ) .

والنصب من وجهين . أحدهما : أن يكونَ منصوبًا بتقديرِ فعل ، وتقديره ، ويُعْظُونُ لؤلؤاً لدلالة ( يُحَوِّنُ ) عليه في أول السكلام ، كغراءة من قرأ :

( وحُورًا عِينًا )(١) .

أى ويُعْطَونَ حوراً عيناً . لدلالة ما قبله عليه .

والثانى: بالعطف على موضع الجارِ والمجرورِ من قوله : ( مِن أسَادِر ) كما يجوز أن يقال : مردت بزيدٍ وتحرًا .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالمَسْجِدِ الحَرامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ للناسِ سَوَاءً (٢) العَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ (٢٥) .

<sup>(</sup>١) ٢٢ سورة الواقعة (وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون) .

<sup>(</sup>٢) (سواءً) بالضم في أ، ب

الواو فى ( يَمَدُّون ) بجوز أن تكون وارَّ عطف ، وبجوز أن تكون وارَّ حالى ، فإن كانت العطف ، عطف المضارع على الماضي حملاً على المننى ، على تفدير ، إنَّ الكافرين والصادِّينَ . وإن كانت الحال ، كان تقديره ، إنَّ الذين كفروا صادِّينَ عنْ سبيل اللهِ . وخبرُ ( إنَّ ) مقدرٌ ، و تقديره ، إنَّ الذينَّ كفروا و بَصدُّون عن سبيل الله معذبون . وزم الكوفيون أن الخبر ( يَصدُّونَ ) والوارُ فيه زائدة ، وتقديره . إنَّ الذينَ كفروا يَسَدُّونَ ، وقد بنا هذا كله في كنك الإنسانِينَ ( ) .

وسواء العاكِف فيه والباد ، (العاكِف ) مبتدأ . والباد ، عطف عليه ، وسواء ، خبر مقدم " . وقيل : سَوَاء مرفوع لأنه مبتدأ . والعاكف مرفوع بفعله ويسد مَسَد الخبر ، وهو ضعيف فى القياس ، لأن *أسوّاء* إنما يسل إذا كان يمغى [١/١٥١] مُسَنَّرٍ ، ومُستَو إنما يعمل إذا كان معتمدا على شيء قبله ، و مَن نصب (سَوّاء) على المصدر فعلى تقدير : سَوَّيْنا ، أو على الحال من الهاء فى (جعلناه ) ، و (جعلناه )

> وقرى' سواء بالنصب . وجر (العاكف والبادى) على تقدير ، جملناه للناس العاكف والبادى سواء ، فيكون (العاكف والبادى)، مجرورين على البدل ٍ من (الناس)، وسَوَاء، منصوبا لأنه مفهول ثان بجملنا.

قوله تعالى : « وَإِذْ بَوَّأْنَا لَإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بى مُشِئًا » (٢٦) .

فى اللام فى (لإبراهيم) وجهان :

أحدهماً : أن تكون زائدة ، لأنَّ ( بَوَّأَنا ) يتعدَّى إلى مفعولين ، فإبراهم ، هو المفعول الأول . ومكان ، المفعول الثاني .

والنانى : ألا تكون زائمة ، ويكون (بَوَّأَنا) محمول على معنى (جَمَلْنَا)، فكأه قال : جملنا لإبراهيم مكان البيت ، ظرف ، والمغمول محذوف وتقديره ، بَوَّأَنا لإبراهيم مكان البيت منزلا .

<sup>(</sup>١) المسألة ٦٤ الإنصاف ٢/ ٢٦٤ .

وألاَّ 'تَشْرِكَ بِي شَيْئاً ، ( أَنْ ) فِبِها ثلاثة أُوجِه .

الأول : أن تكون مخففة من النقيلة في موضع نصب ، وتقديره بأنه لا 'تشرك بي . والثاني : أن تكون منسَّرةً بمني ( أي ) .

والثالث : أن تكون رائدة .

قوله تعالى : « يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجُّ عَمِيقِ » (۲۷) .

رجالا ، منصوب على الحال من الواو في ( بأنوك ) ، وعلى كلُّ ضامر ، الجار والمجرور في موضع نصب على الحال وتفديره ، يأنوك رجالاً وركباناً . ويأنين ، يعودُ إلى تعنى (كلّ ) ، وفيلُ غدر العقلاء كفال المؤنث ، ودلت (كل) على العموم ، فأتى الخبر على المعنى بلغظ .

ومن قرأ : ( يَأْتُوك ) جعله عائدا إلى الناس .

قوله تعالى : « وَلَيْطُوُّفُوا بِالبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُّمْ حُرُمَاتِ اللهِ » (۲۹ ، ۳۰) .

في موضع ( ذلك ) وجهان ، الجر والرفع .

فالجر على الوصف لـ ( البيت العتيق ) .

والرفع على أنه خبر مبندأ محذوف ، أى الأمر ذلك . وكذلك قوله تعالى :

( ذلك ومَنْ عَاقَبٍ ) .

تقديره ، الأمر ُ ذلك .

قوله تعالى : « فاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ » (٣٠) .

مِنَ ، لِيَنْبِينِ الجنس ، وزم الأخفش أنها النبعيض ، وتقديره عنده ، فاجتنبوا الرجس الذي هو بعض الأوثان. والأول أولى وأجود ، لأنه أمُّ في النهي . قوله تعالى : « حُنَفَاء لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ » (٣١) . مُختَفَاه ، منصوب على الحال من المضر في ( اجتنبوا ) ، وكذك ( غَيْرَ مشركينَ به )، والعامل في الحال ( اجتنبوا ) .

قوله تعالى : « ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْدَى القُلُوبِ » (٣٢) .

القراءة للشهورة جرُّ القلوبِ بالإضافة ، وتقرأ برفع (القلوب) بالمصدر ، لأن (التقوى) مصدر كالدَّعْوَى ، فيرتفع به ما بعده .

قوله تعالى / : « وَالْمُقِيمِي ِ الصَّلَاةِ » (٣٥) . [٢/١٥١] تترأ (العلاة) يالج والنصب :

> فالجر على الإضافة ، ولم تمكن الأليف واللام<sup>(١)</sup> مانماً مِنَ الإضافة لأنها بمعنى الذي، والدليا, على ذلك قوله تعالى :

( وَبَشِّرِ المُخْبِتِينَ الَّذين إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ )(١).

فالذين ، نصب صمة ( المخبتين ) : ثم قال : والصابرين : والتقدير ، والذين صَبَروا على مَا أصابهم ، ثم قال : والمقيمى الصلاة ، أى ، والذين أقاموا الصلاة : ولهذا جاز النصب فى ( المقيمى الصلاة ) . إلا أن حذف النون إذا قرى " بالنصب إنما كان للنخفيف لا الدضافة ، وعلى هذين الوجيين ينشد قول الشاعر :

١٣٥ \_ الحافظو عورةَ العشيرة لا يـأُ

تيهم مِن ورَائِهِم وَكَفُ (٢)

<sup>(</sup>١) (واللام) ساقطة من أ .

 <sup>(</sup>۲) اللسان : مادة (وكف) وحدفت النون من (الحافظر) للتخفيف ، وروى بالنصب
 والحو ، ونسب البيت إلى عرو بن امرئ القيس ، ويقال لقيس بن الحطم — والوكف : العيب .

يروى ، عَوْرة العشيرة بالجر والنصب على ما بيُّنًّا .

قوله تعالى : « وَالبُّدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُروا السَمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَاكَ » (٣٦) .

والبُدْنَ ، منصوبٌ بفعل مقدر ، دل عليه للظهر ، وتقديره ، وجَمَلُنَا الْبُدْنَ جملناها لكم فهما خير .

خير ، مرفوع بالظرف ارتفاع الفاعل بفعله ، لأنه قد جَرَى حالاً على الهاء فى (جملناها) وتقديره ، كاتناً ليكم فنها خير .

ومَوَافَّ ؛ منصوبٌ على الحال من الهاه والألف في (عليها) ، وهو لا ينصرف لأنه جم بعدَ ألفه حرفان : أي مصطْفَةً .

وقرئ : صَوَافِنَ بِالنُون وهى المقولة للنحر ، وقرئ أيضا : صوافيَ بياء مغنوحة ومعناها خالصة لله تمالى ؛ وكاننا القراءتين منصوب على الحال غير منصرف يمنزلة(صوافً) .

قوله تعالى : « كُنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُها »(٣٧) .

قرى ( يَنَال ) بالياه والناء ، فمن قرأ بالياء بالنذكير أراد معنى الجم ، ومن قرأ بالناء بالتأنيث أراد معنى الجماعة ، والفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول يقوى النذكير ويزيده حسنا .

قوله تعالى : « الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ » (٤٠) .

فى موضع جوَّ لأنه صفة لقوله : ﴿ أَذِنَ الِّذِينَ ۖ يُقاتلونَ ﴾ وتقديره : أَذِنَ للذين يُقاتِلونَ أَنهمُ كَلِيمُوا الَّذِينَ أَخْرِجوا . ويكون ، قوله تعالى :

( وَأَنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ كَقَدِيرٌ ) ،

فصلاً مين الصفة والموصوف . كقوله تعالى :

( وإنه قَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظمٌ )(١)

وتقديره ، وإنه لنسم عظيم لو تعلمون . والفصل بين الصفة والموصوف كنير فى كلامهم.

قوله تعالى : « الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ » (٠٤) .

أنْ يقولوا ربُّنا الله ، في موضع نصب ، لأنه استثناء منقطع .

قوله تعالى : « الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ » (٤١).

الذين فيه وجهان .

أحدهما : أن يكون في موضع جر لأنه صفة أخرى كقوله تعالى :

( أَذِنَ للذينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهِمِ ظُلِمُوا ) .

والثاني أن يكون / منصوباً على البدل من ( مَن ) في قوله تعالى : [١/١٥٢]

( وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ )

وهو موصول بالشرط والجزاء ، و ( إن ) مكَّنَّاهم هو الشرط و ( أقاموا الصلاة ) هو الجزاء .

قوله تعالى : « فَكَأَيِّن مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاها »<sup>(٢)</sup>(٤٥) .

الكاف في موضع نصب بفعل مقدر يفسره هذا المظهر ، وتقديره ، وكَأَيُّن من قريةٍ أهلكتُها أهلكنها . إلا أنه اكنفي بقوله : (أهلكنها) ، وهذا إنما يصح إذا جعلت

<sup>(</sup>١) ٧٦ سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٢) (أهلكتها) هكذا في أ ، ب ، وهي قراءة .

( أهلكتها) خبرًا . فإن جملتها صنة لـ ( أوبة )، لم يجز أنْ تسكون منسرة لفنل مقدر، لأن الصنة لا تعمل فيا قبل الموصوف، ولهذا لو قلت : أزَيْدُ أنت رجل تضربه، لم يجز أن تنصبه بفعل يفسره ( تضربه)، لأنَّ ( تضربه) صنة لرجل، فلا يكون مفسراً لفعل مقدر، كالا يجوز أن يصل فيا قبل الموصوف.

قوله تعالى : « وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ » (٤٥) .

مجرور لأنه معلوف على (قرية) وتقديره : وكم من بثر معللة، وقيل: هو معلوف على (عروشها).

قوله تعالى : « وَالقَاسِيَةِ ۚ قُلُوبُهُمْ ۚ »(١) (٣٥) .

الضبير المجرور فى ( قلوبهم ) يعود إلى الألف واللام ، وهذا يدل على أنَّ الألف واللام فى حكم الأسماء ، لأن الحروف لاحظاً لها فى الضمير ألبنةً ، وتقديره، فويلً للذين قست قلوبه (<sup>17)</sup> . ولهذا النقدير عاد الضمير .

قوله تعالى : « ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِشْلِ مَا عُوقِبَ بِه » (٦٠). مَنْ ، فى موضى رفع لأنه سبندأ ، وهو بمنى الذى ، وصلته (عاقب)، وخبره (لينصرنه الله )، ولاتكون (مَنْ ) هنا شرطية لأنه لا لام فها، كما فى قوله تعالى :

(لَمَنْ تَبِعَكَ منهم لَأَمُلأَنَّ جهنم منكم أَجمعين) (") .

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَةً ﴾ (٦٣) .

فنصبح، مرفوع محمول على معنى (ألَمْ نَرَ) ومعناه، انْتَبَه يا ابن آدم أنزل الله من الساء ماه، ولو صرَّح بقوله: انذبه، لم يجز فيه إلا الرفع، فكذلك ما هو بمعناه.

<sup>(</sup>١) (فويل للقاسية قلوبهم) هكذا في أوهى الآية ٢٢ سورة الزمر .

 <sup>(</sup>۲) كان ينبغي أن يكون التقدير (والذين قست قلوبهم).
 (۳) ۱۸ سورة الأعراف.

۱۷۸

قوله تعالى: « قُلْ أَفَأْنَبُنُكُمْ بِشُرَّ مِّنْ ذَلِكُمُ النَّارُ » (٧٢) . النار، رفع من وجهين:

أحدهما: أن يكون رفعاً لأنه خير مبندأ محدوف، وتقديره، هي النار.

والناني : أن يكون مبتدأ ، وتكون الجلة الفعلية وهي قوله : (وعَدها الله )خبره .

قوله تعالى : ﴿ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبراهيمَ ﴾ (٧٨) .

ملَّةَ )، منصوب لئلاثة أوجه :

الأول: أن يكون منصوباً لفعل مقدر، وتقديره، اتَّبعوا ملة أبيكم.

والثانى : أن يكون منصوباً على البدل من موضع الجار والمجرور وهو قوله : ( في الدُّبن ) لأنَّ موضعه النصب ( بجملنا ) .

والناك: أن يكون منصوباً على تقدير حذف حرف الخفض، أى كلَّةٍ أبيكم إراهم، وتقدير،، وسَّ علمبكم فى الدين كلَّةِ أبيكم إراهم، الآنَّ فى (جمل علمبكم) ما يدل على (وسَّم علمبكم) وهذا الوجه ذكره الغراء وفيه بُعْد.

قوله تعالى : « هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا » (۷۸) .

هو ، فيه وجهان:

أحدهما : أنَّ المراد به (الله تعالى ) .

والثانى : أن براد به ( إراهيم ) .

وفي هذا ، أى سمًّا كم المسلمين في هذا القرآن ، والمضمر المرفوع في ( سمًّا كم ) يحتمل أيضًا الرجين المنقسين اللذين ذكر ناهما في ( هو ) ، والله أعلم .

## «غريب إعراب سورة المؤمنين »

قوله تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ » (١) .

قرئ : قد افلح . بالقاء حركة همزة (أفلح) على دال (قد)، وحذف الهمزة، كقولم : مَنَ ابُوك ، وكم إبلِك. وإنما خُذِفِت الهمزة، لأنه لما نقلت حركتها عنها، بقيت ساكنة، والدال قبلها ساكنة، لأنَّ حركتها عارضة، فأشبه اجماع الساكنين، فحُدِفت لالتفاء الساكنين .

وكانت أوْلى بالحذف لثلاثة أوجه .

الأول: أنها هي الساكنة لفظاً فكانت أضف.

والثانى: أنها اختلَّتْ بزوال حركنها.

والناك: أنَّ الاستثقال وقع مها فكانت أولى بالحذف . وهذه الكلمات الثلاث التي هي :

وهده السكلات النالات التي ه**ي :** 

( قد أُفلح المؤمنون )

قد انتظمت أقسام الحكم الثلاث التي هي الاسم والفعل والحرف ، فإنَّ (قد ) حرف، و ( أفلح) فعل، و ( المؤمنون) اسم .

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِلزِّكَاةِ فَاعِلُونَ » (٤) .

أى، يؤذُّون الزكاة، وقيل: أيَّ الذين لأجل الطهارة وتزكية النفس عاملون الخير . كقوله تعالى :

( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وذَكَرَ اللهُ رَبِّهِ فَصَلَّى) (١) ،

<sup>(</sup>١) ١٤ سورة الأعلى .

وَحَمَّل تَفْسَيْرِ القرآن بَعْضَهُ عَلَى بَعْضَ أُولَى .

قوله تعالى : « وَالَّذِين هُمْ لِأَمَاناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ » (٨) .

إنما جمّ (أمانات) جمّ (أمانة) وهو مصدر، والمصادر لا تجمع لأنها تدل على الجنس ، إلاّ أن تحتلف أنواعها ، فيجوز تنتينها وجمعا ، والأمانة هينا مختلفة لأنها تشمل على سائر السادات وغيرها من المأمورات.

قوله تعالى : « ثيم خَلَقْنا النُّطْفَةَ عَلَقَةً » (١٤) .

النطقة وعلقة ، منصوبان لأمها مغمولا ( خلقنا ) ، وخلقنا همها يتمدى إلى مغمول واحد ، مغمولين ، لأنه يمغى (صيًرنا ) ، ولو كان يمغى ( أحدث ) لنمدى إلى مغمول واحد ، وحكم كمكم حكم ( حجلنا ) إن كان يمغى د أحدث ، تعدى إلى مغمولين ، وإن كان يمغى د أحدث ، تعدى إلى مغمول واحد .

قوله تعالى : « فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخالِقِينَ » (١٤). أحسن، مرفوع من وجهين.

أحدهما: أن يكون مرفوعاً على البدل من « الله ) ، ولا يجوز أن يكون وصفاً ، لأنَّ إضافة أفْسل إلى ما بعده فى نية الانفسال لا الانسال ؛ لأنه فى تقدير ، أحْسنُ من الخالتين . كما تقول: زيد أفضل القوم . أى : أفضل منهم . فلا يكتسى المضاف من المضاف إليه تعريفاً ، فوجب أن يكون بعداً لا وصفاً .

والنانى: أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبندأ ٍ محذوف ٍ ، وتقديره : هو أحسن إغمالنين . وقوّى هذا النقدير ، أنه موضع مدح وثناء / .

قوله تعالى : ﴿ وَشَجَرَةً تَعَفْرُجُ مِن طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالنَّهْنِ ﴾ (٢٠) .

شجرةً : منصوب بالعلف على ﴿ جنات › ، والتقدير ، فأنشأنا لَكُم به جنات ِ وشجرةً تخرج من طُور سَيْشَاه · وَسَيْنَا. بِنتح السِين وكسرها ، فِن قرأ بِغنجها ، جبله بِمَرْلة ﴿ حَرَّا ﴾ ، ولم يصرف للتأنيث ولزومه ، وقبل للوصف والنأنيث . والأول أصح ، ولا يصح أنْ يكون ﴿ سَيْنَام عَفلا لا لأنه لم يأت على هذا الوزن في غير المضاعف إلا في قولم: لاقة بها خرعال ، أى : ظلم مُ روقيل : إن الألف فيه نشأت عن إشباع الفنحة ، وعلى كل حال فهو من الشاذ الذي لا يُجْرَّجُ عليه ،

وَمَنْ قَرَأَ بِكَمْرَ السِينَ جَمَّلُهُ مَلْحَقًا بَرِدَاحَ كَعَلَمَاءَ ، وَكَانَ حَقَّهُ أَنْ يَصَرَفَ كما يَصَرَفَ عَلَمَاءَ ، إلا أَنَّهُ لم يَصَرَفَ ، لأَنَّهُ أَسَمَ بَعْنَةً ، فلم يَنْصَرَفُ للتّعريفُ والتأثيث، وقيل للتعريف والعجمة .

وتنبت بالدُّهن ، يقرأ بفتح الناء وضمها . فن قرأ بالفتح جعل الباء للنعدية · ومن قرأ بالضم ، جَعَلَم من أنبت وهو رباعي .

فغي الباء ثلاثة أوجه .

الأول: أن تكون الباء للنعدية (١) ، وتكون وأنبت، بمعنى ونبت، وهما لفتان والثانى: أن تكون الباء زائمة ، لأن الفعل منعد بالهمزة، وتقديره : تُنبت إلده. ، كفه له تعالى :

( ولا تلقوا بـأيديكم إِلى التهلكة )<sup>(٢)</sup>

أى : لا تلقوا أيديكم ·

والثالث : أن تـكون للحال ، ومغمول « تنبت » محذوف وتقديره : تنبت ما تنبت ومعه الدُّثهن .

قوله تعالى : « وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُّبَارَكاً » (٢٩) .

 <sup>(</sup>١) (الأول أن تكون الباء للتعدية) جملة ساقطة من أ. `

<sup>(</sup>٢) ١٩٥ سورة البقرة .

يقرأ : ﴿ مُنْوَٰلًا > بضم المبم وفنحها ، فمن قرأ بالضم ، جمله مصدراً لفعل رباعى ، وهو ﴿ أَنْزِلَ ﴾ وتقديره : أَنْزِلْنَى إِنْزَالًا مِبَارَكاً . ويجوز أَنْ يكون اسماً للسكان .

و مَنْ قرأ بالفتح جعله مصدراً لفعل ثلاثي وهو ﴿ بزل ﴾ ، لأن ﴿ أَبْول ﴾ يدل على ﴿ ﴿ بْول ﴾ ، ويجوز أن يكون اسماً للمكان أيضاً ﴿

قوله تعالى: « إِنَّ فَى ذَلِكَ لَآيَات وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ » (٣٠) . إِنَّ ، خَنَنَهُ مِن النقية و تقدره وإنهُ كُنَّا لَمنان .

وَ ذَهِبِ السَكُوفِيونَ إِلَى أَنَّ ( إِنَّ ) بمعنى (ما )، واللام بمعنى ( إلا ) وتقديره ،

ماكنًا إِلاَّ سِتلبِن . وقد ذكر نا نظائره . وقولُه تعالى : « يَـاْكُلُ ممَّا تَـاْكُلُونَ منْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا

وَقُولُهُ عَلَى . " يَ ثَلَّ مِمَّا نَا ثَلُولُ مِمَّا الْعَالِقِ مِمَّا وَلِيْهِ تَشْرَبُونَ » (٣٣) .

ما ، فيها وجهان .

أحدهما : أن تـكون مع الفعل ِ بعدها فى تأويل المصدرِ ، ولهذا لم تفتقرُ إلى عائدٍ يعود إليها .

والنانى : أن تكون بمنى الذى ، فننتقر إلى تقدير عائد يعود إلبها من صِكَنِها ، وهى ( تشربون ) وتقديره ، مما تشربونه . فحدُّف تحفيفاً . وقال الغراء: إنَّ التقدير فيه ، مما تشربون سه ، فحذف ( منه ) .

قوله تعالى : ﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثَمُ وَكُنْتُمْ ثُراباً وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴾ (٣٥) .

أنكم ُخْرَجُون، فيه ثلاثة أوجه.

الأول أن يكون بدلا من الأولى، وتقدير الآية، أيسدكم أنّ إحراجكم إذا مم وكنتم/ [٣٠ /٧] ترابا وعظاماً . فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه ، وإنما وجب هذا التقدير لاستمالة حمل السكلام على ظاهره، لأنه يؤدى إلىأن يكون ( إذا مَم ) ، خبرا عزر السكاف والمم. في ( أنكم) . وإذا ظرف زماني ؛ وظروف الزمان لا تسكون أخباراً عن الجنش ، ألاثرى أنه لا يجوز أن يقال : زيد يوم الجمعة ، فوجب ان يكون الإخراج متعداً ، وبهذا التنمير ، يبدفع اعتراض من زعم أن البدل إنما يصح بعد تمام ( أن ً ) بصلامها وهي اسمها وخبرها ، لأن إنما يصح إذا لم يقدر حذف مضاف ، فأما إذا تسر حذف مضاف وقد تمت ( أن ً ) بصلامها .

والثانى : أن يكون تأكبهاً للأولى و تقدره ما قدمنا ، وبذلك النقدير يندفع أيضاً قول من يقول : إن الثأكيد إنما يجوز بعد تمام (أنْ ) با "تها وخبرها ، إذ تمت به ( أنّ ) باسمها وخيرها .

والنال : أن يكون فى موضع رفع بالظرف ، وهو ﴿ إذا › على قول الأحنش ، والمملل فى ﴿ إذا › مقدر ، وتقدير ، أيمدكم وقت موتكم وكنتم تراباً إخراجكم . فيكون الظرف وما رُفع به ، خير ﴿ أنّ › ، ولا يجوز أن تعمل فى ﴿ إخراجكم › لأنه بعدر في صلة ﴿ إذا ﴾ لأنه لا يجوز أن تتقدم الصلة على الموصول . ولا يجوز أيضاً أن تعمل فى ﴿ إذا › لأنه مضاف إليه ، والمضاف إليه لا يعمل فى المضاف .

قوله تعالى : « مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ » (٣٦) .

هيهات ، اسم "لبَعْد ، وهو فعل " ماض ولهذا كان مبنياً ، وهو يفنقر إلى فاعل ،
وفاعله مقدر ، وتقديره ، هيهات إخراجكم هيهات إخراجكم . وقيل موضعه نصب ،
كأنه موضوع موضع المصدر ، كأنه قيل : كَبْمَدَ بُمْدًا لما توعَدون . وقيل : موضعه رفع بالابتداء ، ولما توعدون خيره . ولو كان كفلك لكان ينبغى ألا تنبغى « هيهات » لأن البُعد معربٌ فلا ينبغى أن ينبى ما قام مقامه ، وإنما يُبغَى لأنه قام مقام « بَعْد » كشتان وسَر عان ووشكان . فإنها بنيت القيامها مقام « شتَّ وسر عووشك » . والوقف عليه عندالبصريين لمن فنح بالهاء (أ أ يرها منزلة المرو كشرة ، والوقف عليها لمن كسر بالناه نزلها منزلة الجع كشوات . ومن العرب من لا ينوأن ( همهات ) في النعويف . وينوأنها في النشكير ، فرقا بين النعريف والنشكير . وكروت همنا لاناً كبد .

قوله تعالى ﴿ عَمَّا قَلِيلِ لَيْصُبِحْنَّ نَادِمِينَ ﴾ (٤٠) .

أَىٰ ، عَنْ قَلِيلَ . ومَا ، زائدة . وعرض تنعلق بغيلٍ مقدرٍ بنسره قوله : ( لِمُسْبِعَنُ )، لأنه لايجوز أنْ يتال: واللهِ زيدًا لأ كرِمَنَ . وقبل إنه بجوز فى الظرفِ مالا بجوزُ فى غيره .

قوله تعالى : « ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتْرَى » (٤٤) .

أصلها وَتْرْى مِن المواترة، فأبدل من الواو تاه ، كَثُراثِ وتهمة / ونحمة ، ويقرأ [١/١٥٤] يتنوين وغير تنوين . فن قرأ بالتنوين جمل ألفها الإلحاق بجعفر وشرحب ، وألف الإلحاق قليلة في المصادر ، ولهذا جعلها بمضهم بدلاً من التنوين ، ومن لم يتون ، جمل ألفها للتأنيث كالدَّعوى والعدوى ، لم ينصرف للتأنيث ولزومه . وتترى ، في موضع نصب على الحال من « الرسل » أيّ ، أرسلنا رسلنا متواترين .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِلَةً ﴾ (٥٢) .

إنَّ ، تقرأ بالكسرِ والفتح ، فالكسر على الابنداء والاستثناف .

والنتح فيه وجهان .

أحدهما : النصب ، والآخر الجر .

فالنصب من وجهي*ن* .

أحدهما: فيموضع نصب علىتقدير حذف حرف الجر، أى، وبأنَّ هذه، والحرف يتعلق بـ « اتقون › .

<sup>(</sup>۱) (بالفاء) فی ب.

والثانى : أن يكون منصوباً بغملٍ مقدرٍ وتقديره ، واعلموا أنَّ هذه أمنكم . وهو تول الغراء .

والجر بالعطف على ﴿ مَا ﴾ في قوله : ﴿ يَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ، وهو قول الكَمَائي .

وأمة واحدة ، يقرأ بالنصب والرفع .

فالنصب على الحال، أي هذه أمنكم مجتمعة .

والرفع من ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون بدلاً من ﴿ أَمْسَكُم ﴾ ، التي هي خبر ﴿ إِنَّ ﴾ .

والثانى : أن يكون خبراً بعد خبر .

والنالث: أن يكون خبر مبندأ محذوف، وتقديره، هي أمةٌ واحدةٌ .

قوله تعالى : « أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنْبِنَ نُسَارعُ لَهُمْ فِي الخَيْراتِ » (٥٥ ، ٥٦ ) .

ما ، يمنى الذى فى موضع نصب ، لأنها اسم « أن » ، وخيرها « نسارع لهم به » فحف « به » ، وليس على حد الحذف فى قولم : الذى مررت زيد ً . من قولم : الذى مررت به زيد ً . لأن هذا الحذف وقع فى الصلة ، وتقدير الحذف وقع فى الحير . وقيل تقديره ، نسارع لهم فيه . فأظهر المظهر فقال . فى الحيرات . وصله قولك : إن زيدا يكلّم عُمراً فى زيدٍ ، اى : فيه . وأكثر ما يجى، مثل هذا فى الشعر لا فى اختيار السكلام .

قوله تعالى : وإِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ » (٥٧). خير وَإِنَّ \* فِي قَوله تعالى :

( أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ ) (٦١) .

أولئك ، مبتدأً . ويسارعون جملة ً فعلية ً خبر المبتدأ . والمبتدأ وخيره فى موضع رفع لأنه خبر ( إنّ > .

قوله تعالى : « مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ » (٦٧) .

مستكبرين وسامراً ، منصوبان على الحال . وبه ، من صلة ( سَامر ) ، وقال : ( سامراً ) بعد قوله : ( مستكبرين ) لأن ( سامراً ) فى معنى ( سُتَار ) فهو اسمُ للجمع كالحامل والباقر ، اسمُ لجاعة الجال والبقر .

وتهجرون ، قرئ بفتح الناه وضمها ، فمن قرأ بفنحها جعله من ﴿ هَجَرَ يَهْبُورُ هجرًا وهُجراناً ) أواد يهجرون آباني وما ينلي علميكم من كنابي .

ومن قرأ بضمها ، جعله من ﴿ أَهْبَرَ ﴾ إذا هَدَى / ، والهجرُ الهذيانُ فيا لاخير فيه [٢/١٥] من السكلام .

قوله تعالى : « فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ » (٧٦) .

أصاءاسُ تَنحُونُوا على وزناسُ تَنفَأُوا من الكُونُ ، فنقلت فتحة الواو إلى الكاف، فتحركت فى الأصل وافنتج ما قبلها الآن ، فقلبت ألغا ، وقيل : هو ( افْتَكُوا ) من الكون فَاشْمِيتُ الفتحة فنشأت الألف، وهذا ضيف جداً لأن الإشباع لابقع في اختيار الكلام، والأول أصح فى الفظ والاشتقاق، وهذا النصريف أوضح فى المنى.

قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ العَرْشِ العَظيمِ » (٨٦) .

جوابه قراءة من قرأ :

( سَيَقُولُونَ اللهُ ) .

وأما قراءة من قرأ (سيقولون لله) فليس بجواب قوله تعالى (مَنْ ربُّ السَّوَاتِ NAV السبم) من جهة الفظ ، وإنما هو جوابه من جهة المغى ، لأن معنى قوله : ( مَن ْ ربُّ السموات) (ليكنالسموات) فقبل فى جوابه (لله) ونظيره مابعده ، وهو قوله تمالى :

( قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شيءٍ ) (٨٨) .

فقال: لله . حملا على المعنى ، والحل على المعنى كنير في كلامهم .

قوله ثعالى : « عَالِم ِ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ » (٩٢).

يقرأ ( عالم ) بالجر والرفع، فالجر على البدُّل من الله في قوله تعالى :

( مُسِّحَانَ اللهِ عَمَّا تَصِفونَ). والرفع، هو عالم الغيب والشهادة .

قوله تعالى : « قُل رَّبٌ إِمَّا تُرِينِّى مَا يُوعَدونَ . رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي القَوْمِ الظَّالِمِينَ » (٩٣ ، ٩٤ ) . .

ربُّ : أراد باربُّ ، وهو اعتراض بين الشرط وجوابه بالنداه ، كما جاه اعتراضاً بين المصدر وما عمل فيه في قول الشاعر :

١٣٦ –على حينَ أَلْهَى الناسَ بُجلُّ أُمورهم

فندلاً زُرَيْقَ المالَ نَدْلَ الشُعـــــالِبِ (1) وتنديره، فندلا يازريق المال. فجاء (زريق) وهو منادى ، اعتراضاً بين المُصدر وهو (ندلا) ومعموله وهو (المال).

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ٩/١٥ ولم ينسبه الشنتمرى إلى قائل ، وقبله :

بمرون بالدهنسا خفافا عيابهم ومخرجن من دارين بجر الحقائب

الدهنا : رملة من بلاد تمم — خفافا عيابهم : لاشىء فيها — دارين : سوق ينسب إليه المسك — البجر : الممتلئة — وذريق اسم قبيلة وهو منادى— والندل: الأخذ بالممن . والندل أيضا: السرعة فى السر .

قوله تعالى : « قَال رَبِّ ٱرْجِعُون » (٩٩) .

إنما جامت المخاطبة بلفظ الجم لأن الملكَ يخبر عن نف بلفظ الجم ، فخوطب بالمسى الذى يخبر به عن نف . وقيل . إنما إرجمون . على سنى النكرير كأنه قال : إرجمنى ارجمنى . فجم ، كما تُنَى فى قوله :

( أَلْقِيَا في جَهَنَّم) (١)

أى ألق ألق .

قوله تعالى : « فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا » (١١٠) .

قوى ُ بضم السين وكسرها وهما لغنان بمغي واحد ، وهما من سَغْرِ بسخَر من الهزء واللسب، وقيل: مَن ضمَّ جعله من السُنْخِرة، ومن كسرها جعله من الهزء واللسبِ .

قوله تعالى : « إِنِّي جَزَيْتُهُمُ اليوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الفائزون » (١١١) .

بما سبروا ، (ما) مصدرية . وأنهم فى موضع نصب بـ ( جزيتهم ) ، لأنه منمول ثان ، ويجوز أن يكون فى موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، جزيتهم / بصبرهم لأنهم الفائرون ، وهم ، فصل عندالبصريين وعماد عند الكوفيين . [١/١٥٥]

> قوله تعالى : « قَالَ كُمْ لَمِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ،(١١٢) . كم، منصوبة الموضم بـ ( لبنتم ) . وعدد سنين ، منصوب على المحييز .

وسنين ، جمع سنة ، وأصل سنة سنّة مُ أو سنّوه ، فلما حذفت اللام ، جمه جمع التصحيح ، عوضاً عما دخلها من الحذف ، كثّبة وعدّة وقلة وأسلها : 'ثبوة وعددة ، وقارة . فلماحذفوا اللامهمها، جموها بالواو والنون فقالوا، ثُبون ، وعدُون ، وقارُون، فكذلك سنُون . إلا أنهم أدخلوا فها ضرباً من التكدير فكشّروا السنن ،

<sup>(</sup>۱) ۲۴ سورة ق .

إشعاراً بأنه جمع بالواو والنون على خلاف الأصل ، لأن الأصل فى هذا الجمع ، أن يكون لمن يعقل .

قوله تعالى : « فاسْأَل ِ العادِّينَ » (١١٣) .

يقرأ (العادِّين) بتشديد الدال وتخفيفها، فهن قرأ بالتشديد جعله (العادّ) فاعل من العدّ، وهو مصدر عدّ يمدّ عدًا .

ومن قرأ بالتخفيف جعله جمع ( عادي ) من قولهم : بئر عَادية ، إذا كانت قديمة ، فلما جُمِيع بالواو والنون، حذف منه ياه النسب، وصارت ياه الجمع عَوضاً عن ذلك ونظيره : الأعْجَمَيْن والأشْمَر بُنِ ، وهو جمع أعجبي وأشعري منسوب إلى أعجم ، وأشعري . منسوب إلى بني أشعر ، وقبل في قو له تعالى :

( سلام على آل ياسين ) <sup>(۱)</sup> ،

أنه جمع إلياسي ، منسوب إلى إلياس ومنه قول الشاعر :

مَى كُنَّا لِأُمِّكَ مَقْتَوِينا (٢).

وهو جمع مَقْتَوِى ّ، منسوب إلى مُقْتَوٍ ، وهو منعل من القَتْوِ ، وهى الخدمة و فيه كلام ليس هذا موضم ذكره .

<sup>(</sup>١) ١٣٠ سورة الصافات .

<sup>(</sup>۲) الشاهد من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي ، والبيت بتمامه :

مسلمدنا وتسوعدنا رويلما مبى كنا لأمك مقسوينا ومطلع المعلقة :

ألا هني بصحنك فاصبحينا ولاتبقي خمور الأندرينا

## « غريب إعراب سورة النور »

قوله تعالى : « سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا » (١) .

سورةٌ ، مرفوع لأنه خبر مبندأ محنوف . وأثرلناها ، صغة لـ (سورة) وتقديره ، هذه سورة منزلة ، وقد قرئ ( سورة ) بالنصب على تقدير فعل تكون ( أنزلناها ) مفسماً له وتقدير ، أنزلنا سورة أنزلناها .

> قوله تعالى : « الزَّانِيَةُ والزَّانِي » (٢) . الزانية(١) ، رفع بالابتداء ، وف خبره وجهان .

أحدهما: أن يكون خبره محذوة وتقديره، وفها يتلي عليكم الزانية والزاتي.

والنافى: أن يكون خبره ( فاجلدوا ) والغاء زائدة ، كما يقال : زيدٌ فاضربه ، وصلح أن يكون خبراً للمبتدأ ، وإن كان أمرا .

والخبر ما احتمل الصدق والكذب لوجهين . أحدهما : أن يكون التقدير ، أقول فاجلدوا ، وحذف القول كثير فى كلامهم . والنائى : أن يكون محولا على المغى كأنه يقول : الزانية والزائى كل واحد منهما مستحق للجلد . وكذلك قولك : / زيد فاضربه [٢/١٥٥] تقدر ، أقول اضر به ، أو مستحق للضرب .

قوله تعالى : « إِلَّا الَّذينَ تَابُوا » (٥).

الذين ، يجوز أن يكون فى موضع لصب ورفع وجر . فالنصب على الاستشاء ، كأنه قال : إلا النائدين . والرفع على الابتداء ، وخيره ( فإن الله نحفور رحيم ) . والجر على البدل من الهاء والمبر فى ( لهم ) .

<sup>(</sup>١) (جملة فعلية في موضع رفع لأنها) هكذا في أولا يصلح هذا .

قوله تعالى : « وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَلَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ » (٦) أنسم، مرفوع على البدل من «شهداء» وهم، اسم كان، ولمم خبرها.

قوله تعالى : « فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً » (٤) .

منصوب على المصدر . وجلدةً منصوب على التمييز .

قوله تعالى : « فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَاداتِ باللهِ إِنَّهُ كَبِنَ الصَّادِقِينَ » (٦) .

فشهادة ، مرفوع من وجهين . أحدهما : أن يكون مرفوعاً بالابتداء وخبره محفوف ، وتقديره ، فعلمهم شهادة أحدهم . والنافى : أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتداً محفوف وتقديره ، فالحكمُّ شهادة ُ أحدهم أربع شهادات .

وأربع شهادات ، يقرأ بالنصب والرنم . فالنصب على أن يكون منصوباً على المصدر والعامل فيه شهادة لأنها في تقدير ﴿ أَنْ ﴾ والغمل ، وتقديره ، أنْ يشهد أربع شهادات بالله . وبالله ، يتعلق بالنافي عند البصريين وبالأول عند الكوفيين . والرفع على أن ﴿ شهادة أحده ﴾ مبتدأ . وأربع ، خبره ، كا تقول : صلاة العصر أربع ركات . ويكون ﴿ بالله ﴾ متعلقا بـ ﴿ شهادات ﴾ ولا يجوز أن يتعلق بـ ﴿ شهادات ﴾ لأنه يؤدي إلى أن يُفصل بين الصلة والموصول ، يخبر المبتدأ وهو ﴿ أربع شهادات ﴾ ويكون ﴿ إنه لمن الصادقين ﴾ متعلقا بـ ﴿ شهادات » ولا يجوز أن يتعلق بـ ﴿ شهادات » ويكون ﴿ إنه لمن الصادقين ﴾ متعلقا بـ ﴿ شهادات » ولا يجوز أن يتعلق بـ ﴿ شهادات » ولا يجوز أن يتعلق بـ ﴿ شهادة » .

قوله تعالى : « وَالخامِسَةُ أَنَّ لَفَنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكافِبينَ » (٧) .

الخامسة ، يجوز فيها الرفع والنصب .

فالرفع من وجهين .

أحدهما : أن يكون مرفوعاً بالابتداء ، وما يعده خبره .

والنانى: أن يكون مرفوعاً بالمطف على ﴿ أَربِم ﴾ على قراءةً مَنْ قرأه بالرفع . والنصب من وجهن .

أحدهما : أن يكون صغة مصدر مقدر ، وتقديره ، أن تشهد الشهادةَ الخامــةَ : فخُذِف للموصوف وأقيمت الصغة مقامه .

والثاني : أن يكون معطوفا على ﴿ أَرْبِعُ شَهَادَاتُ ﴾ .

وأنَّ، في موضع نصب على تقدير حذف حرف جر، وتقديره ، و تشهدا لخامــة بأن لمنة الله.

قوله تعالى : « وَيَدْرُوأُ عنها العذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهادات باللهِ » (٨) .

أنْ وصلتها فى موضع دفع، وتقديره، وبدراً عنها العذاب شهادتها، وبالله إنه كينَ الكاذبين، وإنه وما بعده فى موضع نصب به «تشهد»، إلاّ أنّه كسرت الهمزة من وإنه » لدخول اللام فى الحبر/ والباء فى دبائله ، يتعلق بالأول والنانى على ماذكر نامن المذهبين. [١/١٥٦]

قوله تعالى : « والخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ من الصَّادقِينَ » (٩) .

يقرأ الخاسة بالرفع والنصب، وقد قدمنا ذكرهما ، وقرى " د أنَّ ، غضبَ الله علمها ، بالتشديد ونصب ( غضبَ الله علمها ) بالتشديد ونصب ( غضبَ الله ) . وقرى " بتخفيف د أنَّ ، ورفع ، ( غضب) . فيو ظاهر ومن قرأ بتخفيف ( أنَّ ) ونصب ( غضبَ » ، فيو ظاهر ومن قرأ بتخفيف ( أنَّ ) ورفع ( غضب) جعل أن مخفقة مِنَّ التقيلة ، وتقديره ، أنَّ غضبُ الله علمها . أَىْ ، أنَّ اللهمَ والشّا علمها .

قوله تعالى : « وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهُ تَوَّابٌ حَكِيمٌ » (١٠) . لم يذكر جواب(لولا) إيجازاً واختصاراً الدلاة السكلام عليه ، وتقديره ، ولولا فضل الله عليسكم ورحمته لماجلكم اللغوية ، أو ينضحكم يما ترتكبون مِنَّ الفاحشة .

قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ جَامُوا بِالإِفْلُوعُ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ، (١١) . عُصِبةً ، مرفوع لأنه خبر (إِنَّ)، ويجوز أن ينصب ويكون خبر (إِنَ) (لكل امرئ منهم).

قوله تعالى: « يَوْمَثِنْ يُوفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ » (٢٥). يقرأ بالرفم والنصب ، فن قرأ بالرفم جمله صفة ( لله ) تعالى ، وفصل بين الصفة والموصوف بالمفعول الذى هو ( دينهم ) . ومن نصب جمله وصفاً لـ ( دينهم ) .

قوله تعالى : «أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمُمَّغْفِرَةً » (٢٦) . أولئك ، سندأ . ومبرءون ، خير المندأ . ومما يقولون، جار ومجرور في موضح

اوالئك ، سبندا . ومبرءون ، خبر المبندا . ونما يفولون، جار ومجرور في موصح نصب ، لأنه يتملق بــ (مهرءون ) : ولهم مغفرة ، جملة في موضع خبر آخر لــ ( أولئك ) .

قوله تعالى : « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَة فيها مَتَاعٌ لَّكُمْ » (٢٩) .

منــاع ، مرفوع بالظرف على مذهب سيبويه كما يرتفع على مذهب الأخفش والــكوفيين ، لأن الظرف جرى وصفا للفـكرة .

قوله تعالى : « تُقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » (٣٠).

مِنْ ، هينا لنبين الجنس ، وزعم الأخفش أنها زائدة ، وتقديره عنده ، قل للمؤمنين يفضوا أبصارهم. والأكترون على خلافه ، لأنّ ( مِن ) لا تزاد فى الواجب، وإنما نزاد فى الننى .

قوله تعالى : « عَيْدٍ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ » (٣١) .

غير ، يقرأ بالنصب والجر ، فن قرأ بالنصب نصبه على الاستثناء أو الحال ، ومن قرأ بالجر جره على الوصف لـ ( التابعين ) لأنه ليس بمرقة صحيحة لأنه ليس يعمود ، أو على البدل منهم .

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ » (٣٣) .

الذين، فى موضع رفع بالابتداء وخبره محذوف / وتقديره فيا ينلى عليكم الذين [٥٦/١٥٦] يبتغون الكتاب .

قوله تعالى : « مَثَلُ نُورِه كَمِشْكَاة » (٣٥) .

مَثْلُ، مرفوع، لأنه مبتدأ، والكلف خيره. والهاء في (نوره) فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن تكون عائدة على (الله تعالى).

والثاني : أن تكون عائدة على ( المؤمن ) .

والثالث: أن تكون عائدة على (الإيمان) في قلب المؤمن .

قوله تعالى : « كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌّ » (٣٥) .

يقرأ (دُرىّ) بضم الدال و تشديد الياء ، و(ودِرى) بكسر الدال والهمز ، و (دُرى) بضم الدال والهمزة .

فمن قرأ (ٰدُرَّى) بالضم وتشديد الياء فيحتمل وجهين .

أحدهما، أن يَكُون جعله منسوباً إلى (الدُّرُّ ).

والثانى : أن يكون أصله ( دُرى ) بالهمز فُعيـالاً من الدرء ، فقلبت الممزة ياه وأدغت فى اليا. قبلها . ومن قرأ ( دِرَى ) بالكسر والهمزة جمله فييّلامن الدره ، نحو خِيَّر ونِسِيِّق. ومن قرأ ( دُرى ) بضم الدال والهمزة فإنه جمله فَشَيلامن ( الدره ) ومعناه أنه يدفع الظلمة لتلألؤه ، ووزنه فُشِّل ، وهو وزن قليل ، ونظائره من الأسماء الم نق وهو النُصْف . قوله تعالى : « فى بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ » (٣٦) . الجار والمجرور يحتمل وجهين :

أحدهما، أن يكون صفة (مشكاة) فى قوله تعالى : (كشكاة فيها مصباح)، وتقديره، كشكاة كائنة فى بيوت .

والثانى : أن يكون متعلقاً بقوله تعالى :

ا يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بالغُدُّو والآصَالِ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ
 وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاَةِ ، (٣٦) و (٣٧) .

يسبح، يقرأ بضم الياء وكسر الباء وفتحها . فن قرأ بضم الياء وكسر الباء ،كان (رجال ) مرفوعا لأنه فاعل . ومن قرأ بضم الياء وفتح الباء كان (رجال) مرفوعاً بغمل مقدر دل عليه (يسبح ) كأنه قبل : من يسبحه . فقال : وجال ، أى يسبحه رجال .كقول الشاعر :

١٣٧ - لِيُبْكَ يَزِيدٌ ضارعٌ لخُصومَةٍ

ومُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطيحُ الطَّــوانحُ(١)

كأنه لما قال: ليبك يزيد، قال قائل: من يبكيه ؟ فقال: يبكيه ضارع لخصومة ، ولا يجوز رفعه بـ (يسبح) لاستحالة للمنى . وعن ذكر الله، مصدر مضاف إلى للفعول، لأن تقديره، عن ذكرهم الله . فحذف الغاعل وأضيف إلى المعمول كقوله تعالى :

( فلا تكن في مِرْيَة من لِقَائِهِ) (١)

 <sup>(</sup>١) من شواهد سببویه ١/ ١٤٥ وقد نسبه إلى الحرث بن أمييك ، ونسبه الشتمرى إلى
 لبيد بن ربيعة العامرى .

والضارع : الذليل – والمختبط : الطالب المعروف – وتطيح : تذهب وتهلك .

<sup>(</sup>٢) ٢٣ سورة السجدة .

أى ، من لقائك إياه . وإقام الصلاة ، الأصل أن تقول فى ( إقام الصلاة )، ( إقامة الصلاة )، إلا أنه حذفت الناء ؛ لأن المضاف إليه صار عوضًا عنها ، كما صار عوضًا عن التنوين ، كما صارت ( ها ) في يأجيًا عوضًا عن المشاف إليه .

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُم كَسَرابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ / الظَّمَالُ مَاءَ حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَحِدُهُ شَيْئًا ﴾ (٣٩) . [١/١٥٧] كسراب ، جار ومجرور فى موض رفع لأنه خبر المبتدأ وهو (أعمالهم) . وبقيعة ، فى موضع جر لأنه صفة (سراب) وتقديره ، كسراب كاني بقيعة . وقيعة ، جمع قاع ، كجيرة جمع جار ، وفيه عائد إلى الموصوف ، يحسبه الظمان ماه ، جملة فعلية فى موض جر صفة لـ (سراب) أيضاً . وشيئا ، منصوب على المصدر لأن التقدير فى ( إليمهده شيئاً ) لم يجد وجود الآية لا شيء هناك . وقد قدمنا نظائره .

> قوله تعالى : « أَوْ كَظْلُمَات فى بَحْرٍ لُجَّىً يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، (٤٠) .

يشاه موج ، جملة فعلية فى موضع جر صفة لـ ( يَحْرِ ) ومن فوقه موج ، برتنع ( موج ) بالظرف عند ميبويه ، كما يرتنع به عند الأخفش ، لجريه صفة على المذكور المرفوع بأنه فاعل ، وكذا قوله ( من فوقه سحاب ) يرتنع ( سحاب ) بالظرف عندهما، وظلمات ، يقرأ بالرفع والجر ، فالرفع من وجهين .

أحدهما : أن يكون بدلا من (سحاب) .

والثانى : أن يكون مرفوعا على تقدير مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هي ظلمات . والجر على أن يكون بدلا من (ظلمات) الأولى .

قوله تعالى : « وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فيها مِنْ بَرَدِ » (٤٣) . مِنَ الأولى، لابتداء النابة ، لأن السهاء ابتداء الإنزال ، والنانية لتنبعيض ، لأن البَرَد يعض الجبال التى فى السهاء . وهى مع المجرور فى موضع المفعول ، وقبل: إنها زائدة، وتقديره ، وينزل من السهاء جبالا . والنالثة : لنبين الجنس ، لأن جنس نلك الجبال جنس البَرَد ، وتقديره ، فيها شىء من رَد . وهو مر فوع بالظرف لأن الظرف صفة « الجبال » ، وقبل إنها زائدة ، وتقديره فيها يرّد .

قوله تعالى: « يَكَادُ سَنَا بَرْقِه يَدْهَبُ بِالأَبْصَارِ » (٤٣). يقرأ بنتج الياه وضعا، فن قرأ بنتجا كانت الباه في « بالأبصار » تمدية . ومن قرأ بنتجا كانت الياء زائدة .

قوله تعالى « وَيَخْشَ اللهُ وَيَتَّقِهْ » (٥٢) .

قرئ بكسر القاف وبسكونها ، فمن كسرها فعلى الأصل ، ومن سكنها فعلى النخفيف كا قالوا في : كيتف كنف .

قوله تعالى : « قُل لَّا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ » (٥٣) . فى رفم (طاعة معروفة ) وجهان :

أحدهما : أن يكون خبر مبندأ محذوف وتنديره ، أمرُ نا طاعةٌ . فحذف المبندأ . والنانى : أن يكون مبندأ محذوف الخبر ، وتقديره طاعةٌ معروفةٌ أمثلُ من غيرها .

قوله تعالى : « لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فَى الْأَرْضِ » (٧٥) .

[۱۹۷۷] يقرأ د تحسين ؟ / بالناه والياه ، فن قرأ بالناء كان الفاعل المخاطب ، وهو النبي عليه السلام . والذين ، مفول أول لـ ( تحسين ) . ومعجزين المفول الثاني . ومن قرأ بالياء كان د الذين ؟ مرفوعاً لأنه فاعل د تحسين > والمفول الأول لـ د يحسين > محدوث . ومعجزين ، المفول الثاني ، وتقديره ، ولا يحسين السكافرون أفضهم معجزين

قوله تعالى : « وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ » (٥٥)

وَعَدَ فَى الْأَصْل يَتعدى إلى مُغُولِينَ ، ويجوز الاتَّبْصار هلي أحدهما ، ولهذا اقتصر فى هذه الآية على مفمول واحد ، وفسَّر العدة بقوله : « ليستخلفهم » .

قوله تعالى : ١ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيِئًا » (٥٥) أ يعبدونني، جلة فعلية في موضع لصب على الحال .

قوله تعالى: « نَلَاثُ عَوْرَات لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِم جُنَاحٌ بَعْدُهُنَّ طَوَّافونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ » (٥٨) . ثلاث عورات، عَرْ الانصاد والغر

فالنصب على أن يكون بدلا من قوله : ﴿ ثلاثُ مَوَّاتَ ﴾ ، و ﴿ ثلاثُ مَرَاتَ ﴾ ، و ﴿ ثلاثُ مَراتٍ ﴾ . ظرف زمان ، أى، ثلاثة أوقات ، وأخبر عن هذه الأوقات بالمورات لظهورها نَبها ، كقولهم : كَيْلُكُ نامُ ، ونهارك صائم ، ونظائره كذبر .

والرفع على تقدير مبندأ محذوف، وتقديره، هذه ثلاثُ عورات وتقديره، هذه ثلاثةُ أوقات عورات. وحَذَفَ الضاف الساعا.

ومن فنح الواو من ﴿ عورات ﴾ جاه به على قياس جمع النصحيح ، نحو ، ضر به وضرَ بات ، والتراءة المشهورة بسكون الواو ، ولمسكان حرف العلة ، لأن الحركة تستنقل على حرف العلة وهي اللغة الفصيحة .

طوافون، خبر سَندأ محنوف، وتقديره، هم طوافين . أي، أنَّم طوافون .

وبمضكم : مرفوع على البدل من المضمر في (طوَّ افونَ ) وتقديرُه ، يطوف بعضكم على بعض .

قوله تعالى : « وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّانِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ خَنَاحً أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتبَرِّجاتٍ بِزِينَة » (٦٠) .

الغواعد'، جمع قاعد، وهي التي قمعت عن النسكاح للكبر ، ولم يدخلها الهاء ، لأن المراد به النسب أى، ذات قعود ، كقولم : حامل وحائض وطاهر وطالق ، أى، ذات حيض وطلث وطلاق .

وذهب الكوفيون إلى أنه لما لم يكن ذلك إلا للمؤنث لم يفتقر إلى إدخال الناء [1/10] لفرق /كما قالوا : حلمل وحاتض وطامت وطالق، لمّا لم يكن إلا للمؤنث ، لم يفتقروا إلى إدخال الناء للمفرق ، لأن الغرق إنما يكون في عمل الجمع لإزالة الاشتراك ، وإذا لم يكن اشتراك ، لم يفتقر إلى فرق، وقبل : حذفت الناء لنغرق بين القاعدة عن النكاح وبين القاعدة عن النكاح

فليس علبهن جناح ، دخول الغاء فى ( فليس ) يدل على أن ( اللاتى ) فى موضع رفع لأنه صفة للقواعد لا للنساء ، لأنك لوجعلته صفة للنساء ، لم يكن لدخول الغاء وجه ، ألا ترى أن للموصولة ، هى التى يدخل الغاء فى خبرها ، فإذا جعلت ( اللاتى ) صفة للقواعد فالصفة والموصوف بمنزلة شىء واحد .

قوله تعالى : « غَيْرُ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ » (٦٠) .

غير، منصوب على الحال من المضمر من (هن ) أو من الضمير في (يضعنَ ) . قوله تعالى : « جَمِيعًا أَوْ أَشْدَاتًا » (٦٦) .

منصوبان على الحال من الواو في ( تأكلوا ) .

قوله تعالى : « تَحِيَّةً مُّنْ عِنْدِ اللهِ » (٦١) . منصوب على المصدر لأن (فسلوا) معناه، فَضَوْ ا .

قوله تعالى : « لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا ٩ (٦٣) .

الكاف، في موضع نصب ، لأنه مفعول بأن يجعل .

قوله تعالى : « قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لَوَاذًا » (٦٣) .

لوَاذَا ، منصوب على المصد فى موضع الحال من الواو فى (يتسلون) ، وتقديره يتسلمون مُلكَوذين ، وصح ( لواذا ) لأنه مصدر ( لاَوَذَ ) فإن ( لاَوَذَ لِرَادَا ) كَنْاَوَمَ قَوِّما ، لأن المصدر يتبع الفعل فى الصحة والاعتلال ، ولَو كان مصدر ( لاذ ) لـكان ( لياذا ) ممتلا لاعتلال الفعل ، كتام قياما .

## " غريب إعراب سورة الفرقان »

قوله تعالى : « وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا » (ه) .

أساطيرُ الأولين ، مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هذه أساطير ، وأساطير ، جم أسطورة ، وقيل : أسفال ، نحو ، أقوال وأقاريل .

قوله تعالى : « لَوْلاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَنَهُ نَذِيرًا » (٧). فيكون، منصوب على جواب التحضيض بالغاء ، بنقدير ( أنْ ) .

قوله تعالى : « أَو يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ ۖ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ ﴾ ( ٨ ) . بالرفع لاغير ، عطفه على ( بلقي ) وكلاهما داخل في النحضيض ، وليس بجواب له .

قوله تعالى : « تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مَّنْ ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُورًا » (١٠) .

يجمَّل ، قرَى ْ بالجزم والرفع ، فمن قرأ بالجزم عطفه على جواب الشرط وهو (جعل) وموضعه الجزم ، وحَسُن أنْ يعطف المستقبل على الماضى لفظا لأنه فى معنى [٢/١٥٨] المستقبل، لأن ( إنْ ) الشرطية تنقل الفعل الماضى إلى الاستقبال / . ومن قرأ بالرفع لم

يعطفه عليه وجعله مستأنةا ، وتقديره ، وهو يجعل لك .

قوله تعالى : «سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفيرًا » (١٢) .

تقديره، محموا لها صوت تغيَّظ وزفير . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : « قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ » (١٥) .

ذلك ، إشارة إلى ما ذكره من ذكر السعير ، وجاء التنضيل بينهما على حد قولم ، الشقاء أحب إليك أم السعادة . وأضل التي للتنضيل ، تقتضى الاشتراك بين الشيئين في الأصل ، وإن اختلفا في الوصف ، فلا يجوز ، السل أحلى مِنَ الخل . لعدم الاشتراك في أصل الحلاوة ، وأجازه الكوفيون .

قوله تعالى : « لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ » (١٦) .

خالدين ، منصوب على الحال من الضمير المجرور فى (لهم) ، أو مِنَ الضمير المرفوع فى (يشاءون) .

قوله تَعَالى : « يَوْمَ يَرُوْنَ الْمَلَاثِكَةَ لاَ بُشُرَى يَوْمَقِدٍ للْمُجْرِمِينَ » (٢٢) .

يومَ ، منصوب على الظرف والعامل فيه فعل مقدر ، وتفديره ، يمنعون يومَ البشارة يرون الملائكة . ولا يجوز أن يعمل فيه (لا بُشرى )، لأن ما في حَبَّز النني لا يعمل فيا قبله .

و (لا بشرى) إن جملت بُشرى مبنية مع (لا) ،كان ( يومنه) خبرا لها ، لأنه ظرف زمان وظروف الزمان تىكون أخباراً عن المصادر . وللمجرمين ، صفة للبشرى .

وإن جعلت ( بشرى ) غير مبنية مع ( لا ) أعملت « بشرى » في « يومند » ، لأن الظروف يعمل فيها معانى الأفعال . وللجرمين ، خبر « لا » .

قوله تعالى : " وَيَوْمَ نَشَقَّتُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ " (٢٥) .

الباء في قوله ( بالغام ) للحال ، والتقدير ، يومَ تشقق السباء وعليه النهام ، كقولك : خرج زبد بسلاحه ، أي ، وعليه سلاحه .

قوله تعالى : « ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ » (٢٦) .

النُمَلُثُ ، مرفوع لأنه مبتدأ . ويومشد ، ظرف له . والحق ، مرفوع لأنه وصف « للملك » . والجمار والمجرور ، فى موضع خبر المبتدأ ، ويجوز أن بكون « يومشـند» معمول الخبر الذى هو « للرحن » ، ويجوز أن يكون « الحق » خبرا ، ويكون الجملا والمجرور فى موضع الحال . ولا يجوز أن يكون يومئة معمول الحق ، لأن « الحق» مصدر ، وما يتعلق بالمصدر لا يجوز أن يتقدم عليه .

قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزَّلُ (' عَلَيْهِ الْقُرْ آنُ جُمْلَةً وَاجِلَةً كَلَيْكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ ﴾ (٣٣) .

فى اللام فى ﴿ لِنُكْبِّت ﴾ وجمان :

أحدهما : أن تمكون متعلقة بفعل مقدر ، وتقديره ، نزلناه لنتبت به فؤادك . لأنهم قالوا : لولانزل عليه القرآن جملة واحدة . فاللام من صلة ذلك الفعل المقدر . والكاف، صفة لمصدر محذوف دل عليه «نزلناه» .

والثانى : أن تكون اللام لام القسم ، والنون معها مقدرة ، وتظهر النون معها إذا [١/١٥٩] فنحت ، رتقديره / ، والله لنثبتن . وتسقط إذا كسرت . وقد قدمنا ذكره وهو قبل الذاه .

قوله تعالى : « وَقَوْمَ <sup>(٢)</sup> » (٣٧) .

قوم ، منصوب من ثلاثة أوجه :

الأول: أن يكون منصوباً بالعطف على الهاء والميم في ﴿ دَمَرُ نَاهُم ﴾ .

والثانى: أن يكون منصوباً بتقدير فعل يفسره ﴿ أَغُرَقَنَاهُ ﴾ وتقديره ، أَغُرَقَنا قوم نوح كما كذبوا الرسل أغرقناهم .

والثالث: أن يكون منصوباً بتقدير، اذكر.

<sup>(</sup>١) (وقالوا لولا نزل عليه .. ) هكذا في أ و ب .

<sup>(</sup>٢) (ويوم) في أ، ومطموسة في ب.

قوله تعالى : « وَعَادًا وَثُمُودًا » (٣٨) .

كله، منصوب بالمطف على ﴿ قوم نوح ﴾ إذا نصب بتدير ، اذكر ، أوبالمطف على ﴿ وجداناهم ﴾ .

قوله تعالى : « وَكُلاَّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَشْالَ وَكُلاً تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا » (٣٩).

كُملًا ، منصوب بغىل مقدر ، وتقديره ، أنفرنا كُملًا . لأن ضرب الأمثال فى سنى الإنذار ، فجاز أن يكون تفسيراً لـ ﴿ أنذرنا › . وكُملًا ، منصوب ﴿ بَشِّرنا › . وتَنْبِراً ، مصدر مؤكد .

قوله تعالى : وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَدُا الَّذِي مَعَتُ اللَّهُ رَسُولًا » (٤١) .

إنْ ، يمنى ﴿ مَا ﴾ وتقديره ، مايشخذونك إلا هزوًا . أى ، ذا هزؤ ، كقوله تعالى:

( إِنِ الكَافرون إِلاَّ فِي غُرُ ورٍ ٍ ) (١) .

أى ، ما السكافرون إلا فى غرور . وموضع الجلة النصب بفعل مقدر ، وتقديره ، وإذا رأوك ما يتخذونك إلا هزؤا قائلين أهذا الذى بعث الله رسولا . ورسولا ، فى نصبه وجهان :

أحدهما: أن يكون منصوباً على الحال .

والثانى : أن يكون منصوبًا على المصدر ، ويكون (رسولا) بمغى (رسالة) ، كقول الشاعر :

<sup>(</sup>١) ٢٠ سورة الملك .

۱۳۸ \_ وما أرسلتهم برسول (۱) . أي، سالة (۲) .

قِوله تعالى : « إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا » (٤٢) .

إنْ ، همنا عند البصريين مخففة من النقيلة ، وتقديره ، ما كاد إلَّا يضلنا . وقد قسمنا نظاء ه .

> قوله تعالى : ﴿ وَأَنَاسِىَّ كَثِيرًا ﴾ (٤٩) . أناسى، في واحده وجهان :

أحدهما: أن يكون واحده ( إنْسِيًا ).

والثانى: أن يكون واحده ( إنسانًا )، وأصل ( أناسى) على هذا الوجه ( أناسيين ) فأبدلوا من النون ياء ، وهذا قول الفراء . وهوضعيف فى القياس لأنه لوكان ذلك قياسا، لسكان يقال فى جم مرحان سراحى" ، وذلك لا يجوز .

قوله تعالى : " وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا » (٥٥) .
على ربه ، أى ، على معصية ربه . فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .
قوله تعالى : " إلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَشَخِذَ إِلَى رَبِّهِ » (٥٧).
مَنْ ، فى موضم نصب على الاستثناء المنقطم . وإلى ربه ، أى ، إلى قربه ربة .

قوله تعالى : « وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا » (٥٨) . أى ،كفاك الله . فخف المنعول الذي هو الكاف . والباء ، زائمة . وخبيرًا ، ٢/١٥٩] منصوب/ على النميز أو الحال .

فحذف المضاف.

 <sup>(</sup>١) اللمان مادة (رسل) والبيت من قول كثير عزة ، وهو يتامه :
 لقد كذب الواشون مابدحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسسسول
 (٢) رأى برسالة) زيادة ف ب .

قوله تعالى : « الرَّحْمَنُ عَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا » (٥٩) . الرحمن، موفوعين أربعة أوجه .

الأول : أن بكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، هو الرحمن .

والثانى: أن يكون مبندأ و ( فاسأل به ) خبره .

والثالث: أن يكون خبر ( الذي خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضُ)، إذا جعلته مبنداً. والرابع: أن يكون بدلا من المضعر في ( استوى )

ويجوز النصب على المدح . والجر على البدل من (الحلق) . وخبيرا<sup>(1)</sup> ، منصوب لأنه مفعول (اسأل)، وهو وصف لموصوف محذوف ، وتقديره ، فاسأل به إنسانًا خبيرًا ، وقبل تقديره ، فاسأل عنه مخبرًا خبيرًا . والباء تحكون بمثى (عن). قال الشاع. :

١٣٩ \_ فإن تسالوني بالنساء فإنني

خبير بأدواء النسماء طبيب

أى ، عن النساء .

قوله تعالى : « أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا » (٦٠) .

ما، يجوز أن تكون اسمًا موصولاً ، فيكون التقدير فيه ، للذى تأمرنا به ، فحذف حرف الجر ثم الهاء العائدة إلى الاسم الموصول ، ويجوز أن تكون مصدية ، فلا تفتنه إلى أن تحذف شدًاً .

<sup>(</sup>١) (نصيرا) في أ.

<sup>(</sup>٢) الشاهد من قصيدة علقمة بن عَبَدَة النميمي ، التي مطلعها :

طحا بك قلب في الحمان طروب بُعيَد الثباب عَصَرَ حان مشيبُ وبالنماء : أي عن النماء .

قوله تعالى : "وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَنْنًا " (٦٣) .

وعبادُ الرحمٰن ، مرفوع لأنه مبندأ . والذين يمشون ، خيره . وقيل : الذين ِ يمشون ، صفة له ، وكذلك :

قوله تعالى : " وَاللَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ " و " وَاللَّذِينَ يَتُولُونَ رَبُّنَا اصْرِفْ " (٦٤ و٦٥) .

إلى قوله تعالى : " والَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُّ لَنَا " (٧٤) . وخِر المبندأ قوله تعالى :

« أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الغُرْفَةَ » (٧٥) (١).

قوله تعالى : « قَالُوا سَلاَمًا » (٦٣) .

منصوب على المصدر ، أى ( تسليا ) ، فسلام فى موضع تسليم . وقيل ( سلاما ) فى موضع ( تسلم ) . وهو منصوب بغمل مقدر . وتقديره . سلمنا منسكم تسلّما . فسلاما فى موضع ( تسلّم ) ، يمنى البراءة والمتاركة .

قوله تعالى : « وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا » (٦٧) .

اسم كان مضمر فيها . وقواما ، خبرها . أى . كان الإنفاق ذا قوام بين الإسراف والإقتار ، ويجوز أن يكون ( بَيْن ) متعلقا بخبر كان . أى ، كاتناً بين ذلك . فيكون ( قواما ) خبرا بعد خبر .

قوله تعالى : « وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (٦٨) و(٦٩) .

<sup>(</sup>١) الآيات ٢٤، ٦٥، ٧٤، ٧٥ على النرتيب من سورة الفرقان.

يُضاعَفُ : يقرأ جزما ورفعا ، فالجزم على البدل من (يلق أثاما) لأن لقَيُ الآثام ، مضاعفة العذاب ، لأن الغعل يبدل من الغمل ، كا يبدل الاسم من الأسم . قال الشاعر :

١٤٠ – إِنْ يَجْبُنُ ــــوا أَو يَغْـــدُرُوا

أَو يَبْخَلُـــوا(١)

يَغْسدُوا عليك مُرجَّلِينَ كَأَنَّهُمْ لَم يَفعلوا فقوله: يندوا عليك، يدل من قوله: لا يحقلوا .

والرفع لوجهين .

أحدهما: أن يكون في موضع الحال.

والناني : أن يكون على الاستثناف والقطر مما قبله .

قوله تعالى : « فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى\ اللَّهِ مَتَابًا » (٧١) . [١/١٦٠]

أصل مناباً ، مَتُوَّب ، فنقلت الفتحة من الواو إلى الناه ، فنحركت فى الأصل ، وانفتح ما قبلها الآن ، فقلبت ألغا، وهو منصوب على المصدر وهو مصدر مؤكد .

قوله تعالى : « وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا » (٧٢).

كراما ، منصوب على الحال من الواو فى ( مرَّوا ) .

وكذلك قوله تعالى : « صُمًّا وَعُمْيَانًا » (٧٣) .

منصوبان على الحأل من الواو فى ( لم يخرُّوا ) .

قوله تعالى : « وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا » (٧٤) .

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه (٤٣/١٤. وقال ناقلا عن الحليل ، و مثل ذلك أيضا قوله: أنشدتها الأصمعي عن أبي عمرو لبعض بني أسده . والشاهد فيه جزم (يغدوا) على البدل من قوله (لا عقلوا). لأن غدوهم مرجدن دليل على أنهم لم مخلوا بقسيح ما أنوه ، فهو تفسير له وتبين . والرجل: . مشط الشعر وتلبيت .

إماما ، فيه وجهان .

أحدهما: أن يكون إماما واحداً أريد به الجمع، أى، أتمة كثيرا، واكتنى بالواحد عن الجمع للمل به كقولمم: نزلنا الوادى فصدنا غزالاكثيرا. أى، غزلانا، وهذا كثير فى كلامهم.

والنانى : أن يكون جع ( آمّ )، وأصله ( م ) على ورن فاعل، وإنما يدغم لئلا يجتمع حرفان متحركان من جنس واحد فى كلة واحدة، وفاعل يجمع على فيماًل، نحو قائم وقيام، وصاحب وصحاب.

قوله تعالى : « لِزَامًا » (٧٧) .

خبر (یکون) واسمها مضر فیها وتقدیره، فسوف یکون النکذیب اراما. وقد النکذیب ادلاله قوله تمالی : (کذَّبْم)،کها قالوا : منکذّب کان شرآ له . أی کان الکذبُ شرآ له .

## « غريب إعراب سورة الشعراء »

قوله تعالى : «أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » (٣) .

أنُّ ، في موضع نصب على المفعول له .

قوله تعالى : « إِن نَّشَأْ نُنزَّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاصِعِينَ » (٤) .

فظلت ، فى موضع جزم بالعظف على ( 'نَنَزَّلُ ) . وأعناقُهم ، مرفوع لأنه اسم ( ظلّت ) . وخاضمين ، منصبوب لأنه خبرها .

ر إنما قال : ( خاضمان ) لئلالة أوجه .

الأول : أنه أراد بالأعناق الرؤساء ، أي ، فظلت الرؤساء خاضعين لها .

والثانى: أن يكون التقدير ، فظلت أصحاب الأعناق. فيكون الإخبار عن المضاف المحذوف.

والثالث: أن يكون الإخبار إنما جرى على الذين أضيف إلبهم (الأعناق) لا على (الأعناق).

وهذا لا يستنم على قول البصريين ، لأن الإخبار لو جرى على الهاء والم في (أعناقهم) ، لأدّى ذلك إلى أن يكونَ اسمُ الناعل جاريًا على غير من هو له ، وإذا جرى اسم الناعل على غير من هو له وجب إبراز الضمير فيه . نحو ، دعهُ زيهُ ضاربته هى . لأن الإخبار عن (دعه ) قد جرى خبرا عن زيد ، فكان ينبنى على هذا أن يكون ، ( فظلت أعناقهم لما خاضين هم ) .

وهذا الوجه يستقيم على مدهب الكوفيين ، لأنهم بجوزون ألا يبرز الضمير في اسر الناعل ، إذا جرى على غير من هو له .

قوله تعالى : « وَ إِذْ نادَى رَبُّكُ مُوسَى » (١٠) .

إذ ، ظرف منصوب يتعلق بعمل مقدر وتقديره ، واتل علمهم إذ نادى ربك .

[٢/١٦٠] قوله تعالى : « فَأَرْسِلُ / إِلَى هُرُونَ » (١٣) .

الجار والمجرور فى موضع نصب لأنه ينعلق بمحذوف فى موضع الحال ، وتقديره ، فأرسلني مضبوماً إلى هرون .

قوله تعالى : ﴿ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ (١٦) . إنما قال: (رسالُ) بالاه ادارجين .

أحدهما : أن الرسول أراد به الجنس ، فلما أراد به الجنس وحّد ، ولو أراد به المعدد لشمن .

والثانى : أن يكون ( رسول ) يمنى رسالة كقول الشاعر :

**121** = وما أرسلتهم برسول<sup>(۱)</sup>

أى، برسالة . والتقدير، إنا ذوا رسالة رب العالمين . فحدُف المضاف وأقم للضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : « أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ » (١٧) .

أي، بأن أرسل معنا . فحذف حرف الجر ، وهي تحذف معها كثيرا .

<sup>(</sup>١) الشاهد بيامه:

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليل ولا أرسلتهم برســـول وهو لكثير عزة ، وقد مر بنا .

قوله تعالى : « وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تُمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّنْتَ بَنِى إِسْرَائِيلَ » (٢٢) .

أن عبّدت، في موضعه وجهان.

أحدها : أن يكون في موضع رفع على البدل من ( نسمة ) .

والنانى: أن يكون فى موضع نصب على تقدير ، لأنَّ عبَّدت . ثم حذف حرف الح لطول الكلام بصلة ( أن ) ، طلباً التخفيف .

قولەتعالى : «قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ » (٣٦) .

يقرأ بضم الها. والإشباع، وبضمها وكسرها بغير الإشباع مع الهمز وغير الهمز، وأرجه بسكون الهاء .

فمن قرأ بالضم والإشباع أنى به على الأصل.

ومن قرأ بالضم دون الإشباع ، اكنني بالضمة عن الواو .

ومن قرأ بكسر الهاه والإشباع ، كسرها لمجاورة الجيم المحسورة ، ولم يعند بالمعزة الساكنة حاجزا ، لأن الحرف الساكن حاجز غير حصين ، فانقلبت الواوياء لسكوتها وانكسار ما قبلها .

ومن قرأ (أرجه ِ) بكسر الهاه من غير إشباع اكنفي بالكسرة عن الياه .

ومن قرأ (أرجه ) بسكون الهاء فهى ضعيفة ، لأن الهاء إنما تسكُن في حالة الوقف، إلاّ أنه أجرى الوصل مجرى الوقف .

والقراءة بالهمز وغير الهمز بمغى واحد . يقال : أرجأته وأرجيته ، أى ، أخرته ، وهما لفتان بمغى واحد .

قوله تعالى : « وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أُسْرِ بِعِبَادِى » (٥٢).

أن أشرٍ ، في موضع نصب بـ ( أو حَيْناً ) وتقديره إلى موسى بأن أشرٍ ، فحذفت العام فانصل الفعل به .

قوله تعالى : « إِنَّ هٰؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ » (٥٤) .

إِنما جَمَع، وإنْ كان لفظ الشرفتة لفظ المفرد، إلاّ أنه حمَلَة على الممنى، لأن (الشرفتة) جماعة من الناس، فوافق لرءوس الآى، ولو أفرد لكان جائزا حملا على الفظ.

قوله تعالى : « أَنِ آضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ » (٦٣) .

تفديره ، شُرب نانغلق . فالغاه عَطَفَتُ ( انغلق ) على جملة فعلية محذوفة ، والجملة الفعلية بجوز حذفها ، كا بجوز حذف الجملة الاسمية ، كقولهم : زيد أبوه منطلق / [171] رام وعمرو ، أى ، وعمرو أبوه منطلق . وكقوله تعالى :

( واللابي يَثِيسْنَ مِنَ الْمَحِيض مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبَتُمْ فَعِلَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرِ واللائِي لَمْ يَحِضْنَ )(\)

وتقديره ، واللانى لم بحضن فعد بهن ثلاثة أشهر .

قوله تعالى : « هَلْ يسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ » (٧٢) .

تقديره، هل يسمون دعائم إذ تدعون . فحذف المضاف . وقيــــل تقديره، هل يسمونكم تدعون إذ تدعون . لأن المغول الثانى ( لسمت )، لا يكون إلا يمًّا يسمء ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول : سمت زيداً يقوم . لأن القيام لا يسمع . وتقول: سمت زيداً يقول : لأن القول بما يُسم .

قوله تعالى : « فَإِنَّهُمْ عَدُوًّ لَى إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ » (٧٧) .

<sup>(</sup>١) ٤ سورة الطلاق .

عدو ، اسم مفرد يؤدى عن معنى الجمع ، يقال : امرأةٌ عدو الله . بغير هاه ، وقد يقال : عَدُّوَّةُ . بالهاء حملا على (صديقة ) ، قال بعض النحويين : من قال : عدوة بالهاء فعناه ، معادية الله . ومن قال : عدو بغيرها ، أجراه على النسب .

ورب العالمين ، تمنصوب على الاستثناء المنقطع ، لأنه سبحانه لبس من أعداء إبراهيم .

> قوله تعالى : « الَّذِي خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ » (٧٨) . الذى ، مبندأ . وفو بهدين ، خبره .

> > « والَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ » (٧٩) .

عطف على (الذي) المنقـدم وخبره محذوف . وتقديره ، والذي هو يطمـنى ويسقين فهو بهدبن . وكذلك كل ما جاه بعدها من (الذي) إلى قوله تعالى :

والَّذِى أَطْمَعُ (١٠) أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيثَتِي يَوْمَ الدِّينِ » (٨٢)
 خبره ( نهو بهدین ) متعراً .

قوله تعالى : « فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » (١٠٢) . فنح ( أنَّ )لوقوعها بعد (لو ) ، وإنما فنحت بعـــد (لو ) ، لأنها لا يقع بعدها إلا الفعل، وهو فعل لا يجوز إظهاره، وتقديره، لو وقع أن لناكرة .

نكون ، منصوب على جواب التمنى بالفاء بتقدير (أن) لأن (لو) في معنى النمني .

قوله تعالى: « وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فُرِهِينَ » (١٤٩). فرهن ، منصوب على الحال من الواد في ( تلحقون ) .

<sup>(</sup>١) ( أطمع) كلمة ساقطة مز أ .

قوله تعالى : ، هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ » (١٥٥) .

شِرْب، مرفوع بالظرف على مذهب سيبويه والأخفش لأنه قد جرى وصفاً على النــكرة، والظرف إذا وقع وصفاً ارتنع به ما بعده، كالفعل .

قوله تعالى : ﴿ نَجُّنِي وَأَهْلَى مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٦٩) .

أى ، من عقوبة ما يعملون مِنَ الفاحشة . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : " كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ » (١٧٦).

لبحة (``)، يقرأ بالألف واللام . وليسكة ، بلام مفردة أصلية ، فن قرأ بالألف واللام ، عرَّنه بالألف واللام ، وجرَّه بالإضافة . ومن قرأ (كيسكة) بلام أصلية لم يصرفه التعريف والتأنيث ووزنه نَصْلَةً .

قوله تعالى : « أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً » (١٩٧) .

[۱/۱۶۱] یکن ، یقرأ / بالیاه والناه . فن قرأ بالیاه کان قوله : (أنْ یسلمه) اسم یکن . وَآیَة ، خبر مقدم . ولم، حشو . وتفدیره ، أو لم یکن لهم علم بنی إسرائیل آیة لمم .

ومن قرأ بالناء وونع ( آية ) كانت الناء لنأنيث القصة ، ويكون ( أن يعلمه ) فى موضع رفع لأنه سبندأ ، ويكون ( لم ) خيراً مقدماً ، وتقديره ، أوَلَمْ تسكن القصة علم بنى إسرائيل آية لمم .

قوله تعالى : « وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ » (١٩٨) .

الأعجبين ، جمع أعجمى ، وأصله ، أعجبيّين ، فاستثقلوا اجبّاع الأمثال ، فحذفوا اليا. الثانية من يامى النسب ، فبقيت اليا. الأول ساكنة ، وحرف الجمّ صاكنا فاجتمع ساكنان ، وساكنان لايجتمعان ، فحذفوا الياء الأولى لالتقاء الساكنين ، و نظير

<sup>(</sup>۱) (لبكة) قراءة ، حجازى وشامى .

حذفهم يامى النسب من ( الأعجميين ) حذفهم يامى النسب فى ( الأشعرين ومقنوين والياسين .

قوله تعالى : « مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَثَّعُونَ » (٢٠٧) . (ما)الأولى، فيها وجهان .

أحدهما: أن تكون استفهامية في موضع نصب بـ (أغني).

والناني : أن تكون نافية . و ( ما ) الثانية ، في موضع رفع بـ ( أغني ) .

قوله تعالى : « ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ » (٢٠٩) .

ذكرى ، في موضعه وجهان . النصب والرفع ، فالنصب من وجهين .

أحدهما : أن يكون منصوباً على المصدر ، وتقــديره ، ذكرنا ذكرى . وهو قول الزجاج .

والثانى : أن يكون منصوباً على الحال وهو قول الكسائى . والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره، إنذارنا ذكرى .

قوله تعالى : « وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ «(٢٢٧) .

أىَّ منقلب ، منصوب بد ( ينقلبون ) وتقديره ، أى انقلاب ينقلبون . فأى ، منصوب على المصدر ، كقوله : قياما قمتُ ، لأن ما أضيف إلى المصدر بما هو فى المعنى صفة له كالمصدر ، ولا يجوز أن يكون منصوباً بد (سيلم) ، لأنَّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ، لأن الاستفهام له صدر الكلام ، وإنما يعمل فيه ما بعده . وافدُ أعلم .

## « غريب إعراب سورة النمل »

قوله تعالى : « هُدِّى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ » (٢) .

هَٰدًى، في إعرابه وجهان : الرفع والنصب.

فالرفع من وجهين .

أحدهما : أن يكون خبر مبندإ محذوف ، وتقديره ، هو هدى .

والثانى : أن يكون خبراً بعد خبر . فإن قوله تعالى : ( تلك ) مبتدأ . وآيات الترآن ، خبره . وهدى ، خبر بعد خبر .

والنصب . على الحال من الكتاب . والتقدير ، تلك آيات القرآن هاديا . وبشرى عطف عليه . أي ، ومبشرا .

قوله تعالى : « بِشِهَابِ قَبَسِ » (٧) .

يقرأ (شهاب) بتنوين وغير تنوين ، فمن قرأ بالننوين كان (قبس) مجروراً على [١/١٦٢] البدل من (شهاب). ومن قرأ بغير تنوين/أضاف (شهابا) إلى قبس إضافة النوع إلى جنسه ، كقولك : ثوبُ خزً .

قوله تعالى : « لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ » (٧) .

أصل ( تصطلون ) ( تصتليون ) ، إلاّ أنه أبدل من الناه طاه لنوافق الطاه فى الإطباق بُّ ، وتقلت الضمة من الياء إلى اللام فبقيت الياه ساكنة وواو الجمع ساكنة نحذفت الياء لالتقاء الساكنين .

قوله تعالى : « فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِىَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلُهَا » (٨) . أنْ ، مخففة من النقيلة وتقديره ، أنْه بُورِك . ولم يأت بعوضٍ ، لأنَّ ( بُورك ) دعاه ، والدعاء بجوز فيه مالا بجوز فى غيره ، وهو فى موضع رفع بـ ( نودى ) ، لأنه مفعول مالم يسم فاعله . ومَنْ فى النار ، أى ، مَن فى طلب النار . فحذف المضافى وأقمِ المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا ﴾ (١٠). تهذ، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من المعاه فى (رآها)، وكذلك قوله تعالى: (كأنها جان)، فى موضع نصب على الحال أيضا، وتقديرة، فلما رآها مهنزةً مشبهة جانا. ومدبرة منصوب على الحال.

قوله تعالى : « إِلاَّ مَن ظُلَمَ » (١١) .

مَنْ ، في موضع نصب لأنه استثناء منقطع .

وذهب الكوفيون إلى أن ( إلا ) يمنى الواو ، وليس بصحيح . لاختلاف المنى ، لأن ( إلاّ ) تتنخى إخراج الثانى مما دخل فيه الأول ، والواو تقنضى مشاركة الثانى للأول ، فلا يقام أحدهما مقام الآخر .

قوله تعالى : « تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ فى تِسْع ِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ » (١٢).

بيضاء ، منصوب على الحال من الضمير فى (نخرج) وهو ضمير (اليد) . وإلى فرعون، أى ، مرسلا إلى فرعون . وهو منصوب على الحال من الضمير فى (وأدخل)، وحذف (مرسلا) المنصوب على الحال ، الدلاة الحال عليه .

قوله تعالى : « مُبْصِرَةً » (١٣) .

منصوب على الحال من الآيات، أي، مبينة.

قوله تعالى: «قَالتُ نَمْلَةُ يِأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ » (١٨) .

إنما خاطبهم مخاطبة مَنْ يعقل لما وصفهم بصفات من يعقل .

قوله تعالى : « لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ » (١٨) .

لا، ناهية ، ولهذا دخلت النون الشديدة فى ( يحطمنكم )، ولا يجوز أن يكون تمديره إن دخلتم ساكنكم لم يحطمنكم . على ماذجب إليه بعض الكوفيين ، لأن نون النوكيد لا تدخل في الجزاء ، إلا في ضرورة الشعر .

قوله تعالى : « فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا » (١٩) .

ضاحكاً ، منصوب على الحال المقدرة ، وتقديره ، فتبسم مقدرا الضحك . ولا يجوز أن يُصل على الحال المطلقة ، لأن النبسم غير الضحك .

قو له تعالى : « لَأُعَذِّبَنَّهُ عَلَىابًا شَدِيدًا » (٢١) .

عذابا ، منصوب من وجهين .

[٢/١٦٢] أحدهما: أن يكون (عنابا) في تقدير / تعذيب ، فيكون منصوباً على المصدر ، وقام (عنابا) مقام (تعذيب) ، وإن كان العذاب اسماً ، والتعذيب مصدراً ، وهم ممن يقيمون الأسماء مقام المصادر ، كقولمم : سلمت عليه سلاما ، وكانه كلاما .

والثاني: أن يكون منصوباً على المنعول بتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره، لأعذبنه بعذاب شديد.

قوله تعالى : « فَمَكَثُ غَيْرَ بَعِيدٍ » (٢٢) .

غير ، منصوب لوجمين .

أحدهما: أن يكون منصوباً لأنه صفة مصدر محذوف ، وتقديره ، فمكث مكنا غير بعيد .

والثانى: أن يكون منصوباً لأنه وصف لظرف محذوف ، وتقديره ، فسكث و تناً غير بعيد . قوله تعالى : « وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ » (٢٢) .

يقرأ بالصرف وبترك الصرف، فن قرأ بالصرف جعله اسماً للحى أو للأب. ومن قرأ بترك الصرف جنله اسماً لقبيلة أو بلدة ، فلم يصرف للنعريف والناأنيث.

قوله تعالى : « أَلاَّ يَسْجُدُوا للهِ » (٢٥) .

يقرأ ( الآيسجدوا لله ) بالنشديد ، و ( الآ) بالتخفيف : فن قرأ ( الآ) بالنشديد كان أصل ( الآ) ( ان لآ) ، و ( ان ) فى موضع نصب لآنه يتعلق بـ ( يهندون ) ، و ( لا ) زائدة ، وقيل منصوب على البدل من ( الأعمال ( ) ) ، و ( لا ) غير زائدة . وقيل : هو فى موضع جر على البدل من ( السبيل ) ، و ( لا ) زائدة . ويسجدوا ، فى موضع نصب بـ ( ان ) .

ومن قرأ (ألاً) بالنخفف جعل (ألاً) للننبيه ، وجعل (يا) حرف نداه ، وللنادى محذوف ، والتقدير فيه : يا هؤلاء اسجدوا ، فحذف المنادى لدلالة حرف النداو علمه . كقدل الشاعر :

> أراد، يا هذه اسلمى. وحذف المنادى كشير فى كلامهم. ق له تعالى : ﴿ أَلاَّ تَعُلُوا عَلَىُ ۗ ﴾ (٣١) .

> > في ( أَنْ ) ثلاثة أوجه .

الأول : أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر ، أي ، مألا تعلوا علىً .

 <sup>(</sup>۱) (أعمالهم) فى ب

 <sup>(</sup>٢) البيت لذى الرمة غيلان بن عقبة .

والنانى: أن تكون في موضع رفع على البدل من (كناب) وتقديره: إنى التي التي كتاب ألا تعدا.

والنَّالث: أن تكون مفسرة بمعنى (أي) كقوله تعالى :

( أَنِ امْشُوا واصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ ) (١)

أى امشوا . ولا موضع لها من الإعراب .

قوله تعالى : " وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَةً وَهُمْ صَاغِرُونَ " (٣٧) . أَذَلَةً ، منصوب على الحال من الهاء والمبم في (لنخرجهم) ، وكذلك قوله تعالى : ( وهم صاغرون ) .

قوله تعالى : « قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ » (٣٩) .

عفريت ، النا فيه زائدة ، ووزنه ومليت كنزويت ، والعفريت : النوى الناقذ وجمه عفاريت ، ومن العرب من يقول : عفرية وجمه عفار ، وغز ويت : أى ، قصير . وقيل : اسم موض ، وإنماكن (غز ويت ) على وزن فعاليت ، ولم يكن على وزن فعليل لأن الواو لا تكون أصلافى بنات الأربعة ، ولا على وزن فعويل ، لأنه لا نظير له في كلاميم .

قوله تعالى: « وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ » (٤٣) . ما، في مضها وحان.

أحدهما : أن تكون في موضع رفع لأنها فاعلة (صد).

[۱۳۲۳] والنانی: / أن تكون فی موضع نصب ( بصدها )، بتقدیر حذف حرف الجر، وفی ( صدها ) ضعیر الفاعل وهو ( الله ) أی، وصدها الله عماكانت تعبد . أی عن عبادتها .

<sup>(</sup>۱) ٦ سورة ص .

و إنها، تقرأ بالسكسر والفتح، فالسكسر على الابندا،، والنتح من وجهين .

أحدهما أن تسكون في موضع رفع على البدل من ( ما ) إذا كانت فاعلة .

والنانى : أن تـكون فى موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، لأنها كانت .

قوله تعالى : « وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ » (٤٤) .

مع، فيها وجهان :

أحدها: أن تكون ظرفا .

والنانى : أن تسكون حرفاً ، وبنيت على الفنح لأنها قد تسكون ظرفاً فى بعض أحواله ، فقوى بالتسكين فى بعض الأحوال، فبنى على الحركة ، وكانت فنحة لأنها أخف الحركات ، فإن سكنت العين فهو حرف لا غير ، وهو قول أنى على الغارسى .

قوله تَعَالى : « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللهُ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ » (٤٥) .

أن اعبدُوا الله ، في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، بأن اعبدُوا الله . وهم ، مبتدأ . وفريقان ، خبر المبتدأ . وإذا ، خبر أنان . وتقديره : فبالحضرة هم فريقان .

ويختصمون، جملة فعلية فى موضع نصب من وجهين.

أحدهما : أن يكون فى موضع نصب على الحال من الضمير فى ( فريقين ) .

والثانى : أن يكون فى موضح نصب لأنه وصف له (فريقين) ، ولا يجوز أن تكون (إذا) منصوباً بقوله : ( إذا ) منصوباً بقوله : ( بخنصمون ) ، لأن ما يكون فى حير الصفة ، لا يجوز أن يتقدم على الموصوف ، كما أن الصفة لا يجوز أن تقول : أزيماً أنت رجل تضربه . بنصب ( زيماً ) به ( تضربه ) ، لأن ( تضربه ) جرى وصفاً على ( رجل ) .

قوله تعالى : « قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ » (٤٧).

أصل ( النابرنا) تطيرنا. فأبدلت الناه طاه، وسكنت وأدغت الطاه في الطاه، واجنلبت همزة الوصل وكسرت لسكون ما بعدها وقد قدمنا نظائره.

قوله تَعَالى : « قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّنَنَّهُ وَأَهْلَهُ » (٤٩).

قرَىُ بالناه والياه ، فمن قرأ بالناه جعل ( تقاُسمواً ) فعل أمر . أمر بعضهم بعضاً بالنقاسم والنحالف على أن بيبيتوه وأهلد . ومن قرأ بالياء جعل ( تقاسموا ) فعلا ماشياً لأنه إخبار عن غائب .

قوله تعالى : « مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ » (٤٩) .

قرئ (مُعلَك) بضم المبم و (مَعَلَك) بينتح المبم واللام و ( مَعلِك) بغنتح المبم وكسر اللام .

> فن قرأ (مُهلك) بضم الميم أراد به ( الإهلاك) مصدر ( أهلك). ومن قرأ بغتج الميم واللام أراد به ( الهلاك) مصدر ( هلك).

(۲/۱] ومن قوأ / (بوك) بفتح الميم وكسر اللام جعله يمنى (الملاك) أيضاً ، يمنى (نهلك ) وهما لغنات ، والمشهور الأكثر في المصدر الفتح ، والسكسر قليل ، لأن الكسر يكون في المكان والزمان ، فيكون (ميلك) بالكسر كالمرجم يمنى الرجوع. قوله تعالى : «فانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ مُكْرِهِمْ أَنَّادَمَّوْنَاهُمْ »(١٥) قول تعالى : «فانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ مُكْرِهِمْ أَنَّادَمَّوْنَاهُمْ »(١٥) قوى بالكسر والفتح ، فن قرأ بالكسر فيلى الابتداء فيكون (عاقبة مكرهم) المم كان . وكيف ، خبرها ، وهو خبر مقدم لأن الاستفهام له صدر المكلام ، ولا يعمل (انظر) في (كيف) ، ولكن يعمل في موضع الجملة كلها .

وبحتمل أن تكون (كان) النامة بمنى وقع . و (عافية) مرفوع لأنه الفاعل ، ولا تغنقر إلى خبر . وكيف ، فى موضع نصب على الحال ، وتقديره ، انظر على أى حال وقع أمرُ عاقبة مكرهم . ثم بين كيف كان عافية أمرهم، فقال مستأنفا : إنا دمر نام وقومهم. و مَن قرأ بالنتح كان على تقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، لأنا دمرناهم، فتكون كان الناقصة . وعاقبة ، اسمها . وكيف خيرها . وتكون ( أنَّ ) بدلا من ( العاقبة ) . ولا يجوز أن يكون بدلا من ( كيف ) ، لأن البدل من الاستفهام إنما يكون بحرف الاستفهام . كقوك : كم مالك أعشرون أو ثلاثون . ولا يجوز أن تقول عشرون نفع هماة .

قوله تعالى : « فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا » (٥٢) .

خلوية ، منصوب على الحال من (بيوتهم)، والعامل فيها مافى تلك من معنى الإشارة، وتقديره، أشير إلىها خاوية .

والرفع في ( خاوية ) من خمسة أوجه .

الأول: أن يكون ( بيوتهم ) بدلا من تلك . وخاويةٌ ، خبر البيوت .

والثانى : أن يكون ( خاوية ) خبراً ثانيا .

والنالث: أن يكون مرفوعاً بتقدير مبندأ ، والتقدير هي خاوية .

والرابع: أن يجعل (خاوية ) بدلا من ( البيوت ) .

والخامس : أن يجعل ( بيوتهم ) عطف بيان على ( تلك ) . وخاوية ، خبر تلك .

قوله تعالى : « وَلُوظًا » (٥٤) .

منصوب بفعل مقدر ، وتقديره ، واذكر لوطا ، أو أرسلنا لوطا .

قوله تعالى : « خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ » (٥٩) .

إنما جاءت المفاضلة همهنا ، وإن لم تسكن فى آلمنهم خير ، بناء على اعتقاده ، فإنهم كانوا يستقدون أن فى آلهنهم خيرا . وزعم بعضهم أن (خيرا)، ليست همنا أفعل التى للمفاضلة ، وإنما هى (خير) التى على وزن ( نُشل)، الذى لا بُر اد به المفاضلة ، وللم اد الخير الذى هو ضد الشر ، كما قيل فى قوله تعالى :

ي الآيات ٥٢ ، ٤٤ ، ٩٥ وضغت في المخطوطين بعد الآية ٧٧ وقد رتبتها الترتيب الصحيح.

( مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَة فله خَيْرُ مُّنها ) (١)

أى ، فله منها خير ، والأظهر أنها للمفاضلة في الموضعين .

قوله تعالى : « أَءِلْهُ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ » (٦٢) .

ماً ، صلة . وقلبلا، منصوب لأنه صنة مصدر مقدر ، وتقديره، تذكرا قلبلا يذكرون . والمراد به النني ، كقولك : قل ما يَأْنِني أي لا يَأْتِني .

قوله تعالى : ﴿ قُل لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْواتِ وَالأَرْضِ الغَيْبَ إِلاَّ اللهُ ﴾(٣) (٦٥) .

الله مرفوع على البدل مِن ( مَن ۗ ) ، وكان الرفع هو الوجه لأنه استثناء من منتي .

قوله تعالى : « بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكَّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مَّنْهَا عَمُونَ » (٦٦) .

قرئ : ادَّرك وادَّارك . فن قرأ ( ادَّرك ) فمناه تناهى علمهم وكل في أمر الآخرة. وقيل هذا على سبيل الإنكار ، أي لم يعركوا . بدليل قوله تعالى : بل هم منها عمون .

ومن قرأ ( ادّارك ) فمناه تنابع ، أوأصله ( ندارك ) ، فأبدل من الناء دالا ، وأدغم الدال فى الدال . وقد بينا ذلك فى ( ادّارأتم) و ( تطيرنا ) . وفى الآخرة ، ( فى ) يمشى الباء والمضاف محدوث ، وتقديره ، بل ادّرك علمهم بحدوث الآخرة . بل هم فى شك منها ، أى من حدوثها .

وعمون ، جمع ( عمر ) وأصله ( عميون ) إلا أنه استثقلت الضمة على الياء ، فنقلت إلى ما قبلها فسكنت الياء ، والواو بعدها ساكنة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين /

<sup>(</sup>١) ٨٩ سورة النمل .

<sup>(</sup>٢) (قل لايعلم من في السموات ومن في الأرض ...) هكذا في أ .

وكان حذفها أولى من واو الجمع، لأن واو الجمع ، دخلت لمنى وهى لم تدخل لمنى ، [١٦٤ ] ] فكان حذفها أولى، ووزنه ( فعون) لذهاب اللام منه .

قوله تعالى : «عُسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ ، (٧٢) .

أى ، رَدِفَكُم (١) ، واللام زائدة ، كاللام في قوله تمالى :

( وإذ بوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مكانَ البيتِ ) (<sup>(1)</sup> أَىْ: بِرِّأْنا إِراهِيمِ .

قو له تعالى: تُكلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنا لا يُوقِنُونَ ، (٨٢).

يقرأ (إن) بكسر الهمزة وفنحها . فمن قرأ بالسكسر فعل الابتداء والاستثناف ، و مَن فنحها ففه وحيان .

أحدهما : أن تكون في موضع نصب لأنها مفعول ( تكلمهم ) ، وتكون (تكلمهم ) يمنى (تخبرهم ) ، فكأنه قال : تخبرهم أن الناس .

والثانى : أن تكون مفتوحة لأنها فى موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، تكلمهم بأن الناس . وباياتنا ، الجار والمجرور فى موضع نصب لأنه يتعلق بـ ( يوقنون ) ، وتقديره ، كانوا لا يوقنون بآياتنا .

قوله تعالى : « ويَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ » (٨٧) .

يوم منصوب بفعل مقدر وتقديره ، اذكر يوم ينفخ .

قوله تعالى : « صُنْعَ اللهِ » (٨٨) .

منصوب على المصدر لأنه سبحانه لما قال:

« وتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ ، ٨٨٠ .

<sup>(</sup>۱) (رزقکم) هکذا نی ب .

<sup>(</sup>٢) ٢٦ سورة الحج .

دلَّ أنه صنع ذلك ، فكأنه قال : صنع صنعاً الله . ثم أضاف المصدر إلى الفاعل وقد قدمنا نظائره .

قوله تعالى : « مَنْ جَاءَ بالْحَسَنَةَ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنَهَا » (٨٩) . مَنْ : شرطية وهي في موضع وفع بالابتداء . وفله ، الجواب ، وهو خير مبتدأ .

قوله تعالى : « وَهُمْ مَّنْ فَزَع يَوْمُثِذِ آمِنُونَ » (٨٩) . فزع ، يترأ بننوبن وغير تنوين ، فينَّ قرأ بالننوين ، كان (يوم) منصوباً

من وجهان .

[١٦٤] أحدهما: أن يكون منصوباً / بالمصدر.

والثانى : أن يكون منصوباً بـ ( آمنون ) وتقديره ، وهم آمنون يومئذ من فزع . ومن قرأ بغير تنوين كان ( يوم ) مجروبراً بالإضافة على الأصل .

وبجوز أن تبني ( يومند ) على الفتح للإضافة إلى غير منكن ، كقوله تعالى :

( مِنْ عذابِ يومئذٍ بِبَنِيهِ ) (١) وكنول الشاعر :

١٤٣ – لمْ يَمْنُع ِ الشَّرْبَ منها غيرَ أَن نَطَقَتْ

حمامةً في غصون ذاتِ أَوْ قالِ (٢)

نبنى (غير ) على الغنج ، وإن كانت فى موضع رفع بأنها فاعل لـ (منم ) لإضافتها إلى غير متمكن وهو (أن نطقت ) ، و (أن ) همنا مع صلتها فى تأويل المصدر ، وتقديره ، غير نطقها . والإضافة إلى غير المتمكن يجوز فيه البناء ، ونظائره كذيرة .

<sup>(</sup>١) ١١ سورة المعارج .

 <sup>(</sup>٢) هذا البيت من شواهد سيبويه ، ولم ينسبه لقائل وقال الشنتمرى :

أنشد في باب ما تكون فيه أن "، وأن مع صلتهما بمتر لة غيرهما من الأسهاء ..... لرجل من كنانة ( ٣٦٩/١ .

الأوقال : الأعالى .

## « غريب إعراب سورة القصص »

قوله تعالى : « وَجَعَلَ أَهْلُهَا شِيعًا » (٤) .

نصب ( أهلها وشيعا ) ، لأنهما مفعولا ( جعل ) ، لأنه بمنى (صَيَّر ) .

وكذلك :

قوله تعالى : « ونَجْعَلَهُمْ أَثِمَّةً » (٥) .

(الها. والمبم وأئمة ) مفعولا ( جمل ) ، لأنه بمنى (صَبَّر ) .

قوله تعالى : « وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُهِ ا يَحْذَرُونَ » (٦) .

فرعون وماء منصوبان لأنهما مفعولا ( نرى ) ، وهو من رؤية البصر ، وهو فى الأصل يتمدى إلى مفعول واحد ، فلما تمدى بالهميزة صار متمديا إلى مفعولين ، فالمغول الأول ( فرعون ) ، والثانى ( ما كانوا يحذوون ) .

قوله تعلل : «فالتَقَطَهُ آلُ فِرْعُونَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَنًا » (٨). اللام فى (ليكون) ، يسمها البصريون لام العاقبة ، أى : كان عاقبة النقاطم المداوة والحزن، وإن لم يكن النقاطم له لها . وبسمها السكوفيون لام الصيرورة . أى

قوله تعالى : « قُرَّةُ عَيْنٍ لِيّ ولَكَ لا تَقْتُلُوهُ » (٩) .

قرةٌ عين ، مرفوع من وجهين .

صار لهم عدواً وحزنا ، وإن التقطوء لغيرهما .

أحدهما : أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هو قرة عبن .

والثانى أن يكون مرفوعاً لأنه مبندأ . ولا تقتلوه ، خبره .

قوله تعالى : « وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ واسْتَوَى َ » (١٤) .

أشد، جمع فيه ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون جمع (شيدة) كينمنة وأنم . وأصل ، أشد أشدُد على وزن أفعُل، إلا أنه اجمع حرفان متعركان من جنس واحد فى كلة واحدة ، فسكنوا الأول وأدخوه فى النافى . وقبل أشد ، جم شدّ ، نحمو قدّ وأقدّ .

والناك: أن يكون واحداً ، وليس فى الأسماء المنردة ما هو على وزن أنشل ، [١٠٢٥] إلا (أصْبُع) فى بعض اللنات/، و (آجُر ) فى بعض اللنات<sup>(١)</sup> و (أيشُن ) وآنكُ وهو الزماص القلميّ .

قوله تعالى : « هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وهذَا مِنْ عَدُوَّهِ » (١٥) . أراد بها حكاية حال كانت نيا مضى كنوله نيالى :

( وكلبهم باسطٌ ذراعيه بالوصيد ) (٢)

فأعمل اسم الفاعل وإن كان للماضى ، على حكاية الحال من (عدوه) ، أى من (أعدائه)، وهو يصلح للواحد والجم على ما قدمنا .

قوله تعالى : « فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَاتِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الذِّي ٱسْتَنْصَرُهُ بِالأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ، (١٨) .

خانمًا ، منصوب لأنه خبر ( أصبح )، ويجوز أن يكون ( فى المدينة ) خبرها . وخائمًا ، منصوب على الحال . والذى ، فى موضع رفع لأنه مبتدأ . وفى خبره وجبان .

<sup>(</sup>١) (وآجر فى بعض اللغات) زيادة فى أ .

<sup>(</sup>٢) ١٨ سورة الكهف .

 <sup>(</sup> الآنك) وزن أفلس ، هو الرصاص الخالص ، ويقال : الرصاص الأسود .

أحدهما: أن يكون خبره (يستصرخه).

والثانى: أن يكون خبره ( إذا ) . ويستصرخه في موضع نصب على الحال .

قوله تعالى : ١٠ قَالَتَا لاَ نَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ١٠ (٢٣). يقرأ ( يصدر ) بنتح الياء وضمها . فن قرأ بالفتح كان لأنه مضارع فعل ثلاثى، ومن قرأ بالضم فلأنه مضارع فعل رباعى وكان المفعول محذوفاً ، وتقديره : حتى يصدر الرعاء إلمِنَّهُمُ ومواشِّبَهم.

قوله تعالى : « أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا » (٢٥) .

ما ، مصدرية ، وتقديره ، أجر سقيك لنا ، ولا يجوز أن تكون موصولة ، لأنها لوكانت موصولة ، كان المني بها الماء ، والذي يُجزاه أجر السق لا أجر الماء ، لأن الأجر للمل لا للمين ، فوجب أن تكون (ما ) مصدرية لا غير .

قوله تَعَالى : « فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِى عَلَى اسْتِحْيَاءِ قَالتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ »(٢٥) .

نمش ، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من ( إحداهما ) ، والعامل فيه ( جاءت ) . وعلى استحياء ، فى موضع نصب على الحال من المضمر فى ( نمش ) ، والعامل فيه ( نمش ) ويحتمل أن تسكون فى موضع نصب على الحال من الضمير المقدر فى ( قالت ) ، والعامل فيه ( قالت ) والوجه الأول أوجه الوجهين .

قوله تعالى : « عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ، (٢٧) . أى، تأجرنى نسَكَ فى نمانى حجج. ونمانى، منصوب على الظرف.

قوله تعالى : « أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُوانَ عَلَىَّ » (٢٨) .

أيَّ ، منصوب ؛ (قضيت) وما زائدة . والأجلين : مجرور بالإضافة ، وتقديره ، أيَّ الأجلين قضيت . وقضيتُ ، فى موضع الجزم بـ (أيما) . والناء مع ما بعد فى موضع الجزم لأنه جواب الشرط ، والجلة فى موضع نصب مغمول (قال) . قوله تعالى : « أَنْ يَا مُوسَى » (٣٠) .

أن ، في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، بأن يا موسى .

قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْنَزُ ۚ كَأَنَّهَا جَانًّ [٢/١٦٥] وَلَى /مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ (٣١) .

رق المنظم عَمَاك ، معلوف على قوله (أنْ يا موسى). ونهنز ، جملة فعلية فى موضع الحال من ألهاء والألف في (رآها) أى، مهنزة شنبهة جانا . وَلَى ، وأصله (وَلَى)

فتحركت الباه وانفتح ما قبلها فقلها ألفا، وهو جواب (لكا). ومديرا، منصوب على الحال من المضعر في ( وَ تَى )، والعامل فيه ( ولّى ). ولم يعتب ، جملة فعلية في موضع نصب على الحال من المضعر في ( ولّى ) وهو العامل فها أيضاً.

يقرأ ( فان ) بتخفيف النون وتشديدها ، و ( ذائيك ) بيا. بعد النون . ذان ، تثنية ( فا ) المرفوع . وفان ، مرفوع بالابتداء ، والألف من ( فا ) محفوفة الدخول 
ألف النتنية علمها ، فن خفف النون لم يعوض عن الألف الحفوفة ، وأتى بها من غير 
تمويض . ومن شددها جمل النشديد عوضاً عن حذف الألف التي كانت فى الواحد ، 
وقبل : النشديد لأنه جمله تثنية ( ذلك ) ، فلما ثنى أنى باللام بعد نون النتنية ، ثم أدغم 
اللام فى النون لتقاربهما فى الحربج ، ولو أدغمت النون فى اللام لصار فى موضع النون 
التي تمل على التثنية ، لام مشددة فيتغير لفظ التثنية ، فأبخمت اللام فى النون فصارت 
معها مشددة . وقبل إنما شدت هذه النون فى المهمات ، لتفرق بين النون التى هى 
عوض عن حركة وتنوين كانافى الواحد ، وبين مالم يكن عوضاً عن حركة وتنوين فى 
الواحد ، وقبل : شددت النون ليغرقوا بين النون التى تحذف للإضافة والنون التى 
الا تحذف للإضافة ، ومى نون تثنية المهم .

<sup>(</sup>١) (وملايه) في أ، ب .

ومن قرأ ( فذانيك ) بالياء بعد النون ( ) ففيه وجهان .

أحدهما : أن يكون أني بياء بعد النون(٢) ، على النعويض بالياء عنحذف الألف،

كما عوض عن حذف الألف بتشديد النون .

والثانى : أن يكون أبدل من إحدى النونين ياء، كراهية النضميف ، كما قالوا : أمليت فى أملت . وتظنيت فى تظننت . وإلى فرعون ، يتعلق بفعل مقدر فى موضع إلحال. وتقدره ، مرسلا إلى فرعون وملئه .

قوله تعالى : « فَأَرْسِلْهُ مَعِى رِدْءًا يُصَدِّقُنِي » (٣٤) .

يقرأ ( يصدقني ) جزماً ورفعاً . فالجزم من وجهين .

أحدهما : أن يكون على جواب الأمر بتقدير حرف الشرط .

والنانى : أن يكون جزم القاف لـكثرة الحركات ، كقولم فى : عضُد : عضْد . ومنه قدل الشاعر :

منه قول الشاعر :

[1/133]

۱६٤ ـ ونهر تيرى فلا تعــرفُكم العرب <sup>(۲)</sup> أى: لا ترفكم. فكن الفاء تخنينا. والوجه الأول/ أوجه الوجهين.

والرفع على أن يكون (يصدقني ) وصفاً إ (رد.).

قوله تعالى : « وأَتْبَعْنَاهُمْ فى هَذِهِ الْلُنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ » (٤٢) . يومَ ، منصوب من أربعة أوجه .

يوم ، مستوب من ارب و ... الأول: أن يكون منصوباً لأنه مفعول به على السَّمة ، كأنه قال : وأتبعناهم في

<sup>(</sup>١) (بالياء بعد النون) زيادة في ب .

 <sup>(</sup>٢) (أنى بياء بعد النون) زيادة فى أ.
 (٣) قال ابن جنى : و وأنشدنا أبو على رحمه الله لحرير :

سيروا بني العم فالأهواز منزلكم وبهر تيرى فلا تعرفكم العسرب بسكون فاء تعرفكم ، الحصائص ٧٤/١-٣١٧/٣ . ٣٤٠

هذه الدنيا لمنة ولمنة يوم القيامة . فحذف المضاف لدلالة الأولى عليها وأقيم المضاف الـه مقامه .

والثانى: أن يكون منصوباً بالعطف على موضع الجار والمجرور ، وهو قوله : ( في هذه الدنبا ) كا قال الشاع :

١٤٥ \_ أَلاَ حَيِّ نَدْمانِي عُمَيْرَ بنَ عامـــرِ

إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا (١)

والثالث: أن يكون منصوباً بما دل عليه قوله: (من المنبوحين)، لأنَّ الصلة لا تعمل فما قبل الموصول.

والرابع: أن يكون منصوباً على الظرف بالنبوحين ، وتقديره : وهم من المنبوحين بوم النيامة . وهو قول أبي عنهان ، لأنه كان ينزل الألف واللام ، منزلة الألف واللام في هذا النجر التعر من ، وقد قدمنا ذكره .

قوله تعالى : « بِصَائِرَ لِلنَّاسِ وهُدِّى وَرَحْمَةً » (٤٣) . كلما منصوبات على الحال من (الكتاب).

قَوْله تعالى : « وَلَكِن رَّحْمَةً مِن رَّبِّكَ » (٤٦) .

رحمةً ، منصوب من ثلاثة أوحه .

الأول : أن يكون منصوباً على المصدر .

والثانى : أن يكون منصوباً لأنه مفعول له ، وتقديره ، ولكن فعل ذلك لأجل الرحمة .

والناك : أن يكون منصوباً لأنه خبر كان مقدرة ، وتقديره ، ولكن كان رحمةً من ربك.

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه وقد نسبه إلى كعب بن جعبل ١/٣٥.

استشهد به على حمل (غد) على موضع اليوم ، لأن معنى تلاقينا من اليوم ، تلافينا اليوم .

قوله تعالى : « وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَة بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا »(٥٨) .

كم، منصربة بـ (أهلكنا). ومبيشتها، منصوب بمحذف حرف الجر، أى : بطرت فى مبيشتها، ولا يجوز أن يكون منصوباً على النمييز، لأن النمييز لا يكون إلا نكرة . و (معيشتها) معرفة .

قوله تعالى : « وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ » (٦٢) .

تقدیره: أین شرکائی الذین کنتم نزعونهم شرکائی. فحف مفعولی (نزعون).
قوله تعالى : « قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ القَوْلُ رَبَّنَا هَوْلاءِ
... وَقَانَ مِنْ وَقَالِمُ اللَّذِينَ مَنَّ عَلَيْهِمُ القَوْلُ رَبَّنَا هَوْلاءِ

الذين أَغْرِيْنَا أَغْرِيْنَاهُمْ كَمَا غَوِيْنَا تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ » (٦٣) .

هؤلاء ، في موضع رفع بالابتداء . والذين أغوينا ، في موضع خبر سبتدأ آخر ، وتقديره ، هؤلاء هم الذين أغوينا . وتبرأنا إليك ماكانوا إيانا يعبدون ، ( ما ) فيها وجهان .

أحدهما: أن تكون نافية .

والثانى: أن تكون مصدرية ، وتقديره ، تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا. والوجه الأول أوجه الوجهين .

قوله تعالى : « وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ويختارُ مَا كَانَ لَهُمُّ الخِيرَةُ » (٦٨) .

(ما) الأولى ، اسم موصول بمنى الذى فى موضع/ نصب لأنها مفعول ( يخلق ) . [٢/١٦٦] و (ما) الثانية ، نافية ولا موضع لها من الإعراب . قوله تعالى : ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ (٧٣) .

أى، فى الليل . ولنبتغوا من فضله ، أى فى النهار . ولم يقل : لَنَسْكُنُوا فيهما ، لأن السكون إنما يسكون بالليل لا بالنهار ، والابتناء للرزق إنما يسكون بالنهار فى العرف والعادة .

قوله تعالى : « وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُشِبَةِ » (٧٦) .

ما ، اسم موصول يمنى الذى فى موضع نصب بد (آنبناه)، وصلنه ( إنّ) وما عملت فيه ، وكسرت ( إنّ ) فى الصلة لأنّ الاسم الموصول يُوصَل بالجلة الاسمية والجلة الفعلية ، و ( إنّ ) متى وقعت فى موضع بصلح للاسم والفعل كانت مكسورة . وَأُولَى ، واحدها ( ذو ) من غير لفظها .

قوله تعالى : « فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فى زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُريدونَ الْحَيَاةَ الدُّنْدَا » (٧٩) .

أراد، وقال الذي يريدون الحياة الدنيا. فحذف الواوكا حذفت من قوله تعالى: ( سيقولونَ ثَلاثَةٌ رَّالِيمُهُم كلبُهُم ويقولونَ خمسةٌ سادسُهُم كلبُهُم )(١)

وتقديره ورابعهم .

قوله تعالى : « وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللهُ » (٨٢) .

 <sup>(</sup>١) ٢٢ سورة الكهف.

ويكان ، اختلفوا فيه . فنهم من قال : (وى ) منفصلة من (كأن)، وهي اسم ُتُمَّى الفعل به وهو (أنجب ) ، وهي كلة يقولها المتندم إذا أظهر نداسته . وكأن الله ، لفظهُ لفظ النشبيه ، وهي عاربة عن معنى النشبيه ، ومعناه ، إن الله . كقبل الشاع :

۱٤٦ – كأنَّنِي حينَ أُمْسِي لا يكلمُني مُنَيَّم يشتَهي ما ليس موجــــودا<sup>(١)</sup>

وهذا مذهب الخليل وسيبويه . وذهب أبو الحسن الأخنش إلى أن السكاف منصلة بـ (وى)، وتقديره : ويك أعم أن الله ، وويك كلة تقرير . وأن منتوحة بتقدير (أعلى)، وهو كقوك للرجل : أما ترى إلى صنع الله وإحسانه . وكقول الشاعر :

۱٤٧ ـ ويُكَأَنَّ من تكُنْ له نَشَبُّ بحـ بَبْ ومَنْ يَعْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُـــرُ<sup>(۱)</sup>

و بحكى أن أعرابية قالت لزوجها : أين ابنك ؟ فقال : ويكا نه وراء البيت ، أى : أما ترينه . وذهب الغراء إلى أن ( وَى ) متصلة بالسكاف وأصله ( ويلك ) ، وحذفت اللام وهو ضعيف لأن القوم لم يخاطموا واحدا ، ولأن حذف اللام من هذا لا يُمرف .

<sup>(</sup>۱) قاتله بزید بن الحکم الثننی یمدح سلیان بن عبد الملك ، وروی ضمن أبیات هی : أسمی باسیاء هذا القلب معمودا إذا أقول صحا بعناده عیدا کانی یوم أسس ما تکلمنی ذو بغیة بیخی ما لیس موجودا کان أخور من غزلان ذی بقر أهدی لئا سنة العینین والجیدا اللمان مادة (عود) .

 <sup>(</sup>٢) البيت من شواهد سيبويه ، وقد نسبه إلى زيد بن عمرو بن نفيل ٢٩٠/١ ، وقبله :
 سألتاني الطلاق أن , أثاني قا , طال قد حثناني نشك

والشاهد فى قوله : (ويكأن) وهى عند الحليل وسيبويه مركبة من (وى) ومعناها التنبيه ممكان التى للتشبيه ومعناها ألم تر .

قوله تعالى: « لولا أَن مَّنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا » (٨٢) .

أنْ محنفة من النقيلة من غير عوض ، و إن كانت قد دخلت على الفعل ، و تقديره : لو لا أن الأمر , الشأن مر:" الله علمنا لخلسف منا .

وقرئ بفنح الخا، والسين . و (كُلَّيفَ بنا) بضم الخاه وكسر السين . و(كُنُّفَ) [١/١٧٧] بضم الخاه وسكون السين / و (لا يُخْسف بنا).

فن قرأ بغنج الخاه والسين ، فمعناه : ( نَخْسَف الله بنا ) والجار والمجرور فى موضع نصب د (خسف ).

ومن قرأ (لَخُسُِ) بضم الخاه وكسر السين ، فالجار والمجرور فى موضع رفع ، اتميامه مقام الغاعل على مالم يسم فاعله .

ومن قرأ ( نُخَمُنُ ) بضم الحاه وسكون السين ، حذفت الكسرة نمخفيناً ، كقولم : (لو تحصر منه البان والمسك انسعر )(۱) . أراد : تُعصر .

ومن قرأ (لا يُخسف بنا)، فمنزلة قراءة من قرأ ( كُلَسِفَ بنا) على مالم يسم فاعله .

قوله تعالى : « تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُريدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ » (٨٣) .

تلك ، في موضع رفع لأنه مبتدأ . والدار الآخرة ، فيه ثلاثة أوجه .

الأول : أن يجملها خبر ( تلك ) ، فيكون قوله تعالى : ( نجملها ) فى موضعه وجهان. أحدها : أن يكون فى موضر نصب على الحال .

<sup>(</sup>١) قيل في وصف جارية :

بيضاء لايشيع منها من نظر خوديغطى الفرع منها المؤتزر شرح شافية ابن الحاجب ٤٣/١ .

والثاني : أن يكون في موضع رفع لأنه خبر بعد خبر .

والنانى من القسمة الأولى: أن يكون عطف بيان، فيكون قوله: (نجملها)، في موضع رفع لأنه خبر المبتدأ، كما كانت ( الدار ) عطف بيان.

قوله تعالى : « قُل رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى » (٨٥) .

مَنْ ، فى موضع نصب بغمل متدر دل عليه (أعلم )، وتقديره : يعلم من جاء بالهدىكتوله تعالى :

( أَعْلَم من يَضِلُّ عن سبيله )(١)

أى ، يملم من يضل ، ورجب النقدير لامتناع الإضافة ، ولأن ( أعلم ) لا يسل في المفعول لأنه من الممانى ، والممانى لا تنصب المفعول، وإن كان يعمل في الظرف كنمل الشاع. :

١٤٨ ــ فإنَّا رأينا العرض أُحوج ساعة (٢)

لأن المعانى تعمل في الظروف ، وهي تكنني برائحة الغمل ، كتولم : كُلِّ يُوم لك درهم .

قوله تعالى « كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ » (٨٨).

وجهه ( منصوب على الاستثناء ) ، ويجوز فيه الرفع على الصفة فإلهم قد بجعلون ( إِلاَّ ) وأصلها الاستثناء على ( غير ) وأصلها الوصف ، كما يحملون ( غير ) وأصلها الوصف ، على ( إِلاَّ ) وأصلها ( الاستثناء ) فإلهم يقولون :

<sup>(</sup>١) ١١٧ سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) اللسان مادة (سهم). قال ابن برى: ومنه قول أوس:
قانا رأينا العرض أحوج ساعة إلى الصون من ريط عان مُسمَّحَمَّ
والسهم: البرد المخطط.

قام القرم إلاَّ زبدُ . بالرفع على الوصف ، كما يقولون : قام القوم غيرَ زبد . فينصبون (غير ) على الاستثناء . فقوله تعالى : ( إلاَّ وَجْبَهَ ) كأنه قال : غيرَ وجهه . كذل الشاع :

۱٤٩ ــ وكُلُّ أخ مُفارِقُـــه أخــوه لعمرُ أَبيك إلا الفرقــــــــدان<sup>(١)</sup>

أي ، غير الفرقدين .

 <sup>(</sup>١) هذا البيت من شواهد سيبوبه وقد نسبه إلى عمرو بن معدى كرب ١ / ٣٧١ .
 والشاهد فيه نعت (كل) بقوله : إلا الفرقدان – على تأويل غير ، والتقدير ، وكل أثح غير الفرقد أخوه.
 الفرقدين مفارقه أخوه.

## « غريب إعراب سورة العنكبوت » ·

قوله تعالى : « أَحَسِبُ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمُنَّا »(٢) .

أن وصلتها، فى موضع نصب بـ (حسب)، وقد سدت بصلتها ســـد مفعولى حـــب . وأن يقولوا ، فى موضع نصب بتقدير حذف / حرف الجر ، وتقديره : [٢/١٦٧] بأن يقولوا . وقيل : إنه بدل من الأولى ، وأنكره أبو على الغارسى . وقال : هذا غلط لأنه لا يدخل فى قـــم من أقـــام البدل ، فإنه ليس ببدل كل ولا بعض ولا اشبال .

> قوله تعالى : « وَلُنْحْمِلْ خَطَايَاكُمْ »(١٢) . تقديره، ولنحمل خطاياكم عنكم . فحذف الجار والمجرور .

قوله تعالى : « فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَة إِلاَّخَمْسِينَ عَامًا » (١٤) .

ألف منة ، ( منصوب على الظرف )، وخمين عاما ( منصوب على الاستندا )، وأنصاب المستنى انتصاب المنول به لأنه يقع فضلة كالمفعول ، والعامل فيه الغمل قبله بتقدير ( إلا ) ، وذهب بعض النحويين إلى أن ( إلا ) قاست مقام ( استثنى ) فعملت عمله ، وذهب الغراء إلى أن ( إلا ) مركبة من ( إلنَّ ولا ) ، فتنصب في الإيجاب اعتباراً ( بأنَّ ) ، وتر فعر في النه اعتباراً بد ( لا ) .

قوله تعالى : « وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَلِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهُ واتَّقُوهُ » (١٦) .

إبراهيم ، منصوب من ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون معطوفاً على ( نوح) في قوله تمالى :

قوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ ،

وتقديره، وأرسلنا إبراهيم.

والثاني: أن يكون منصوباً بالعطف على الهاه في ( أنجيناه ) .

والثالث: أن يكون منصوباً بتقدير فعل، وتقديره: واذكر إبراهيم.

والعامل في ( إذ ) العامل في ( إبراهيم ) .

قوله تعالى : « وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بِيَنْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » (٢٥) .

ما، في ( إنما ) ، فيها وجهان :

أحدهما: أن تكون اسماً موصولاً بعنى الذى، فى موضع نصب ، لأنها اسم (إن)، وصلته ( اغتذتم) ، والمائد عجدوف وتقديره ، إن الذين انخذتموهم من دون الله أو ثانا . فحفف العائد الذى هو الهاء والمبم تخفيناً ، وهو المفعول الأول لـ ( انحفتهم ) ، والمقعول الذى : ( أو ثانا ) . ومودة مرفوع لأنه خبر ( إن ) ، وقيل : خبر مبتدأ محفوف، وتقديره هو مودة بينكم . وقيل : إنه مرفوع بلابتداء ، وخبره ( فى الحياة الدنيا ) ، والمنظمة والجلة من المبتدأ والخبر فى موضع رفع لأنه خبر ( إن ) . وبينكم ، مجرور بالإضافة .

والثانى : أن تكون ( ما ) كافة فيكون ( أو ثانا ) منصوباً لآنه منمول ( انخذتم ) واقتصر على منمول واحد، كقوله تعالى :

( إِنَّ الَّذِينِ اتَّخَذُوا العِجْلَ سَينَالُهُم ) (١)،

ويكون (مودة ) منصوباً لأنه منعول له ، أى ، إنما أتخذتم الأوثان للمودة فها بينكم .

ومن نوّن ( المودة ) نصب ( بينكم ) على الظرف ، والعامل فيه ( مودة ) . و ( فى الحياة الدنيا ) ، ظرف ( للمودة ) أيضا . وجاز أن يتملق بها كل واحد من الظرفين

<sup>(</sup>١) ١٥٢ سورة الأعراف .

لاختلافهما ، لأنّ أحدهما ظرف مكان والآخر ظرف زمان/، وإنما الممننع أن يتعلق [١٦٨/١] ظرفا مكان أو ظرفا زمان بعامل واحد ، وليس فى واحد من هذين الظرفين ضمير ، لأنه لم يتم مقام محدوض مقدر مِن فعل أو اسم ، كاسنقر أو مستقر .

فإن جعلت (بينكم) صفة لـ (مودة) كان منعلقا بمحنوف وفيه ضمير استنر ومستمر الذى هو الصفة في الحقيقة لأن الصفة لابد أن يعود منها ضمير إلى الموصوف، فيكون (في الحياة الدنيا) في موضع نصب على الحال من ذلك الضمير في (بينكم)، و (في الحياة الدنيا) ضمير يعود على ذلك الضمير الذى في (بينكم)، لأنه صاحب الحال، ولابد أن يعود من الحال إلى ذى الحال ضمير، كما لابد أن يعود من الحالة إلى الموصوف ضمير، ولا يجوز أن يعمل (مودة) في قوله تعالى : (في الحياة الدنيا)، إذا كان حالا من الضمير في (بينكم)، لأن (مودة) مصدر والمصدر إذا وصف لا يعمل . وقيل: يجوز أن يعمل فيه لأنه ظرف والظرف عناف المغدل المناف له لأنه ظرف والظرف

ويجوز أن يكون (فى الحياة الدنيا ) أيضا صغة لـ (مودة ) ، فيكون فيه ضميرٌ لما يبنا مِن أنه لابد أن يعود من الصغة إلى الموصوف ضمير ، والعالمل فيه أيضا محذوف مقدر وهو استقر ومستقر على ما قدمنا .

قوله تعالى: « وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ » (٧٧) . في الآخرة، جار وجرور ، وفها يتعلق به وجهان .

أحدهما : أن يكون متعلقا بمحذوف مقدر ، وتقديره ، وإنه صالح فى الآخرة لمن الصالحين .

والثانى : أن يكون متملقا بـ ( الصالحين ) على رأى أبى عنمان ، فإنه نزلها منزلة الألف واللام التى للتعريف ، لا يمعنى التى للذين .

قوله تعالى : « وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ » (٢٨) .

لوطاً ، منصوب من ثلاثة أوجه .

أحدها: أن يكون منصوباً بالعطف على الهاء في ( أنجيناه ) .

والنانى: أن يكون عطناً على ( نوح ) فى قوله تعالى :

( وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا )

وتقديره، وأرسلنا لوطا .

والثاك : أن يكون منصوباً بغمل مقدر ، وتقديره ، اذكر لوطا ، والعامل في (إذ) العامل في (لوط) .

قوله تعالى : « إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ » (٣٣) .

الكاف في (منجوك) ، في موضع جر بالإضافة ، ولهذا أستطت النون من (منجوك). وأهلك ، منصوب بفعل متدر ، وتقديره ، وتنجيى أهلك . وذهب الأخنش إلى أن الكاف في (منجوك) في موضع نصب . وأهلك ، منصوب بالعطف على الكفف .

قوله تعالى : « وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا » (٣٦) .

مَدَيْنَ ، لا ينصرف النعريف والتأنيث . وشعيبا ، منصوب بفعل مقدر ، وتقديره : أرسلنا إلى مدين أخام شعيبا .

قوله تعالى : « وَعَادًا وَثَنُمُودًا » (٣٨) .

منصوب من ثلاثة أوجه .

أحدها : أن يكون معطوفاً بالعطف على الهاء والميم في قوله تمالى :

( أُخَذُتهم الرجفة ) .

[٢/١٦٨] والناني: أن يكون منصوباً / بالعلف على (الذين) في قوله تعالى :

( ولقَدْ فَتَنَّا الذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) .

والثالث : أن يكون منصوباً بفعل مقدر ، وتقديره ، وأهلكنا عاداً وثموداً .

قوله تعالى : « وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ » (٣٩) .

كلما أسماء منصوبة بالعطف على ( عاد ) فى جميع الوجوء التى ذكر ناها ، ولا ينصرف تسجمة والتعريف .

قوله تعالى : « مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكُتُ تِ » (١٤) .

الكاف في موضع رفع لأنها خبر المبندأ ، وهو قوله تعالى :

(مَثْلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا)

قوله تعالى : « إِنَّ الله يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِنْدُونِهِ مِنْ شَيْءٍ » (٤٢). ما ، فها وجهان .

أحدهما : أن تسكون (ما) بمنى (الذى) وهو فيموضع نصب ( بيعلم ) ، وتقديره إن الله بعلم الذى يدعونه مِنْ دونه من شىء . فحذف العائد تخفيفاً .

والنافى : أن تكون استفهامية في موضع نصب بـ ( بدعون )، وتقديره ، أيَّ شيء تدعون من دونه . وهو قول الخليل وسيبويه .

قوله تعالى : « لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدِنَ فِيهَا » (٥٨) .

غُرُفاً ، منصوباً نه مفعول ثان لـ ( نبو تنهم )، لأنه يتعدى إلى مفعولين . تقول : بر ات زيداً منزلا . فأما قوله تعالى :

( وإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ) (١)

<sup>(</sup>١) ٢٦ سورة الخج .

قاللام فى (لإبراهيم) زائدة . ومكان البيت ، مفعول ثان . وخالدين ، منصوب على الحال من الهاء والمبم فى ( لنبوثهم ) .

قوله تعالى : « وَكَأَيِّن مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ » (٦٠) .

كأين، في موضع رفع بالابتداء يمتزلة (كم ) . ومن . داية ، تبثيين له . ولا تحمل ، في موضع جر لأنها صفة ( داية )، والله ، مبتدأ . ويرزقها ، خبره . والجلة من المبتدأ والخبر في موضع وضح لأنه خبر ( كأين ) ، ويجوز أن يكون موضع ( كأين ) النصب على قول من يجيز : زيلاً عمرو أبوه ضارب . بتقدير فعل يفسره ( يرزقها ) وأنث ( كأين ) في قوله تعالى : ( يرزقها ) حلا على المنى .

قوله تعالى : « وَإِنَّ اللَّـارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ » (٦٤) .

لمَي ، بجوز في الماء السكسر والتسكين ، فن كسر أتى به على الأصل . ومن سكن حذف السكسرة تحقيقاً كما قالوا في كتيف كنف . والحيوان ، أصلة (الحييان) بياءين ، إلا أنه لما اجتمعت يادان متحركتان ، استقلوا اجهاعها ، فأبدلوا من الأولى لأن الثانية واوآ كراهية لاجهاع ياءين متحركتين ، وكان قلب الثانية أولى من الأولى لأن الثانية هي التي حصل التسكرير بها ، وإنما عدلوا عن الإدغام إلى القلب ، لأن الإدغام إنما يقع في الأحتاء بما كان على (فمل وفيل) بضم الدين وكسرها ولايكون فيا كان على (فمل) الأمرام] بنتح الدين . نحو (طلك أن و(شرر أن) فلهذا قلبوا الياء/ واوآ ، وإنما قللا إن الواو منتلبة عن ياء ، وذلك لأنه ليس في كلام العرب ما عينه ياء ولامه واو ، فإن قلت : فقد قالوا : الحيون أنه وحيوان اسم موضع بالهين ، وحيواة اسم رجل . فنقول : أما الحيون في ضعة جوابان .

أحدهما : أن الياء فيه أصلية ووزنه ( فتُول) كمفوّد، وسخّور وكلّوب ، وإنما يستقيم هذا لوكانت الناه زائدة، ولا يَستقيم أن تكون زائدة ، لأنه ليس فى كلامهم ما هو على وزن ( فَشُلُوت ) . والثانى: أنالو قدرنا أن اليا، زائدة، إلا أنا نقول: أصلى. حَيْبِيُوت على تَعْدِت بفتح العبن من (الحياة) كالرَّحَبُوت والرَّحَبُوت، إلا أنه أسكنت العبن لاجماع المثلين ، كما أبدل في (الحيوان) كراهية لاجماع المثلين. فو تعرالادغام.

وأما (حبوان) اسم موضع بالبمن ، فوزنه ( فبعال) والنون فيه أصلية لا زائدة فلاترد تنفسا . وأما (حبوة ) اسم رجل فأصله (حبة ) إلا أنه لما كان اسما علما والأعلام كشيراً ما يُعدل بها عن قباس كلامهم ، أدخلوا عليه ضربا من النغيير ، فأبدلوا من الباء النافية وأواً ، على خلاف النباس كما فعلوا ذلك في كثير من الأعلام . نحو ( مؤيد ومؤوق ) إلى غير ذلك . وقد ذكرنا في هذا كلاماً كافياً ، وبيناه بياناً شافياً في كتاب ( شاء السائل عن رتبة الغاعل ) .

قوله تعالى ؛ « وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ » (٦٦) .

قرئ بكسر اللام وسكونها ، وهى لام الأمر وسناه النهديد ، فن قرأ بالكسر فعلى الأصل ، ومن سكن فعلى التخفيف ، كما قالوا فى (كتيف كنف) ، وهذا التخفيف إنما يجوز فى لامهالأمر ، ولايجوز فى لام (كى) ، وإنما كان ذلك لأنّ لام (كى) حذف بعدها (أن) بخلاف لام الأمر ، فلا يجوز أن تحفق حركتها لمسكان الحذف ، نبان الغرق بينهما والله أعلم .

## « غريب إعراب سورة الروم »

قوله تعالى : وَهُم مِّنْ بَعْلِدِ غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ » (٣) .

غَلَّبَ ، مصدر وهي مضاف إلى الفعول ، و تقديره ، وهم من بَعْدِ أَنْ تُعْلِيوا سيَغْلِيون .

قوله تعالى : « للهِ الأَمْرُ مِنْ قَبَلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَكِذِ يَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ » (؟، ٥) .

أى، مِن قبل ذلك ومن بعد ذلك، وهو مبنى لاقطاعه عن الإضافة. لأن المضاف والمضاف إلي بمنزلة كلة واحدة، فلما اقتطع عن الإضافة، تنزل منزلة بعض السكلمة، وبعض السكلمة مبنى .

وبنى على الحركة لوجهين .

أحدهما : إنما بنى على حركة نميجزاً له على ما بنى ولبس له حالة إعراب، نحو ( من " [٢/١٦٩] وكزار (وإذا ) .

والنافى: لالنتاء الساكنين، لأن الباء من (قبل) ساكنة، والعبن من (بعد) ساكنة فبني على حركة لالتقاء الساكنين. والوجه الأول أوجه الهرجين.

و بنى على الضم لوجهين .

أحدها : أنه بني على الضم تعويضاً عن المحذوف لأنه أقوى الحركات .

والنالى: أن (قبلُ وبعدُ ) بدخلهما النصب والجر ، ولا يدخلهما الرفع ، فلو بنيا على الفنح أو الكسر ، لالنبست حركة الإعراب بحركة البناء ، فبني على الضم ، لئلا تلنس حركة الإعراب محركة البناء .

وبنصر الله ، في موضع نصب لأنه يتعلق بقوله تعالى : (يفرح) .

قوله تعالى : « وَعْدَ اللهِ » (٦) .

منصوب على المصدر المؤكد لما قبله ، والمصدر مضاف إلى الغاعل .

قوله تعالى : « أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِى أَنْفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللهُّ السَّمْوات والأَرْضَ ﴾ (٨) .

ما، حرف ننى . ويتفكروا ، قد عدُّى ؛ (فى) إلى(أنسهم) ، كمَّا عدَّى في ثوله تعالى: ( أَوَلَمْ بِمُنظُرُوا فِي مَلْكُوتِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ) ( )

قوله تعالى " : ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّهُ ا ــآنَاتِ اللهُ ﴾ (١٠) .

عاتبة، مرفوع لأنه اسم كان، والسوأى، منصوب لأنه خبركان. ومن نصب (عاتبة) جعلها خبركان. والسوأى، علم ( فعلم ) تأنيث ( عاتبة ) جعلها خبركان . والسوأى ، علم ( فعلم ) تأنيث ( للاستواء) ( ) كا أن ( الحسنى ) تأنيث ( الأحسن ) . وأن كذبوا، في موضع نصب علم المنعول له، وتقديره، هو أن كذبوا ، ويجوز أن يكون في موضع رفع، لأنه خبر مبتدأ عمدوف، وتقديره، هو أن كذبوا ، ويجوز أن تجمل ( أن كذبوا ) ، بعلا من ( السوأى ) وفعاً ونصباً . وأن كذبوا ، اسمكان فيمن نصب ( عاتبة الذين ) أو الخبر فيمن رفع . والسوأى ، ينتصب ( بأساءوا ) انتصاب المصادر ، لأن ( السوأى ) مصدر كالحسني .

قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرابِ ، (٢٠) . أن وصلتها ، فى موضع رفع على الابتداء . والجار والمجرور ، قبلها خبرها وتقدير ، وخَلْفُ كُم مِن تراب مِن آياته .

 <sup>(</sup>١) ه١٨ سورة الأعراف ، (أو لم يتفكروا) في أ ، ب ولا توجد آية بهذا الشكل .
 (٢) (للاستواء) هكذا في الأصل والصحيح (للأسوأ) .

قوله تعالى ; ﴿ وَمِنْ آلِبَاتِهِ لِيُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (٢٤). وتقديره، ومِنْ آياته آية بربكم البرق فيها . فحفف الموصوف وأقيم الصفة مقامه . ومن النحو بين من بجمل تقديره ( ومن آياته أن بريكم البرق ) كفو له تعالى :

( ومن آباتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب ) ،

وقوله تعالى: ( ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَق لكم )

غَنَف (أن) كَتُول الشاعر : ١٥٠ ـــ أَلاَّ أَيُّهَاذَا الزاجري أَحضُرُ الــوغي

١ -- الا ايهادا الزاجرى احضر الــوغى
 وأن أشهد اللذاتِ هل أنت مُخْلدى<sup>(١)</sup>

قوله تعالى : « ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوَةً مِّنَ الأَرْضِ إِذَا أَنتُمُ تَخْرُجُونَ » (٢٥) .

من الأرض، جار ومجرور ينعلق بمحذوف، ويحتمل وجهين .

أحدهما: أن يكون صفة للنكرة، وتقديره، دعاكم دعوة كائنة من الأوض إذا أنهر تخرجون

[۱/۱۷] والنانى: أن يكون المحذوف في موضع الحال / من السكاف والميم في ( دعاكم )، ولا يجوز أن يتعلق بـ ( تفرجون )، لأن ما بعد ( إذا ) لا يعمل فيا قبلها .

قوله تعالى : ﴿ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا ﴿ (٣٠) .

فطرة الله، منصوب من وجهين .

أحدهما : أن يكون منصوباً بتقدير ضل ، وتقديره ، اتبع فطرة الله ، ودل على هذا الفعل المقدر قوله تعالى :

 <sup>(</sup>١) البيت من شواهد سيبويه وهو لطرفة بن العبد ١٩٢١ والشاهد فيه رفع (أحقر)
 طذف الناصب وتعربه منه والمعنى ، لأن أحضر الوغى ، وقد بجوز النصب بإضهار أن ضرورة
 وهو مذهب الكوفيين .

( فَأَقِمْ وَجُهَكَ للدِّين )

أى : اتبع الدين .

والنانى : أن يكون منصوباً على المصدر لأن الكلام دل على ( فطر الله الخلق فطرة ) .

قوله تعالى : « مُنِيبينَ إِلَيْهِ » (٣١) .

منصوب على الحال من الضمير فى ( فأقم ) وإنما جم حملا على الممى، لأن الخطاب للرسول عليه السلام والمراد به أسته كقوله تعالى:

( يِأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النساءَ ) (١) .

قوله تعالى : « أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا » (٣٥)

سلطانًا ، قيل : هو جمع (سليط ) كرغيف ورُغنان ، وقفيز وقُفزان . ويجوز فيه النذكير والتأنيث ، فن ذكر فعلى معنى الجمع ، ومن أننه فعلى معنى الجماعة .

قوله تعالى: « وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا فَلَّمَتْ أَيْلِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ » (٣٦) .

إن ، شرطية ، وجوابها ( إذا ) بمنزلة الغاه ، وصارت ( إذا ) بمنزلة الغاه ، لأنها لا يُبتدأ بها ، كما لا يبتدأ بالغاء ، وإنما لا يبتدأ بها لأنها التي تحكون للعناجأة ، وإنما يبتدأ بد (إذا)، إذا كان فيها معنى الشرط، ولا يجوز أن تقع جواباً الشرط، لأن جواب الشرط لا يقع مبتدأ ، والشرط لا يقع إلا مبتدأ . وهم ، مبتدأ ، ويقنطون خيره . وإذا ، خير آخر ، وتقديره : وبالحضرة هم قانطون .

قُوله تعالى : « وَإِنْ كَانُوا مِن فَبْلِ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْهِم مِّنْ قَبْلِ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْهِم مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ » (٤٩)

<sup>(</sup>١) ١ سورة الطلاق .

فی تکریر ( قبل ) وجهان .

أحدهما: أن يكون النكرير للتأكيد.

والثانى: أن يكون التقدير ، وإن كانوا من قبل أن ينزل الغيث عليهم من قبل السحاب لمبلسن . والضمير يعود إلى السحاب في قوله تعالى :

( فتثير سحابًا )

والسحاب يجوز نذكيره وتأنيثه .

قوله تعالى : « فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا » (٥١) .

الهاء في (رأوه) فمها ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون المراد بها الزرع · الذي دل عليه قوله تعالى :

( فانظر إلى آثار رحمة الله ) .

والثانى : أن يكون المراد بها ( السحاب) .

والثالث: أن يكون المراد بها الزرع، وذكّره لأن تأنيثه غير حقيقي.

قوله تعالى : « فَيَوْمَثِيذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ » (٥٧ ).

قرئ ( ينفع ) بالناء والياء . فن قرأ بالناء فعلى الأصل ، ولم يعتد بالفصل . ومن قرآ بالياء اعتد بالفصل فعدل عن الأصل . والله أعلم . اغريب إعراب سورة نقمان

قوله تعالى : « تلْكَ آياتُ الْكِتَابِ » (٢) .

تلك ، مبتدأ . وآيات السكتاب ، خبر . وهدى ورحمة ، يقرأ بالنصب والزفع / . . ١٧١٠ ٢٠

النصب على الحال من (آيات) ولا يجوز أن يكون منصوباً على الحال من الكتاب، لأنه مضاف إليه ، ولا عامل بعمل في الحال ، وفيه خلاق .

والرفع من ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون خبر ( تلك ) وآيات ، بدلا من ( تلك ) .

والثانى : أن يكون خبراً بعد خبر ، كقولم : هذا حلو حامض .

والثالث : أن يكون خبر مبندأ محذوف، وتقديره، هو هدى .

قوله تعالى : « ومنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللهِ بَغَيْر عَلْم وَبَتَّخِلَهَا هُزُوًا » (٦) .

ويتخذها ، قرئ بالنصب والرفع ، فالنصب بالمعلف على ( ليضل ) . والرفع بالمطف على ( يشترى ) أو على الاستنباف .

والهاء في ( يتخذها ) فيه ثلاثة أوجه .

الأول: أن يمود على (السبيل) لأنها مؤننة ، قالِ تعالى :

( قُلُ هذه سَبِيلِي )(١)

<sup>(</sup>۱) ۱۰۸ سورة يوسف.

كَ ذَكِّر أيضًا . قال تمالى :

( وإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرَّشْدِ لاَيَتَخِلُوهُ سَبِيلًا وإِنْ يَرَوُا سَبِيلَ انْغَىَّ يَتَخَذُوهُ سَبِيلًا )'' :

وقيل : بعود على (الحديث) لأنه فى معنى (الأحاديث)، وقيل على (الآيات) . والأول أوجه .

والباء في ( بغير علم ) للحال ، وتقديره : ليضل عن سبيل الله جاهلا .

قوله تعالى : " وَلَى مُسْتَكْمِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي الْمُعْمَا كَأَنَّ فِي الْمُنْكِمِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي الْمُنْكِمِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي

ستكبراً ، منصوب على الحال من الضمير فى ( وَلَى ) . والكانى فى (كأن ) فى موض نصب على الحال ، وتقديره : وتى مستكبراً شَهّاً من فى أذنيه وقو .

قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعَمِ خَالِدينَ فِيها » (٨ ، ٩ ) .

جنات ، برتفع بالجار والمجرور لأنه وقع خبراً عن المبندأ . وخالدين ، منصوب على الحال من الهاء والميم في ( لمم ) .

قوله تعالى : « خَلَقُ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ » (١٠) .

الباء في ( بغير عمد ) في موضع نصب على الحال مِنَ السموات . ورونها ، جملة ضلية في موضع جر على الصغة لـ (عمد)، فيكون هناك عمد، ولسكن لا يرى .

قوله نعالى : « فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ »(١١) .

الياء فى (أورنى) المفعول الأول . وماذا خلق، قد سد مُسد ما ينتصب د(أرونى)؛ والكلام على (ماذا ) قد قدمناه .

<sup>(</sup>١) ١٤٦ سورة الاعراف.

قوله تعالى : « وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإَبْنِهِ » (١٣) .

إذ، ظرف يتملق بغمل مقدر ، وتقديره : اذكر إذ قال لقان . ولقان ، لا ينصر ف النعريف والألف والنون الزاهدتين ، كمثان ، وعمران ، وبجوز أن يسكون أعجمينًا فلا بنصر ف للمجمة والنعريف .

قوله تعالى : « وَهْنًا عَلَى وَهْنِ » (١٤) .

وَهُنّاً ، منصوب بتقدير حَدْق حَرْق الجَرْ ، وتقديره : حَمَلْته أَمْه بوهن . فحَدْق حَرْف الجَرْ فاتصل الفعل به فنصبه .

قوله تعالى : « أَن ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ » (١٤) .

أن، فى موضع نصب على حذف حرف الجر، وتقديره: بأن اشكر. وقبل: (أنْ )/، منسرة بمغى أنْ، كقوله تعالى :

( أَن ِ امْشُوا واصْبِرُوا ﴾(ا)

ولا موضع لها من الإعراب .

قوله تعالى : « إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلَ ٍ » (١٦) .

يقرأ ( مثقال ) بالرفع والنصب .

فالرفع على أن تكون التامة، وأنث (تمكن)، وإن كان (المثقال) مذكرا، لأنه من باب ما اكنسى المضاف من المضاف إليه الثأنيث، كقولم: ذهبت بمضُّ أصابع. وكترامة من قرأ:

( يَلْتَقِطْهُ بَعضُ السَّيَّارَةِ)(٢)

<sup>(</sup>۱) ۲ سورة ص.

<sup>(</sup>۲) ۱۰ سورة يوسف.

والنصب على أن تكون الناقصة ، ويكون النقدير : إن تكن الخصلة الموزونة منتال َحمة .

قولُه تعالى : « وَلا تَمْشِ فِى الأَرْضِ مَرَحًا » (١٨) .

مَرَجًا ، منصوب لأنه مصدر في موضع الحال ، كقولم : جاء زيد ركضاً .

قوله تعالى : ﴿ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً ﴾ (٢٠) .

أراد: نعم الله، ألا ترى أن النعمة الواحدة لا يقال فيها ( أحصيت ) وإنما يقال ذك في المعددة

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَة أَقَلَامٌ والبَحْرُ يَمُنُّهُ مِنْ بَعْلِهِ مَسْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ (٢٧) .

والبحر ، يقرأ بالنصب والرفع .

فالنصب من وجهين .

أحدهما: أن يكون منصوباً بالعطف على (ما).

والثانى : أن يكون منصوباً بتقدير فعل يفسره ( يمدّه ) وتقديره : يمد البحر يمده . كقوله تمالى :

(والقَمَرَ قَدَّرْناه منَازِل )<sup>(۱)</sup> .

أى قدرنا القمر قدرناه .

والرفع على أن تكون الواو، وأو الحال والبحر، مبتدأ . وخيره ( يمده من بعده سبعة أبحر )، والجلة فى موضع نصب على الحال، والعامل فى الحال ماف ( أقلام ) من منى الفعل، لأن ( أفلاماً ) تام مقام ( كاتبات ) فمكا أنه قال :كاتبات والبحر بمده .

قوله تعالى: « مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْس وَاحِدَة » ( ٢٨ ).

<sup>(</sup>١) ٣٩ سورة يس.

خلقكم ، مبتدأ . والكاف ، فى موض رفع لأنه خبر المبتدأ ، ولا يجوز أن تسل (ما) ، لمكان ( إلاً ) ، لأنها تشبه ( ايس ) فى ننى الحال ، و إذا دخلت علمها ( إلاً ) أبطلت منها معى الننى ، وهو وجه الشبه الموجب العمل ، فإذا زال وجه الشبه الموجب العمل بطل العمل ، و تقديره ، ما خلقكم ولا بعشكم إلا كبعث نفس واحدة . فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : « واحْشَوْا بَوْمًا لاَّ يَجْزِى وَالِدُّ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَمُوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا » (٣٣) .

يوماً ، منصوب لأنه مفعول ( وَاخْتُواً ) ، ولا يجوز ان تسكون ظرفاً لأنه يصير الأمر بالخشية في يوم المتبامة ، ويوم القيامة ليس بيوم تسكليف ، وإنما هو يوم الجزاء · (ومولود ) مرفوع بالمطف على ( والد ) المرفوع لأنه فاعل ( يجوز ) ، وهو تأكيد لما في ( مولود ) من الضمير ، ولا يجوز ان يكون ( هو ) فصلا ، لأن الفصل لاً يدخل / بين النسكون .

[1/1/1]

قوله تعالى : ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَلَمًا ﴿ ٣٤٠. ماذا ، في موضع نصب د (تكسب) ، لا د (تدرى) ، لان الاستفهام ينتصب بما بعده لا بما قبله . هذا إذا جعل (ما وذا) بمنزلة شيء واحد ، فإن جعلا بمنزلة كتين، وجعلا بمنزلة الذي ، وجعل موضع (ماذا) رفع على ما قدمنا لم بجز نصبه بدرات دريا لما ذكرناه ، وإنما تحكم على موضع الجلة بالنصب بدخوله علمها .

## «غريب إعراب سورة السجدة »

قوله تعالى: « تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فيهِ » (٢).

تنزيلُ الكتاب ، مرفوع لأنه مبتدأ . ولا رب فيه ، خبره . ويجوز أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ محفوف ، وتقديره ، هذا تنزيل الكتاب . ويجوز أن يكون (لا ربب فيه ) فى موضع نصب على الحال من ( الكتاب ) . ومن رب العالمين ، خبر المبتدأ . ومن متعلقة بالحبر المحفوف . وإذا جعلت ( لا ربب فيه ) خبر المبتدأ كانت ( مِن ) متعلقة بـ ( تنزيل ) .

قوله تعالى : « الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (٧) .

خلقه ، قريُّ بسكون اللام وفتحها .

فن قرأ بسكون اللام ، نصب (خَلْقَهَ ) من وجهين .

أحدهما : على البدل من قوله تعالى : (كلَّ شيء ) .

والنانى : على أن يكون مفعولاً ثانياً لـ (أحسن) ، وهو يمسى (أفهم) فيتمدى إلى مفعولين .

ومن فتح اللام جَمله فعلاً ماضياً . وفى موضع الجلة وجهان ، النصب والجر ، فالنصب على الوصف لـ (كلّ ) والجر على الوصف لـ (شي. ) ومعناه ، أحسن كلّ شيء مخلوق له .

قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا أَثِلَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ ﴾(١٠).

إذا ، ظرف وهو متعلق بقعل مقدر ، وتقديره أنبعث إذا ضلفا في الأرض . أي ، هينا وبلينا . قوله تعالى « وَلَوْ تَرَى إِذِ المُجْرِمُونَ نَا كِسُو رُمُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ » (١٢).

إذ ، تتعلق بـ ( ترى ) . والجرمون ، مرفوع لأنه مبتدأ وناكسو رءوسهم ، خبره . وربنا أبصر ناً : تقديره ، يقولون ربنا أبصر نا . فحذف القول ، وحذف القول كثير في كلامهم .

قوله تبعالى : ﴿ تَتَجَانَى مُجِنُّوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاحِمِمِ ﴿ ﴿ (١٦) . تتبعلى ، حلة نعلية فى موضع نصب على الحال من الضمير فى ﴿ خَرُّوا ﴾ ، وكذلك ﴿ يدعون ربهم ﴾ منصوب على الحال . وكذلك ﴿ سُجَدًا ﴾ . وكذلك موضع ﴿ وم لا يستكرون ﴾ ، وكذلك موضع ﴿ مما رزقناهم ينفقون ﴾ كلما منصوبات على الحال من الضمير فى ﴿ خَوا ﴾ ، وفى (سَبُّعوا ﴾ .

قوله تعالى : « خَوْفاً وَطَمَعًا » (١٦).

في نصبهما وجهان .

أحدهما : أن يكونا منصوبين على المعول له .

والثاني : أن يكونا منصوبين على المصدر .

قوله تعالى : ﴿ فَلَا تُعَلَّمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِنْ قَرَّةٍ أَعْيُن ﴾ (١٧) .

قُرَىُ (أخنى) بسكون الياه ويفتحها فن قرأ ، بسكون الياء جل الهمبرة/ همزة [1/1۷7] المسكلم، وكان فعلا مضارهاً مرفوعاً ، ولا تغلمر فيه علامة الرفع، لأن فى آخره ياء قبلها كسرة، فهو بمنزلة المنقوص من الأسماء لا يظهر فيه علامة الرفع . ومن قرأ بفتح الياه جدله فعلاً ماضياً .

وما ، فيها وجهان .

أحدهما : أن تسكون اسما موصولاً بمنى الذى ، وصلته (أخنى) والعائد مقدر ، وتقديره ، الذى أخنيه لم . فحذف العائد للنخفيف ، وموضعه نصب بـ ( تعلم) .

والثانى : أن تسكون استفهامية في موضع رفع لأنه مبتدأ . وأخنى ، خبره .

ومن قرأ (أخْنِي) فبنى الغمل الفاعل ، كان (ما) منصوباً بـ (أخنى) وتقديره ، فلا تعلم نفس أئّى شيء أخنى لهم . ولا يجوز أن يعمل فيه ( بقلم ) لأن الاستفهام له صدر الكلام ، فلا ينصب بما قبله وإنما ينصب بما بعده .

قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَالِهِ ﴾ (٢٣). " ألها. في ( لتاه ) فها ثلاثة أوجه .

. الأول: أن تكون عائدة إلى الكتاب، فيكون المصدر مضافاً إلى المنمول، والفاعل مقدر، وتقديره، من لقاء موسى الكتاب، وقد ر لتقدم ذكره، وأضيف المصدر إلى الكتاب.

والتانى: أن تكون ( المماء ) عائدة إلى موسى ، فيكون المصدر مضافاً إلى الفاهل ، والمنسول به محنوف وهو ( الكتاب ) ، وتقديره ، فلا تكن فى مرية من لقاء موسى الكتاب . وهو النوراة . ويجوز أن يكون التقدير فيه ، فلا تكن فى مرية من لقاء موسى إياك . ويجوز أن يكون التقدير ، من لقائك موسى ، فيكون المسدر مضافاً إلى المنفول ، ويجوز أن يكون التقدير ، من لقائك موسى ، فيكون المعدر مضافاً إلى المناعل ، والمنمول محنوف ، وهذا التقدير مروى عن ابن عباس .

والثالث: أن تكون عائمة إلى (ما لاقى موسى ) وتقديره ، فلا تكن فى مَرية من لقاء ما لاقى مؤسى مُن الشَّكِنَدِب والإنكار من قومه .

قوله تعالى : ﴿ يُبِهْلُونَ بِأَمْرِنَا كَمَّا صَبَرُوا ﴾ ( ٢٤). قرى ( لِمَا) بالتخيف وكمر اللام و ( لَمَّا) بالتشديد وفتح اللام. فن قوأ بالتخفيف والكسر ، كانت (ما) مصدوية ، وتقديره لصبرهم . ومن قرأ بالتشديد والفتح ، كانت (كمَّا) ظرف زمان بمنى (حين) ، فى موضع نصب والعامل فيه (يهدون) .

قوله تعالى : « إِنَّ رَبَّكَ أَهُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ » (٢٥).

هو ، هينا فصل ، لأنَّ (يفصل) فعل مضارع ، ولوكان فعلا ماضيا لم يجز، لياتهم يجيزون : ريد هو يقوم . قال الله تعالى :

( ومَكْرُ أُولئك هو يَبُورُ ) (١)

وقال تعالى :

( أَلْمِ يعلموا أَنَّ اللهَ هو يقبلُ التوبَةَ عن عباده )(٢)

ولا بجيرونُ ، زيد هو قام . وإنما كان/ كذلك لأن الغمل المضارع ، أشبه الأسماء [٢/١٧٧] شها أوجب له الإعراب ، بخلاف الغمل الماضى ، ولهذا المعى جاز أن يتم المضارع بعد حرف الاستثناء ، دون الماضى فيجوز نحو ، ما زيد إلا يقوم . ولا يجوز نحو ، ما زيد الاقام .

قال تعالى : « أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ » (٢٦).

يقرأ (يهد) بالياء والنون ، فمن قرأ بالياء كان فاعل (يهد) مقدوا وهو المصدر، وتقديره أولم يهد اللهدي في وإليه ذهب أبو العباس المبرد، وذهب بعض النحويين إلى أن الفاعل هو الله تعالى ، وتقديره أولم يهد الله لهم . ومن قرأ ( يَهَدُ ) بالنون ، فالفاعل مقدر فيه ، وققديره تهد نحن لهم . وهذا لا إشكال فيه . وكم ، في موضع نصب بد ( أهلكنا ) .

· قوله تعالى : « وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ » (٢٨) .

<sup>(</sup>١) ١٠ سورة فاطر.

<sup>(</sup>٢) ١٠٤ سورة التوبة .

هذا ، في موضع رفع لأنه مبتداً ، والفتح ، صفته . ومق ، خيره . لأن (الفتح) مصدر وهو حدث ، ومتى ظرف زمان ، وظروف الزمان بجوز أن تكون أخباراً عن المختدث ، لوجود الغائدة في الإخبار بها عنها ، ولا يجوز أن تكون أخباراً عن الجنث ، لمدم الفائدة ، ألا ترى أنك إذا قلت : زيد يوم الجمعة . لم يكن فيه فائدة ، لأن زيداً فائدة ، ألا ترى أيك إذا قلت : زيد أمامك أو خلفك ، كان مفيدا (١١) ، لأنه يجوز ألاً يكون أمامك ولا خلفك . فإذا أخبرت به عنه كان مفيدا (١١) ، لأنه يجوز ألاً يكون أمامك ولا خلفك . فإذا أخبرت به عنه كان مفيدا (١١) وإنما اعتبر هذا المفي في الخبر لأنه معتبد النبيان ، فكا لا يجوز الإخبار بظروف الزمان عن الجند لعنا المندة .

<sup>(</sup>۱) (مقیدا) فی ب.

<sup>(</sup>٢) (مقيدا) في ب.

## « غريب إعراب سورة الأُحزاب »

قوله تعالى : « وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاّفِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمُ » (٤).

أزواج ، جمع زوج ، كشوب وأثواب ، وحوض وأحواض . والزوج ينطلق على الذكر والأنثى ، يقال : هما زوجان ، وقد يقال للمرأة : زوجة ، واثلنة النصحى بنير تاه، وهي لنة الترآن . قال الله تعالى :

( اسْكُنْ أَنتَ وزوجُكُ الجَنةَ ) (١)

وقال تمالى:

( وأُصلحنا له زَوْجَهُ )(٢)

أي امر أنه .

واللائى ، فيه ثلاث قراءات ، بإثبات الياء ، وبحدُفها ، وبحمل الممرزة بين بين بعد حذف الياء/. فن قرأ بإثبات الياء فعلى الأصل، ومن قرأ يحفظ الجنزأ بالكسرة [1/1٧٣]. عن الياء . ومن قرأ بجعل الهمزة بين بين بعد الحذف فللتخفيف لكثرة الأمثال وهى : الألف والهمزة والكسرة والياء .

> وتظاهرون ، يقرأ بتخيف الظاه وتشديدها ، وأصلهما ، يتظاهرون ، فمن قرأ بالتخفيف حذف الناه الثانية ، وكمان حذف الثانية أوكّى من الأوكى ، لأن السكرار

<sup>(</sup>١) ٣٥ سورة البقرة ، ١٩ سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) ٩٠ سورة الأنبياء .

يها حصل ، والاستثقال بها وقع ، فكانت أوكى بالحذف . ومن قرأ بالتشديد أيدل<sup>(۱)</sup> الثانية أيضا ظاء ، وأدغم الظاء فى الظاء ، وكان تغيير الثانية بالإدغام أوكى من الأولى لما ذكر نا ، أن الشكر إربيا حصل ، فكان تنسيرها أوكى من الأولى .

قوله تعالى : « وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ » (٤) .

الحق ، منصوب لوجهين .

أحدهما: أن يكون مفعولا لـ ( يقول ) .

والناني : أن يكون صفة لمصدر محذوف ، وتقديره ، والله يقول القولَ الحقُّ .

قوله تعالى : « وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مُجنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهُوَلَكِن مَّا تَعَدُّنَ قُلُوبُكُمْ » (ه) .

(ما ) يجوز فى موضعها وجهان :الجر ، والرفع .

فالجر بالعطف على (ما) فى قوله تمالى : ( فيا أخطأتم به ) ، والرفع على الابتداء ، وتقديره ، ولكن ما تصدت قويكم يؤاخذكم به .

قوله تعالى : « وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ » (٦) .

مبتدأ وخبر ، علىجد تولهم : أبو يوسف أبوحنيفة . أى يقوم مقامه ويسد مسده ، والمعنى ، إنهن بمتزلة الأم فى النجوم ، فلا يجوز لأجد أن يتزوج بهن ، احتراماً للنبي عليه السلام .

قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَا ثِكُم مَّعُرُوفًا ﴾ (٦). أنَّ وصَلَمًا ، في موضم نصب على الاستئناء المنتلخ.

قوله تعالى : « إِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فُوْقِكُمْ » (١٠).

<sup>(</sup>١) (أدغم) في أ.

إذ ، فى موضع نصب على البدل من ( إذ ) فى قوله تعالى : ( اذْكُروا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ جُنُودٌ) وإذ جارت كي جنود ، فى موضر نصب بـ ( اذكروا ) .

قوله تعالى « وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا » (١٠).

يقرأ (الطنونا) بالألف وتركها . فن أثبتها فلأنها فاصلة ، وفواصل الآيات تشبه وءوس الأبيات . ومن لم يتبت الألف ، فلأن الألف إنما تكون بدلا من التنوين ، ولا تنوين ههنا .

قوله تعالى : « وَإِذْ يقولُ » و ﴿ إِذْ قالت » ( ١٢ ، ١٣) . إذ فهما ، يتعلق بنعل مقدر ، وتقديره ، أذكر إذ يقول ، وإذ قالت .

قوله تعالى : ﴿ وَيَسْتَأَذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَفُولُونَ إِنَّ يُدُنِّنَا عَدْرَةً ﴾ (١٣).

ويستأذن ، الواو في ( ويستأذن ) فيها وجهان .

أحدهما/: أنها واو الحال ، والجلة بعدها في موضع نصب على الحال من (الطائفة ) [٢/١٧٣] المرتفة بـ (قالت ) . وذهب آخرون إلى أنه تم السكلام عند قوله : (فارجموا ) ، وليست الواو في (ويستأذن ) واو الحال . وإن بيوتنا عورة ، أي ، ذاتُ عورة . فحذف المضاف ، ويجوز أن يكون أصله ( عورة ) فحذف الكسرة تخفيفاً .

> قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَامَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَايُولُونَ الأَقْدَارَ ﴾ (١٥).

> > عاهدوا الله ، بمنزلة القسم . ولايولون الأدبار ، جوابه .

قوله تعالى : « أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ » (١٩٩) .

أشحة منصوب لوجهين .

أحدهما : أن يكون منصوباً على الحال من الواو في ( يأتون ) .

والثانى : أن يكون منصوباً على الذم .

قوله تعالى : « رَأَيْنَهُمْ يِنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورِ أَعْيُنَهُمْ كَالَّذِي تُوغْنَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ » (19).

ينظرُونَ إِلَيْكَ ، جملة فعليسة في موضع نصب على الحال ، من الهاء والمم في ( رأيتهم )، وهو من رؤية العبن . وتعور أعيبهم ، يحتمل وجهين .

أحدهما: أن يكون حالا من الواو في ( ينظرون ) .

والثانى: أن يُكون حالا بعد حال .

كالذى ينشى عليه من الموت ، تقديره تعدو أعينهم دوراناً كعوران عين الذى يشتى عليه من الموت ، تقديره تعدو أعينهم دوراناً ) ، وما أضيف السكاف إليه وهو ( دورانا ) ، وما أضيف ( دوران ) ، اليه وهو ( عين ) ، وما أضيف ( دوران ) اليه وهو ( عين ) واتم را التقدير بهذه الحقوف ليستتم معنى السكلام ، لأن تشبيه الدوران المتنى عشي عليه من الموت ، والذى ينشى عليه من الموت ، أى من حذر الموت .

قوله تبعالى : ﴿ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ﴾ (١٩) .

أشحة ، منصوب على الحال من الواو في ( سلقوكم ) وهو العامل فيه .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَأْتِ الْأَخْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بِادُونَ في الأَعْرَابِ ﴾ (٢٠):

الجار والمجرور في موضفه وجهان، الرَّفع والنصب ، فالرفع على أنه خبر بعد خبر ،

وتقــديره ، لو أنهم بادون كاننون فى جملة الأعراب ، والنصب على الحال من الضمير فى ( يادون ) .

قوله تعالى : لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لَــَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهُ وَانْيَوْمَ الآخِرَ " (٧١).

ليَنْ كان برجو ، الجار والمجرور في موضع رفع لأنه صفة بعد صفة لــ (أسوة). وتقديره ، أسوة حسنة كائنة / لمن كان . ولا يجوز أن يتملق بنفس (أسوة)، إذا [١/١٧٤] جعل يمنى الناسى، لأن (أسوة) وصفت ، وإذا وصف المصدر لم يعمل ، فسكفتك ماكان في معناه.

> قوله تعالى : « وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً » (٢٢) . أى وما زادنهم الرؤية إلا إيمانًا . وإنما قال : زادم بالنذكير ، ولم يقل : زادنهم . لأن الرؤية عمني النظ .

> قوله تعالى: « رِجَالٌ صَدَّقُوا ما عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ » (٢٣) . ما، همنا ، مصدرة ، وهى فى موضع نصب بـ (صدقوا) ، وتقديره ، صدقوا أله فى العبد . أى وقدًا ه .

> > قوله تعالى : « فَتَعَالَيْنَ أُمَّتِّعُكُنَّ » (٢٨).

أصلدمن العلو إلا أنه كثر استعاله ، ونقل عن أصله ، حتى استعمل في معنى (أنزل). فيقال للمتعالى : تعالى , أي انزل .

قوله تعالى : « وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وتَعْمَلُ صَالِحًا » (٣١).

من ذكّر ( يتنت ويعمل صالحا ) حمله على لفظ ( مَن ) ، ومن أنَّث ( تعمل ) حمله

على معنى ( مَن ) لأن المراد بها المؤنث ، ومن النَّجويين من يستضعف الرجوع إلى النّذكير بعد النّانث، ومنهم من لا يستضعفه ويستدل بقوله تعالى :

(وقالوا مانى بطونِ هذه الأَنعام ِ خالصَةٌ لُّذُكورنا ومُحَرَّمٌ على أَزواجنا ) (<sup>()</sup>

قوله تعالى : « يانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ النَّسَاءِ إِنِ النَّسَاءِ إِن النَّسَاءِ إِنْ النَّسَاءِ إِن النَّسَاءِ إِنْ اللَّهُ ال

إن اتقيتن شرط وفي جوابه وجهان .

· أحدهما : أن يكون قوله : ( فلا يخصعن بالقول ) جواب الشرط .

والثانى: أن يكون جوابه ما دل عليه قوله تعالى :

( لستن كأُحد من النساءِ ) .

وتقديره ، إن اتقيان الفردتن بخصائص من جملة سائر النساء . ودل على هذا التقدير قوله تمالى : ( لسنن ) .

قوله تعالى : « وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ » (٣٣) .

قرى ۚ ( قِرْن ) بكسر القاف و ( قَرن ) بفتحها . فمن كسر القاف ففيه وجهان .

أحدهما: أن يكون من ( وَقَرَ يقِر ) أي ، اسكن .

والنانى: أن يكون على لغنة من قال: ( قرّ يقرّ ) لأن الأصل فيه ( اقررن ) ، فنقلت الكسرة إلى القاف بعد حذف الراء . ومن قرأ بالفتح كان أصله ( اقررن ) من ( قرّ يقرّ ) فنقلت فتحة الراء ( ) بعد حذفها إلى القاف ، فلما فنحت القاف استغنى عن

<sup>(</sup>١) ١٣٩ سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) (الواو) في أ . <sup>ا</sup>

همرة الوصل ، لأنها إنما اجتلبت لسكون القاف ، فلما تحركت القاف ، استفى عنها فحذفت ، وإنما حذفت الراء لتكررها مع نظيرها ، وتسكررها فى نفسها ، فإنها حرف تكرير ، وإذا استثقل السكرير والتضعيف فى حرف غير مكرر ، فنى المكرر أوْلَى ، وإذا كانوا قد حذفوا للتضعيف فى الحرف فقائوا فى (رُبُّرْبُ) وفى (أنَّ / أنَ ) [۲/۱۷٤] والحرف لا يدخله الحذف ، فلأن يجذفوا فى الفعل الذي يدخله الحذف أوْلى .

> قوله تعالى : « إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ » (٣٣).

> > أهل البيت ، منصوب من وجهين .

أحدهما: أنه منصوب على الاختصاص والمدح ، كقوله عليه السلام : (سلمان منّا أهل البيت) وتقديره، أعنى وأمدح أهل البيت .

والثانى: أن يكون منصوباً على النــداء ، كأن قال : يا أهل البيت . والأول أرجه الدجين .

وأجاز بعض النحويين الخفض على البدل من السكاف والميم في (عنسكم ) ولايجيزه البصريون لوجين .

أحدهما: أن الغائب لا يُبدل من المخاطب لاختلافهما .

والثانى : أن البدل دخل الكلام للبيان ، والمخاطب لا يفنقر إلى بيان .

قوله تعالى : « إِنَّ المُسْلِمينَ والمُسْلِمَاتِ » إِلَى قوله تعالى : « وَالذَّاكِرِينَ اللهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِاتِ » (٣٥).

كلَّه منصوب بالصفت على اسم ( إن ) وخبرها ( أعد الله لم منفرة ) . والتقدير فى قوله : ( والذاكرين الله كندراً والذاكراته ) ، فحدف المفمول وكذلك النقدير ، والجافظين فروجهم والحافظات . أى، والحافظاتها ، فحدف المفمول لذلالة ما تقدم عليه . قوله تعالى : " واللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ " (٣٧) . .

والله ، مبندأ . وأحق ، خبر المبندأ . وأن تخشاه في موضعه وجهان ، النصب والرفع .

فالنصب بتقدير حذف حرف الجر ، والرفع من وجهين .

أحدتما : أن يكون مرفرهاً على أن يجمل ( أن ) وصلتها فى موضع رفع بالابتداء . وأحق ، خبره . والجلمة من المبتدأ والخبر فى موضع رفع ، لأنه خبر المبتدأ الأول وهو ( الله تمالى ) ، ويجوز أن تجمل ( أن ) وصلتها بدلا من ( الله تمالى ) مبتدأ . وأحق ، خبره ، ولا يجوز أن يجمل ( أحق ) مضافاً إلى ( أن ) لأنّ أفعل إنما يضاف إلى ما هو يعض له ، وهو همنا مستحيل .

قوله تعالى : « مُنَّةَ اللهِ » (٣٨).

مصدر لنعل دل عليه ما قبله ، لأن ما قبله من قوله تعالى :

( فيما فرض الله له )

يدل على أنه سن له سنة ".

قوله تعالى : « وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ » (٤٠) .

رسول الله ، قرى ُ بالنصب والرفع . فمن قرأ بالنصب جمل خبر (كان ) مقدرة ، وتقديره ، ولكن كان محد رسول الله . ومن قرأه بالرفع جمله خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هو رسول الله .

قوله تعالى : « إِنَّا أَرْسُلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا » (63). إلى قوله تعالى : « وَسرَاجًا مُنِيرًا » (37).

كلها منصوبات على الحال ، وقبل : وسراجًا . يعنى به القرآن وهو منصوب [١/١٧٥] بتقدير/ فعل وتقديره، وتاليًا سراجًا . قوله تعالى : « إِنَّا أَحْلَلْنَا لك أَزْوَاجَكَ » إلى قوله تعالى : « وَامْرَأَةُ مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَّبِيُّ » (٥٠)

في نصب ( امرأة ) وجهان .

أحدهما: أن يكون منصوباً بالعطف على قوله تعالى : (أزواَجِك) والعامل فيه (أحللنا).

والثانى: أن يكون منصوباً يتقدير فعل ، وتقديره ، ويحل لك المرأة مؤمنة إنّ وهبت تفسها للنبي . وليس معلوفاً على المنصوب بـ ( أحللنا ) ، لأن الشرط والجزاء لا يصح في الماضى . ألا ترى أنك لو قلت: إن تُمنتُ هَما ّ ثُمتُ أمس .كنت مخطئاً ، وهذا لوجه أوجه الوجهين .

ومن قرأ ( أن وهبت ) بفتح الهمزة ففيه وجهان .

أحدهما: أن يكون (أن وهبت) بدلا من (الرأة).

والثاني : أن يكون على حذف حرف الجر ، وتقديره ، لأنَّ وهبت .

قوله تعالى : « لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴾ (٥٠). ،

في موضع نصب لإنه يتعلق بـ ( أحللنا ) وتقديره ، أحللنا لك هذه الأشياه ، لسكيلا

يكون عليك حرج . أي ، ضيق .

قوله تعالى ؛ ﴿ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُوْ كُلُهُنَّ ﴾ (٥١). كلين : مرفوع لأنه تأكيد للضعر في (يرضين) ، وقد قرى في الشواية

هين : مرفوع ده ، ني مسمو في (يربي) ، وهو على خلاف ظاهر ما تعطيه (کلّهن) بالنصب ، نأ کيداً للضعير في ( أتيتهن ) ، وهو على خلاف ظاهر ما تعطيه الآية من المدني .

قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَا مِلَكَتْ يَمِينُكُ ﴾ (٧٥).

ما، في موضعها وجهان : الرفع والنصب .

فالرفع على البدل من ( النساء ) في قوله تعالى :

( لا يحل لك النساء من بعد ) .

والنصب من وجهي*ن* .

أحدهما: أن يكون منصوباً على أصل الاستثناه وهو النصب ، و ( ما ) فى هذين الوجهين اسم موصول ينتقر إلى صلة وعائد . فالصلة ( ملكت ) ، والعائد محذوف للتخفف .

والثانى : أن تكون (ما) مصدرية فى موضع نصب على الاستثناء المنقطع ، ولا يفتقر فى هذا الوجه إلى حذف ضهيركارجه الأول.

قوله تعالى : « غَيْرَ ناظِرِينَ إِنَاهُ » (٥٣).

غيرَ ، منصوب على الحال من الواو فى (يدخلوا) . وإنْ أجرى وصفاً على الطعام ، وجب إبراز الضمير ، لأن اسم الناعل إذا جرى وصفاً على غير من هو له ، وجب فيه إبراز الضمير ، فكان ينبغى أن يُقال : إلى طعام غير ناظرين إناه أنتم . وقد قوى فى الشواذ .

قوله تعالى : « وَمَا كَانَ كَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ » (٥٣ ) . أن وسلِنها ، فى موضع رفع لأنها اسم (كان) ، وكذلك توله تعالى :

( وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا )

لأنه عطف علمه.

قوله تعالى : « مَّلْعُونِينَ » (٦١).

فى نصبه وجهان .

[٧/١٧] أحدهما: أن يكون منصوباً على / الحال من الواو في ( لا بُجاورُونَكَ ) .

والثانى : أن يكون منصوباً على الذم ، وتقديره ، أذُمّ ملمونين .

قوله تعالى « وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » (٧٣).

رحبا ، في نصبه ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون منصوباً على الحال من المضير في (غفور) وهو العامل فيه .

والثانى: أن يكون صفة لغفور .

والثالث: أن يكون خبراً بعد خبر .

## « غريب إعراب سورة سبأ »

قوله تعالى : « يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ » (٢) .

يهم، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من اسم الله ، ويحتمل أن يكون مسنأنناً لا موضع له من الإعراب .

قوله تعالى: « قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الغَيْبِ » (٣).

'يقرأ ( عالم) بالجر والرفع، فالجر على الوصف لقوله تعالى : ( وربى ) أو بدلا منه ، والرفع من وجهين .

أحدهما : أن يكون مبتدأ ، وخبره ( لا يمزب عنه مثقال ذرَّة ) .

والثانى : أن يكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره، هو عالم الغيب .

قوله تعالى : « لَمُسِجْزِىَ الذين آمَنُوا وعيلوا الصَّالِحَاتِ » (٤ ) . اللام فى ( ليجزى ) تنعلق بغوله : ( لا يعزب ) .

اللام في ( ليجزى ) شعلق بعوله : ( لا يعزب ) . قوله تعالى : « وَيَرَى النَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ » (٦) .

يحتمل وجهن .

أحدهما : أن يكون معطوفاً على ( ليجزي ) .

والثاني : أن يكون مستأنفاً .

قوله تعالى : « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَذَلُّكُمْ عَلَى رَجُل يُنَبِّكُمْ إِذَا مُزَقَّتُمْ » (٧) . العامل في ( إذا ) فعل دل عليه قوله تعالى :

( إنكم كَفِي خلق جديد )

وتقديره ، إذا مرقتم كل بمزق بعثم . وزعم بعض النحويين ، أن العامل فيه (مرقتم ) ، وليس بمرضى ، لأنه مضاف إليه ، وللصاف إليه لا يسل في المضاف ، ولا يجوز أيضا أن يكون العامل فيه (جديد ) ، لأن ما بعـــه ( إنّ ) لا يجوز أن يعمل فيا قبلها ، ولا يجوز أيضا أن يكون العامل فيه ( ينبشكم ) لأن الإخبار ليس في ذلك الوقت .

قوله تعالى: « يا حِبَالُ أَوَّ بِي مَعَهُ والطَّيْرَ » (١٠).

يقرأ ( الطير ) بالنصب والرفع .

فالنصب من ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون منصوباً بالعطف على موضع للنادى وهو النصب في قوله : (يا جبالُ ) كقولمم : يا زيْد والحرث . كالوصف ، نحو يا زيْد ُ الظريفُ .

والثانى : أن يكون منصوباً على أنه مفعول معه ، أى مع الطير .

والثالث : أن يكون منصوباً بفعل مقدر وتقديره وسخرنا له العلير . ودل على هذا المقدر قوله تعالى :

( ولقد آتينًا داود مِنَّا فضلا ) .

والرفع من وجهين .

أحدهما : أن يكون مرفوعا بالسطف على لفظ ( يا جبالُ ) كالوصف ، نحو يا زيد ُ النظريف ُ / وإنما جاز الحمل على الفظ ، لأنه لما اطرّد البناء على الضم فى كل اسم منادى [1/1٧٦] منرد ، أشبه حركة الغاعل ، فأشبه حركة الإعراب ، قجاز أن يحمل على لفظه ، وإلا فالقياس يتنفى ألا يجوز الحمل على لفظ المبنى فى العطف والوصف ، والتراءة بالنصب أقوى عندى فى التياس من الرفع . والثانى: أن يكون معلوفاً على المضمر المرفوع فى ( أوَّ بى ) ، وحسن ذلك لوجود النصل بقوله : ( معه ) ، والفصل يقوم مقام النوكيد .

قوله تعالى: « وَأَلَنَّا له الحَدِيدَ أَنِ اعْمَلُ سَابِغاتٍ »(١١، ١٠). أن فيهاوجان.

أحدهما : أن تبكون مفسرة يمني أي ، ولا موضع لها من الإعراب .

والثانى : أن تسكون فى موضع نصب بتقدير حذف حرف جر ، وتقديره ، لأن اعمل . أى أنسأ له الحديد لهذا الأمر . وسابغات ، أى دروعاسابغات . فحفف الموصوف وأتيم السفة مقامه .

قوله تعالى : ﴿ وَلِلسُلَمْمَانَ الرَّبِحَ عُلُوهُما شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ ﴾ (١٢).

يقرأ ( الريح ) بالنصب والرفع ، فالنصب بفعل مقدر وتقديره ، وسخرنا لسلبان الريح . والرفع من وجهين .

أحدهما : أن يكون مرفوعا بالابتداء . والجار والمجرور خبره .

والثانى: أن يكون مرفوعا بالجار والمجرور على مذهب الأختش. وغدوها شهر ، مبتدأ وخير . ورواحها شهر ، عطف عليه ، والتقدير ، غدوها مسيرة شهر ورواحها مسيرة شهر ، وإنما وجب هذا التقدير ، لأن الفدو والرواح ليس بالشهر ، وإنما يكونان فيه .

قوله تعالى : ﴿ وَأَسُلْنَا لَهُ عَيْنُ القِطْرِ وَمِنَ الحِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَكَيْهِ بِإِذِن دَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا تُلِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ (١٦)

مَنْ يسل ، يجوز أن يكون فى موضع نصب ورفع ، فالنصب بتقدير فعل ، ... والتقدير ، وسخّرنا من الجن من يسل بين يديه . وازفع بالابتداء . والجار والمجرور : خبره . أو بالجار والمجرور على مذهب الأخفش . ومَنْ يزغ ، (من ) شرطية فى موضع رفع بالابتداء . ونذته ، الجواب ، وهو خبر المبتدأ .

قوله تعالى : « اعْمَلُوا آل دَاوُدَ شُكْرًا » (١٣)

شكرا منصوب لأنه منعول له ، ولا يكون منصوباً به (اعلوا) لأن (اشكروا) أفسح من (اعلوا الشكر).

قوله تعالى: ﴿ تُذُّكُلُ مِنْسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الجِنَّ ﴾ (١٤)

منسأته ، يترأ بالممنز وترك المعيز . فن قوأ بالمعنز فعل الأصل ، ومن لم يهمزه أيدل من / المعيزة أفناً ، وليس بقياس ، والقياس أن تُجيل بين بين ، وهو أن تجمل بين [٢/١٧٦] المعيزة والألف ، وجعل المعيزة بين بين . أى يجعل بين المعيزة والحرف الذى حركتها منه وقد قدمنا ذكره .

> قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الجِنُّ أَن لَّوْ كانوا يعلمون الغيْبَ ﴾ (1٤).

أن ، يجوز فى موضعها الرفع والنصب . فالرفع على البدل من (الجن) ، وهو بدل الاشهال ، كتولم : أعجبى زيدٌ عقلهُ ، وظهر عرُّو جهلهُ . والنصب على تقدير حفف حرف جر ، وهى اللام .

قوله تغالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَهَا فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّنَانِ ﴾ (١٥). يترأ (سبأ) بالننوين وترك الننوين ، فن قرأ بالننوين جعله منصرفا ، وقال: هو اسم بلد أو حيّ ، وليس فيه تأثيث . ومن لم ينونه ، جله غير منصرف التعريف والتأثيث وقال : هو اسم بلدة أو قبيلة ، وقرى (ساكنهم) بالجع والإفراد، فن قرأ بالجم جعل جمع مكن يمومن قرأ بالإفراد فنبه لغنان، ﴿ مَكَنَ وَسَكَنِ ) ، بغنج السكاف وكسرها ، فن قرأ بالنتج أنى به على الفياس لأن مضارعه (يسكُن ). ومن قرأ بالسكسر أنى به على خلاف القياس نحو : مطلح ومغرب ومسجد ومسقط ومشبت وبحزر . والقياس فيها الفتح ، لأن ما كان مضارعه بضم الدبن ، فقياسه الفتح في المسكان والزمان والمصدر ، وما كان مضارعه على بغيل بالسكسر ، فقياسه في للسكان والزمان على مغيل بمعلم بعنس الدبن ، وقد ذكر نا هذا في أماكنه . جنتان ، مرفوع من ثلاثة أوحه .

الأول: أن يكون بدلا من قوله ( آية ً ) .

والثاني : أن يكون مرفوعا لأنه خبر مبندأ محذوف ، وتقديره ، هي جنتان .

والنالث : أن يكون مر فوعا لأنه مبندأ على تقدير ، هنا جئتان ، أو هناك جنتان .

قوله تعالى : « بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ » (١٥).

بلدة ، مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره، هذه بلدة طيبة . وكذلك قوله تعالى :

( وَرَبُّ غَفُورٌ )

وتقديره ، وهذا رب غنور .

قوله تعالى : « لَيَالِيَ وَأَيَّامًا » (١٨) .

منصوبان على الظرف ، و (اللبالى) جع لبلة على خلاف القياس ، والقياس أن يكون واحده (لبلاه) فجمع على لفظ واحده ، كشابه وملاقح ، جع مشهمة ، ومُلتمعة ، ولمان لم يكن متعملا . وأيام ، جع يوم ، وأصله (أيوام) ، إلا أنه لما اجتمعت الواو والباء والسابق منهما ساكن ، قلبوا الواو ياه وجعلوهما يا. مشددة .

[1/177]

قوله تعالى : « ذَوَاتَنَىٰ أَكُل ِ خَمْطٍ » / (١٦) . أَكُلٍ ، يَتْرأَ بالننوين وترك الننوين . فن قُرأَ بالننوين جمل (الحمل) عملن بيان على : (الأكل) ، ولا بجوز أن يكون وصفا ، لأنه اسم شجرة بعينها ، ولا بَدَلاً ، لأنه ليس هو الأول ولا بعض . ومن لم ينون أضاف (الأكل) إلى (الحمل)، لأن الأكل هو النمرة والحمط شجرة ، فأضاف النمرة إلى الشجرة ، كقولك: تم تحفل، وعنب كرم .

قوله تعالى : « ذَلِك جَزَيْناهُمْ بِمَا كَفَرُوا » (١٧).

ذلك ، فى موضع نصب لأنه مغول ثان لـ (جزينام) ، والمفمول الأول الها. والمبم . وما ، مصدرية ، والنقدير ، جزينام ذلك بكغرم .

قوله تعالى : « وَلقدْ صَدَّق عَليْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ » (٢٠) .

قرئ ( صدق ) بالنخفيف والنشديد . فمن قواً بالنخفيف ، كان ( ظنه ) منصوبا من ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون منصوبا انتصاب الظرف ، أي في ظنه .

والثاني : أن يكون منصوبا انتصاب المفعول به على الاتساع .

والثالث : أن يكون منصوبا على المصدر .

ومن قرأ بالتخفيف ونصب ( إبليس ) ورفع ( ظنه ) جعل الظن فاعل ( صدق ) و ( إبليس ) منعوله وتقديره ، ولقد صدق ظنُّ إبليسِ إبليسَ . وصدَق بالنخفيف يكون متعديا قال الشاعر :

ومن قرأ بالتشديد ، نصب (ظنه) لأنه مفعول (صدّق).

 <sup>(</sup>١) الشعر ساقط من ب. وجاء في الكامل للمبرد ٣٦٣/١ وأنشد المازني للأعشى .
 فصندقتهم وكذبتهم والمرء ينقعه كذابه

قوله تعالى : « قَالُوا مَاذا قال رَبُّكُمْ » (٢٣).

ما ، في موضع نصب بـ (قال) . وفا ، زائدة ، وكذلك ينصب الجواب بـ (قال) ، وهو قوله تعالى : (قالوا الحلقَّ) ليكون الجواب على وفق السؤال .

قوله تعالى : « وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَّى » (٢٤) .

إِيًّا كُمْ ، ضهير المنصوب المنفصل وهو معطوف على اسم ( إنَّ ) . وَلَمَلَى هُدَّى ، وَجَانَ . وجهان .

أحدهما : أن يكون خبرا للأول، وخبر الثاني محذوف لدلالة الأول عليه .

والثانى: أن يكون خبرا الثانى وخبر الأول محفوف لدلاة الثانى عليه ، وهذا كتولم : زيد وحمو قائم . لك فيه وجهان ، إن شئت جملت ( قائماً ) خبراً اللأول ، وقدرت الثانى خبرا ، وإن شئت جملته خبرا الثانى ، وقدرت للأول خبرا ، اكتفاه بأحدهما عن الآخر لدلالته عليه . ولو عطفت على موضع اسم (إن) لقلت : وإنّا أو أثم . [٢/١٧٧] لم يجز أن يكون ( لعلى هدى ) ، إلاّ خبر الثانى لأنه لا يجوز السطف/ على الموضى إلا بعد الخبر النقل أو تقديراً ، فلابد من تقدير خبر الأول قبل المعلوف ، لئلا يكون السطف قبل الإتيان بالخبر . هذا مذهب البصريين ، وأما الكوفيون فيجوزون السطف على الموضع قبل الإتيان بالخبر ، وقد بينا ذلك مستوفى فى كتاب الإنساف فى مسائل الخلاف( ) .

قوله تعالى : « وَمَا أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنلِيرًا » (٢٨) .

كافة منصوب على الحال من السكاف فى (أرسلناك) وأصله (كافغة) إلا أنه اجتمع حوفان متحركان من جنس واحد فى كلة واحدة ، فسكن الأول وأدغم فى النابى ، فصار (كافة) وتقديره ، وما أرسلناك إلاكافًا للناس . ودخلت الناء للمبالغة ،

<sup>(</sup>١) المسألة ٢٣ الإنصاف ١١٩/١.

كملاّمة ونسّابة . وقيل : في الـكلام تقديم وتأخير ، وتقديره، وما أوسلناك إلا الناس كانة . وكانة ، مصدر كالماقبة والمافية .

قوله تعالى : « قُل لَّكُم مِّيعادُ يَوْم لِلَا تَسْتَأْخِرُون عَنْهُ ساعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُون » (٣٠).

ميماد، مرفوع لأنه مبتدأ. ولكم ، خبره ، والها، في (عنه) عائدة على (الميماد)، وعلى هذا لو أصفت (يوم) إلى ما بعده فقلت : يوم لا تستأخرون عنه ، لكان جائزاً ، ولو جملت الها، عائدة على (يوم) لما جاز أن تضيف (يوما) إلى ما بعده ، لأنه يؤدى إلى إضافة الشي، إلى نضه ، وذك لأنك إذا أضفت (اليوم) إلى جلة فيها (هاه) هي اليوم ، فقد أضفت إلى الها، وهو هي .

قوله تعالى : « لَوْلَا أَنتُم لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ » (٣١) .

أثم ، ضمير المرفوع المنصل ، وهو فى موضع رفع بالابتداء وخيره محفوف ، ولا يجوز إظهاره لطول السكلام بالجواب ، وذهب أبو اللبياس المبرد إلى أنه لا يجوز أن يأتى بعد الضمير المنصل ، ولا يجوز أن يأتى بعده الضمير المنصل ، فلا يجوز أن يأتى بعده الضمير المنصل ، فعر ، والغاهر أنه في موضع حر ، والظاهر أنه في موضع رفع كالضمير المنتصل ، وقد يتنا دلك مستوفى فى كتاب الإنصاف في مسائل الحلاز . (١)

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمُ وَلَا أَوْلادُكُمْ بِالنِّنِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ » (٣٠) .

بالتى، فىموضع نصب لأنهخير (ما) ، ودخلت الباءنى خبر (ما) لنكون بإزاء اللام نى خبر (إنّ )، لأن (إنّ ) للإثبات و (ما ) للننى ، فيكون ، ما زيدٌ بقائم . جُوابًا

<sup>(</sup>١) المسألة ٩٧ الإنصاف ٢٠١/٢ .

[۱۷/۸] لِمِنْ قال: إن زيماً لقائم . وقال الغراء : أراد / (بالتي) الأموال والأولاد ، وذهب قوم إلى أنه أراد ( بالتي تقربكم ) الأولاد خاصة ، وتقديره ، وما أموال كم بالتي تقربكم عندنا زلني ، ولا أولادكم بالتي تقربكم ، إلا أنه حذف خبر الأموال لدلالة الثاني عليه ، ونظائره كذيرة في كلامهم . وزلني في موضع نصب على المصدر .

وإلاَّ مَنْ آمَن . مَن ، فى موضع نصب على الاستثناء ، ولا بجوز أن يكون منصوباً على البدل من الكاف والميم فى ( تقربكم ) ، لأن المخاطب لا يبدل منه ، وقد جاء بدل الغائب من المخاطب ، بإعادة العامل فى قوله تعالى :

( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ )(١)

أبدل منه بإعادة الجار ، فقال : ( لمن كان برجو ) .

قوله تعالى : « فكيْف كان نَكِير » (٤٥) .

نكير ، مصدر بمعني ( إنكاري ) وهو مصدر بمنزله عدير . في قول الشاعر :

١٥٢ \_ عَذْبِيرَ الحَيِّ مِن عَدْوَا ﴿ نَ كَانُوا حَيَّةَ الأَرْضِ (٢)

قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِلَةٍ أَنْ تَقُومُوا للهِ مَنْتَى وَقُواَدَى ﴾ (٤٦).

أن تقوموا ، يحتمل أن يكون فيموضع جر ورفع و نصب. فالجر على البدل من قوله ( بواحدة ) وتقديره ، إنما أعظـكم بأن تقوموا لله مننى وفرادى . والرفع على أن يكون

<sup>(</sup>١) ٦ سورة المتحنة .

<sup>(</sup>٢) البيت من شواهد سبيويه وهو لذى الأصبح العدواني ١٣٩/١ .عدوان : اسم قبيلة – كانوا حية الوادى : كانوا يقى منهم لكترمهم وعزيهم كما يتي من الحبية المنكرة والشاهد فيه نصب (علير) ووضعه موضع الفعل بدلا منه ، والمحى هات علموك ، أو قرب علوك . واختلف في (العلير) فعنهم من جعله مصدرا يمهى العذر وهو مذهب سبيويه ومنهم من جعله يممى عافد كعلم وعالم .

خبر مبتدأ محذوف ؛ وتقديره وهى أن تقوموا لله . والنصب على تقدير حذف حرف · الجر ، وهو اللام وتقديره ، لأن تقوموا لله مثنى وفرادى ، فحذفت اللام تخفيفاً . ومثنى وفرادى ، منصو بان على الحال م. الها ا فى ( تقدموا ) .

قوله تعالى : «قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ » (٤٨). « قُلْ جَاءَ الحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ البَاطِلُ وَمَا يُبِيدُ » (٤٩).

علام الغيوب ، بجوز فيه الرفع والنصب .

فالرفع من خمسة أوجه .

الأول : أن يكون مرنوعا على أنه خبر ثان بعد أول ، فالأول ( يقذف ) ، والتانى ( علام النيوب ) .

والثانى: أن يكون مرفوعا على البدل من المضمر المرفوع في ( يقذف ) .

والثالث: أن يكون خبر مبندأ محذوف وتقديره، هو علام الغيوب.

والرابع: أن يكون بدلا من (رب) على الموضع وموضعه الرفع.

والخامس: أن يكون وصفاً لـ (رب) على الموضع، وفي حل وصف اسم (إن) على الموضع خلاف .

والنصب من وجهين .

أحدهما: على الرصف له (رب).

والثاني : على البدل منه .

وما يبدئ الباطل وما يميد . (ما) في موضع نصب ، وتقديره ، أي شي. يبدئ

وما يبدى الباطل و اى هيد . ( ما ) في موضع نصب ، و مديره ، اى شيء يبدى" الباطل / وأيّ شيء يعيد .

قوله تعالى : « وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُوا فَلَا فَوْتَ » (٥١). جواب (لر) محنوف، وتندير، لو ترى لتعجت. وفزعوا، جلة نعلية في موضح جر بإضافة ( إذ) إليها . وأخذوا، جلة نعلية أخرى عطف عليها .

[AV/\Y]

قوله تعالى : « وأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ » (٥٧). قرئ ( النناوش) بالهمز وترك الهمز . فن قرأ بالهمز أى به على الأصل ، والأصل في ( النناوش) الهمز ، ومعناه الناخ . ومنه قول الشاعر :

١٥٣ - تَمَنَّى نَثِيشًا أَن يكون أَطاعني

وقد حدثت بعد الأَمور أُمور (١)

نيشا ، أى أخيرا ، وهو منصوب على الظرف . ومن قرأ بترك الهمز ، ففيه وجهان . أحدهما : أن مكه ن عل إيدال الهم. ة واوا .

والثانى : أن يكون (التناوش) بمعنى التناول من ناش ينوش إذا تناول كقول الشاع :

وَهْىَ تَنُوشُ الحَوْضَ نَوْشًا مِنْ عَلَا نَوشًا به تقطع أجــــواز الفكل<sup>(۱)</sup>

فلا يكون أصله الحمز .

<sup>(</sup>١) البيت لنهشل بن حرَّىٰ ، وقبله

ومولى عصانى واستبــــ برأيه كنا لم يُنطع فيا أشار فصــــــــ فلما رأى ماغب أمرى وأســــره ونامت بأعجاز الأمور صلدور تمنى نشيئا أن يكون أطــــاعنى وعدث من بعد الأمور أمور

ناش الشيء: أخره ، وانتأش هو تأخر وتباعد ، والشيش الحركة في إبطاء ، وجاء نششا أي بطيئا . اللمان مادة ( ناش ) .

 <sup>(</sup>٢) من شواهد سيبويه وهو للمجاج . الكتاب ١٢٣/٢ .
 يصف إبلا وردت الماء في فلاة نعافته وتناولته من أعلاه - والنوش : التناول .

ب برون بروند ما در ما

## « غريب إعراب سورة فاطـر »

قوله تعالى ﴿ الْحَمْدُ للهِ فاطِرِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ جَاعِل ِ المَكَرْيَكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَلُكَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ (١).

قاطر السموات، إن جملت الإضافة في نية الانصال، كان (فاطر) جرًا على الوصف لاسم الله تعالى ، وإن جملت الإضافة في نية الانصال ، كان في موضع جر على البدل. وجاعل الملائكة ، من جمل الإضافة في نية الانصال ، كان (رسلا) منصوباً بتقدير فعل، لأن اسم الناعل إذا كان يمني الماضى لم يصل البنة ، واكتسى من المضاف إليه التعريف والتنكير ، ومن جملها في نية الانقصال ، كان (رسلا) منصوباً ، لأن أسم الناعل إذا كان المحال أو الاستقبال كان عاملا ، ولم يكتس من المضاف إليه التعريف والتنكير .

قوله تعالى : و أُولِي أَجْنتُ مَّ مُّنَى وَثُلاتُ وَرُبَاعَ ١٥(). مثنى وثلاث فى موضع جر على الوصف لـ ( أجنعة ) ، ولا ينصرف الوصف والمدل ، وتيل : لم ينصرف لأنه معدول من جمة الفنظ والمنى ، أما المدل من جمة الفنظ فظاهر ، فإن ( مثنى ) عُدِل عن لفظ ( اثنتِن ) ، و ( ثلاث ) عمل عن لفظ ( ثلاثة ) . وأما المدل من جمة المنى فلأنه يقنفى التكراد ، فَمُثَنَى عن اثنتين اثنين ، وثلاث عن ثلاثة ثلاثة . وفيه أقوال أخر ، والأكثرون على القول الأول .

قوله تعالى : "مَّا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ / فَلاَ مُمْسِكَ [١/١٧٦] لَمَا » (٢)

ما، شرطية فى موضع نصب بـ (يفتح)، و (ما) الشرطية يسل فيها ما بعدها

كالاستفهامية ، لأن الشرط والاستفهام لها صدر السكلام . فلا بمسك لها ، في موضع جزم لأنه جواب الشرط، كقوله تعالى :

( من يضلِل الله فلاهادى له ) <sup>(١)</sup>.

قوله : فلا هادى له ، فى موضع جزم ، بدليل أنه عطف عليه ، فى قراءة من قرأ (وينمرم ) بألجزم على العطف!على موضع ( فلا هادى له ) ومثله قوله تعالى :

( وما يُمْسِكُ فلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِه ) (٢) .

قوله تعالى : « هَلْ مِنْ خَالِق عَيْدُ اللهِ » (٣) . يجوز نيه الرفم والجر والنصب ، فالرفم من وجبين .

أحدهما: أن يكون مر فوعا لأنه فاعل.

والثانى : أن يكون مرفوعا لأنه وصف لـ ( خالق ) على الموضع . والجر لأنه وصف لـ ( خالق ) على اللغظ . والنصب على الاستنناء .

قوله تعالى : « الذين كَفَرُوا لهم عَذَابٌ شديدٌ » (٧) ·

( إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ )

والرفع على البدل من المضمر في (يكونوا).

قوله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءً عَمَلِهِ فَرَآهَ حَسَنًا فإنَّ اللهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكُ

عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ » (۸)

فرآه ، قرئ بالإمالة مع فتحة الراء وإمالتها ، فالإمالة إنما جاءت لأن الألف بعل عن الياء ، فن قرأ بعنج الراء أى بها على الأصل ، ومن أمالها أنبها إمالة الهمزة ، والإتباع للمجانسة كذير فىكلامهم . وحسرات، منصوب من وجهين .

أحدهما: أن يكون منعولا له .

والثانى : أن يكون مصدرا .

قوله تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْمَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ والعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ والنَّينَ يَمْكُرُون السَّيِّقَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴾ (١٠) .

الهاء في ( يرفنه ) نمود على ( السكلم ) والتقدير : والعمل الصالح برفع السكلم . وقبل التقدير : والعمل الصالح برفعه الله . وقبل التقدير : والعمل الصالح برفعه السكلم . فالهاء تمود على ( العمل ) ، وفو كان كذاك ، لسكان الوجه الأوجه أن ينصب ( العمل الصالح ) كا قلت : ذهب زيد وحمود كله بكر .

والسيئات، منصوب من ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون منصوباً لأنه مفعول ( يمكرون ) لأنه يمنى ( يعملون ) .

والنانى: أن يكون منصوباً على المصدر لأن مغى ( بمكرون ) يسيئون /. [٢/١٧٩] والناك: أن يكون وصناً لمصدر محذوف وتقديره، يمكرون المكرات السنات.

ثم حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه .

ومكر أو ثنك ، مبتدأ . وخبره ( يبور ) وهو فصل بين المبتدأ وخبره ، وقد قدمنا أن الفصل بجوز أن يدخل بين المبتدأ والخبر ، إذا كان فعلا مضارعا ، و ( يبور ) فعل مضارع ، فجاز أن يدخل الفصل بينهما .

قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ (١٤)٠

مصدر بمنى ( إشراك ) وهو مضاف إلى الكاف والم ، وهى الفاعل فى المدى ، وتقديره، بإشراككم إلام . فحذف المفعول .

قوله تعالى : ومِن النَّاسِ والدَّوابِّ والأَنعَامِ مُخْتَلِفُ أَلُوانَهُ \* ( ٢٨ ) . الماد في ( أنوانه ) لموحوف عادوف ، وتقديره ، خلق ختاف ألوانه . فلما لماد في ( أنوانه ) لموحوف وأقيمت الصفة مقامه وهي في موضع رفع بالابتداء ، وما قبله من الجار والجور ، خبره . وألوانه ، مرفوع لأنه فاعل ، لأن اسم الناعل جرى وصفاً على موسف .

قوله تعالى : « ذلك ُموَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ » (٣٢) و «جَنَّاتُ عَدْن » (٣٣) ·

ذلك مبتدأ . والنصل خبره ، وهو ، فصل بين المبتدأ وخبره . والكبير ، صفة الحير وإن شئت أن تقول : ذلك ، مبتدأ أول , وهو ، مبتدأ ثان . والفضل ، خبر المبتدأ النابي ، وللمبتدأ النابي وخبره خبر عن للمبتدأ الأول .

وجنات عدن ، مرفوع من ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون مرفوعا على الابتداء . ويدخلونها ، الحبر .

والثانى: أن يكون مرفوعا على البدل من قوله تعالى: ( الفضل الحبير ) .

والثالث: أن يكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، هو جنات .

قوله تعالى: « يُحكَّوْنَ فيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ » (٣٣) . أساور : جم (أسورة) و (أسورة) جم (سوار) نحو : إِذَار وآرَدةً ، وحار وأحمرة .

قوله تعالى: « الَّذِي أَحَلَّنا دَارَ المُقَامَةِ من فَضْلِهِ »(٣٥). الذي يجوز أن يكونف موضع نصب ورفع. فالنصب على أنه صفة اسم ( إن ) في قوله تعالى :

( إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ).

والرفع من ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون خبر مبندأ محذوف وتقديره ، هو الذي .

والثانى : أن يكون خبرًا بعد خبر .

والثالث : أن يكون بدلا من الضمير في (شكور) .

قوله تعالى : « لَا يُتَّضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا » (٣٦) . فيمة وا ، منصوب على جواب النفر بالغاه يتقدير ( أن ) .

قولة تعالى: « اسْتِكْبَارًا في الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّيُّ » (٤٣).

استكباراً ، منصوب لأنه مغمول له . ومكر الشيئ منصوب على المصدر، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة ، ودلية قوله تعالى :

(ولا يُحِيقُ المَكْرُ السَّيِّيُّ إلا بِأَهْلِهِ ﴾ (٤٣) .

وأضيف إلى / وصفه الساعاً ، كسجد الجامع . ويروى عن حزة أنه سكن الهمزة [١/١٨٠] من قوله يمالى :

( ومكر السَّيِّيُّ )

ف حالة الوصل لأنه شُبَّة بغند ، وكما يتال في ( فَخَذِ فَخَدُ ) ، فَسَكَنَ الخَاهِ ، فَكَمَلُكَ الهمزة ، أو أنه أجرى الوصل مجرى الوقف ، وهو ضعيف في القياس .

## وغريب إعراب سورة يس »

قوله تعالى : «يَسَ (١)وَالتُّرْ آنَ ِ > (٢).

مهم من أظهر النون من (يَس )، ومهم من أدغها فى الواو . فن أظهرها فلأن حروف الهجاء من حقها أن يوقف علمها ءكالمندد ، والذلك لم تعرب، وإذا كان حقها الوقف والسكون ، وجب إظهار النون ، ومن أدغها أجراها مجرى المتصل، والإظهار أقيس ، ويقرأ (ياسين ) يفتح النون وكسرها .

فن فنحما فلأنه لما وجب التحريك لالنقاء الساكنين في حالة الوصل، عدل إلى أخف الحركات وهو النتج، كأينٌ وكيث، ومن كمرها عدل إلى الكسر، لأنه الأصل في النقاء الساكنين .

قوله تعالى : « إنك كينَ المُرْسَلِينَ (٣) عَلَى صِرَاطٍ . مُسْتَقِيمٍ » (٤) .

كينَ المرسلين، في موضع رفع لأنه خبر ( إن ). وعلى صراط مستقيم ، بمشل وجبين.

أحدهما أن يكون في موضع رفع لأنه خبر بعد خبر لـ ( إنَّ ).

والثانى : أن يكون في موضع نصب لأنه يتعلق بـ ( المرسلين ) . 🏄

قوله تعالى : ﴿ تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحيمِ ﴾ (٥)

تنزيل، يترأ بارفع والنصب . فالرفع على تقدير مبندأ محدوف وتقديره هُوَ تَنزيلُ. والنصب على المصدر ، وهو مصدر (زُرُّل) يقال : زُلُ تَنزيلا، كَرَثُلُ رَبَيلا وقتلُ تتنيلا . وهو مضاف إلى الفاعل ، وقرئ فى الشواذ (تنزيل) بالجر على البدل من (صراط) لأن الصراط هو القرآن قوله تعالى : « مَّا أَنْذِرَ آبَاوُهُمْ » (٦) .

ما ، فيها وجهان .

أحدهما : أن تكون نافية لأن (آباؤهم) لم ينفووا قبل النبي عليه السلام .

والثانى : أنها مصدرية فى موضع نصب ، وتقديره ، لننفو قوماً إنداراً مثل إندارنا آباده (۱) بمن كانوا فى زمان إبراهم وإسماعيل . ويؤيد هذا قول عكرمة : إنه كان قد أنذر آبادهم . والوجه الأول أوجه الوجهين .

قوله تعالى : ﴿ وَنَكْتُبُ مَاقَدُمُوا وَٱلْأَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينَ ﴾ (١٢)

نكتب ما قدموا وآثارهم ، وهي السنن التي سنّوها ، فعمل بها من بعدهم .

نكتبُ ما قسوا ، تغديره ، سنكتب ذكر ما قدموا وذكر آثاره . فحف المضاف وأقيم المضافي إليه مقامه . وكل / شيء أحصيناه ، منصوب بفعل مقـــــــــ دل عليه [٢/١٨٠] (أحصيناه) ، وتقديره ، أحصينا كل شيء أحصيناه . وهو المختار ، ليعطف ما عمل فيه الفعل ، على ما عمل فيه الفعل ، كقول الشاعر :

١٥٤ أصبحتُ لا أحملُ السلاحَ ولا
 أُودُ رأسَ البعير إن نَفَـــرا

واللشبَ أخشـــاه إن مررتُ به وَحْدِي وأخشَى الرِّياحَ والمَطَر<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) (آباؤهم) في أ، ب.

<sup>(</sup> ٢ ) من شواهد سيبويه ، وهما للربيع بن ضبع الفزارى : الكتاب ١٤٤٦/١ . استشهد في البيتين التحيير النصب في الاسم إذا كان قبله امم بني على العمل وعمل فيه طلبا للاحتال ، وتقدير البيت : أصبحت لا أهمل السلاح وأعشى اللئب أخشاه : فحذف الفعل الناصب لللث للالة الفعل الثاني عليه .

وتقديره ، وأخشى الذئب أخشاه . وهو المختار ، وإن كان الرفع جائزا .

قوله تعالى : ﴿ وَاضْرِبُ لَهُم مَّشَلًا أَصْحَابَ القَرَيَةِ ﴾ (١٣). أصحاب القرنة و منصوب من وحين .

أحدهما : أن يكون منصوبا على البدل من قوله : (مثلا)، وتقديره، واضرب له مثلا مثل أصحاب القرية . طائل النابي مثل من الأول، وحذف المضاف

ر المرب ) أن يكون (أصحاب القرية) منصوباً لأنه منسول ثان لـ (اضرب) والدلل على ذات قوله تعالى :

( إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه ) (١)

ولا خلاف فى أن (مثل الحياة) ، مبندأ ، و (كماه ) خبره . وقال فى موضع آخر :

( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ) (<sup>(1)</sup>

فأعل ( اضرب ) في المبتدأ ، ولا خلاف في أن ما عمل في المبتدأ عل في خبره ، فعل على أن (مثلا أصحاب القرية ) ،مضولان لـ (اضرب ) .

قوله تعالى : ( طَائِرُ كُمْ مَّمَكُمُ أَيْنَ ذُكِرْتُمْ (١٩). جواب الشرط محنوف وتقديره ، أثن ذكرتم ، تلقيم التذكير والإنغار بالكفر والإنكار.

قوله تعالى : ﴿ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَفَى ﴾ (٢٢) . أكثر التراه فتحوا الهاء من (( لي ) ، وكان بعض التراء يسكنها في :

<sup>(</sup>١) ٢٤ سورة يونس .

<sup>(</sup> Y ) ه£ سورة الكهف .

( مالى لا أرى الهدهد) (١)

وبعنجا هينا ، وإنما فعلوا ذلك ، إشماراً بنتج الابتداء بـ ( لا أعبدُ الذي فطرني )، فنتحوا الياء ليكون ذلك مُبعدًا لم من صورة الوقف على الياء، لأنهم لو سكنوا لكان صورة السكون مثل صورة الوقف، فيكون كأنه قد ابتدأ يقوله :

( لا أعبد الذي فطرني )

وفيه من الاستقباح مالا خفاء به . وقد بينا ذلك مستوفى في المسائل البخارية .

قوله تعالى : ﴿ بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّى ، (٢٧) . فها ثلاثة أرجه .

الأول: أن تكون بمنى الذى ، وغفر لى ، صلته ، والعائد محذوف والتقدير ، الذي غفر م لى رس ، فحذفه تخفيفا .

والثانى: أن تـكون مصدرية وتقديره ، بنفران ربى لى .

والثالث: أن تكون استفامية وفيه منى التسجب من منفرة الله ، وتقديره ، بأى شىء غفر لى درّى ، على التحقير لعمله والتعظيم لمنفرة ربه ، إلا أن فى هذا الوجه ضمنًا لأنه لوكانت (ما) ههنا استفهامية ، لكان ينبنى أن تحذف الألف منها للخول حرف الجر عليها لأن (ما) الاستفهامية إذا دخل / عليها حرف الجر حذفت ألفها [1/1۸] لتنخفف ، نحو ، يم وحَمَّ ويمَّ ، ولا تثبت إلا فى الشعر ، كنول الشاعر :

١٥٥ ـ علاما قام يشتمني لئسم

كخنزير تمرَّغَ في دمان (٢)

<sup>(</sup>١) ٢٠ سورة النمل.

 <sup>(</sup>۲) البیت لحسان بن ثابت من قصیدة مهجو بی عابد بن عبد الله بن عمرو بن عروم
 و مطامعا :

فإن تصلح فإنك عابدي وصلح العابدي إلى فساد =

قوله تعالى : « وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ » (٢٨) .

ما، فيها وجهان . أحدهما : أن تكون واثدة .

والثانى: أن تسكون اسماً في موضع جر بالمطف على (جند )، وهو معنى غريب .

قوله تعالى : « ياحَسْرَةً عَلَى العِبَادِ » (٣٠) .

ياحَمْرَةً ، نداء مشابه للمضاف، كقولم : باخيراً من ذيد ، ويا سائراً إلى الشام، ونداء مثل هذه الأشياء التي لانقل ، تنبيه للمخاطبين كأنه يقول لهم : تحمّروا على هذا ، وادعوا الحسرة ، وقولوا لها احضرى فهذا وقتك .

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَّا قَبْلُهُمْ مِّنَ القُرُونِ أَنَّهُمْ إِنَّهِمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴾ (٣١).

كم ، اسم للمدد فى موضع نصب بـ ( أهلـكـنا ) . وأنهم إليهم ، فى موضع نصب على البدل من (كم) ، و (كم) وما بمدها من الجلة فى موضع نصب بـ (يَرَوا ) .

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُون ٣٢٠).

إن ، مخفقة من النقيلة ، ولما خففت بطل عملها لنقصها عن مشابهة النسل ، فارتفع ما بعدها بالابتداء . وكناً جميع ، خبره . وما ، زائدة . وتقديره لجميع . وأدخلت اللام في أخيرها ، لفترق بينها وبين ( إن ) التي يمعني (ما ) . ومن قرأ ( لما جميع ) بالتشديد فعناه ( إلا ) وإن (ا) يمني (ما ) وتقديره ، وما كل إلا جميع ، فيكون ( كل ) مرفوعا

والبيت هكذا:

على ما قام يشتمنى لئيم كخترير تمسرغ في رماد خزالة الأدب ٤/٤٥٤.

شواهد التوضيح والتصبحيح ١٦١ مطبعة لجنة اليبان العربي ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ١٣٧٦ – ١٩٥٧ م .

<sup>(</sup>١) ( وإن ) ساقطة من الأصل وأثبتها لصحة الكلام .

بالابتداء . وجميع ، خبره . وبطل بدخول ( إلاّ ) عملُ ( إن ) على قول من يعملها ، لأنه إذا بطل عمل ( ما ) بدخول ( إلا ) وهى الأصل فى العمل ، قلأن يبطل عمل ( إن ) لدخول ( إلا ) وهى الضرع ، كان ذلك أولى .

قوله تعالى : « وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ » (٣٥) .

ما ، فيها وجهان .

والثانى: أن تسكون نافية فى قراءة من قرأ ( عملت ) بغير هاه ، والوجه الأول أوجه الوجهين ، لانها إذا كانت نافية ، افتقرت إلى تقدير مفعول لـ ( عملت ) .

قوله تعالى : « والقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَاذِلَ » (٣٩). .

يترأ (القبر) بالرفع والنصب، فالرفع على الابتداء. وقعوناه ، الخبر . والنصب بتقدير فعل دل عليه (قدرٌناه) ، وتقديره ، قعونا القير قعوناه . وقعوناه منازل ، يحتمل وجهن

أحدها: أن يكون تقديره، قدرناه ذا منازل، فنف المضاف.

والثانى : أن يكون تقديره ، قدرنا له منازل ، فحذف حرف الجر من المعمول / الأول فصار : قدرناه منازل .

قوله تعالى : حَتَّى عَادَ كالعُرْجُونِ الْقَلِيمِ » (٣٩) .

السكاف فى موضع نصب على الحال من الضبير فى (عاد) وهو العامل فيه . والعرجون ، وزنه تُشكُّرُ نحو : زُنُبور ، وتُرَّتُور . ولا يكون وزنه على تُشكُّرن لأنه ليس فى كلامهم ماهو على فعلون ، وقد زهم بعضهم أن وزنه على فعلون من الانفيراج، والنون فيه زائمة ، كما قالوا : فرِسن<sup>(١)</sup> ووزنه فعلن من الغَرْس ، وليس فى الـكلام فعلن غيره .

قوله تعالى : « لا الشمسُ يَنْبَغِى لَهَا أَنْ تُنْدِكَ القَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ » (٤٠) .

أن وسلمها ، فى تأويل المصدر وهو فى موضع رفع لأنه فاعل (ينبغى) . ولا الليل سابق النهاد : قرئ (سابق النهاد) بالجر بالإضافة وهى التراءة المشهورة ، وقرئ فى الشواذ ، (سابق النهاد) ، بنصب (النهاد) لأن التقدير ، سابق النهاد بتنوين (سابق) فحفف الننوين لالتقاه الساكنين لا للإضافة ، وبقى النهاد منصوباً على ماكان عليه ، كما لم كان التنوين موجوداً .

قوله تعالى : « وَآلِيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ » (٤١). وآية لم، مبتدأ وفي خيره وجان.

أحدهما: أن يكون الخبر (لمم).

والثانى : أن يكون إلخبر (أناحلنا) ، وعلى الوجه الأول ، إن جعلت (لمم) الحجير ، كانت (أن) وصلتها في موضع رفع بالابتداء ، والجلة الخير .

قوله تعالى : « فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَا مُمْ يُنْقَذُونَ » (٤٣).

صريخ، مبنى مع (لا) على الفتح ، وقد قدمنا علته ، ويجوز فيه الرفع مع التنوين، لأن (لا) قد تـكورت مرة ثانية فى قوله تعالى :

(ولَا هم ينقذون ) .

ألا ترى أنك لو قلت : لا رجلُ فى الدار ولا زيد . لكان الرفع فى (رجل)حـناً .

 <sup>(</sup>١) فرسن الجزور والبقرة مؤفق ، وقال في البارع لا يكون الفرسن إلا قبعير وهي له
 كالقدم للإنسان (المصباح : مادة فرسين) .

قوله تعالى : ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مُّنَّا ﴾ (٤٤) .

رحمة ، منصوب من وجهين .

أحدهما: أن يكون منصوباً على تقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، إلا يرحمة . والثاني : أن تكون منصه ماً على أنه منصول له .

قوله تعالى : «يَخِصُّمُونَ (٤٩).

يقرأ ( يَخَصَنون ) بنتج الياه والخاه و ( يَخْصَنون ) بكسر الخاه ، و ( يخصون ) بكسر الياهوالخاه ، والأصل فعها كاما ( يختصون ) ، على وزن (ينتعاون) من الخصومة .

فن قرأ ( يَخَسمون ) ينتح الياء وألحاء ، قتل فتحة الناء إلى الخاء ، وأبدل من ناء الافتمال صادا ، لأن الناء مهموسة ، والصاد مطبقة مجهورة ، فاستثقل اجماعها ، فأبدلوا من الناء صاداً لتوافق الصاد فى الإطباق ، وأدغموا إجداهما فى الأخرى .

ومن قرأ بكسر الحاه ، حذف حركة الناه ، ولم يتقلها إلى المحاه ، وأبدل من الناه صاداً ، وأدغم إحداهما فى الأخرى ، وكسر الحاه لسكوتها وسكون الصاد الأولى ، لأن الأصل فى النقاء الساكنين السكسر .

ومن قرأ بكسرالياه والخله ، كسر الياه إنباعا لسكسرة /الخاه والسكسر للإنباع [١٨٦] ] كثير فى كلامهم، ألا ترى أنهم قالوا فى قُسى قِسى، وفى عُمى عِمى، وفى خُفى خِفى وقد قاسما نظائره.

قوله تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِى الصُّورِ ﴾ (٥١) .

الجار والمجرور في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل .

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَانِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ ﴾ (٥٧) .

يا ويلنا ، فيه وجهان .

أحدهما : أن يكون منادى مضافاً . فويل ، هو المنادى . ونا ، هو المضاف إليه ، ونداء الويل ، كنداء الحسرة ، فى قوله تعالى :

( يا حسرة على العباد ) .

والثانى: أن يكون المنادى محفوفاً . وويلنا ، منصوب على المصدر ، كأتهم قالوا يا هؤلاء ويلا لنا . فلما أضاف حذف اللام النائية .

وزعم الكوفيون أن اللام الحذوفة هى الأولى ، وفى جواز ( ويل زيد ) بالنتج ، وجواز ( ويل زيد ) بالضم على مذهبهم ، أول دليل على أن المحذوفة هى اللام الثانية لا الأولى ، لأن لام الجر ، لا يجوز فتحها مع المظهر . وفى ( هذا ) وجهان .

أحدهما: أن يكون في موضع رفع لأنه مبتدأ . و« ما وعد الرحن ، خبره .

والثانى : أن يكون (هذا ) فى موضع جر لانه صفة لـ ( مرقدنا ) وما ، فى موضع رخ لانه خير مبتدأ مجذوف ، وتقديره ، بشكم ماوعد الرحن ، والأول أوجالوجيين .

قوله تعالى : « إِنَّ أَصْحَسَابَ الجَنَّسَةِ اليَّوْمَ فَى شُغُسَلِ قاكهُونَ ، (٥٥) .

أصحاب ، اسم (إنّ) وخيرها يجوز أن يكون (في شغل) ، ويجوز أن يكون ( في شغل) ، ويجوز أن يكون ( فاكبور ) . ويجوز أن يكون الحبور ( فاكبور ) . ويجوز أن يكو نا خبري، ولايجوز أن تُجسل ( اليوم ) خبرا ، لأنه ظرف زمان ، وظروف الزمان لا تسكون أخباراً عن الحبث . واليوم ، منصوب على الظرف ، والعامل فيه الظرف وحو قوله : ( في شغل) وتقديره : إن أصحاب الجنة كالتون في شغل اليوم . فقدم مصول الظرف على الظرف كقولم : كل يوم لك دوم . ولا يجوز أن يكون العامل فيه نفس ( شغل ) ، لأن ( شغل ) مصدر وما كان في صلة المصدر لا يتقدم عليه .

قوله تعالى : « هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فَى ظِلَالُو عَلَى الأَرَائِلُكِ. مُتَكِثُهُ نَ » (٥٦) .

ه ، سبنداً . وأزواجم عطف عليه . ومتكثون ، خبر المبنداً . وفي ظلال ، يتملق بـ ( متكثون ) . وعلى الأرائك ، صفة لـ (ظلال) ، ويجوز أن يجمل ( في ظلال ) خبرا ، وعلى الأرائك ، خبرا . ومتكثون ، خبرا ، فيكون لمبندأ واحد أخبار متمددة ، كذل الشاع : /

سود جعاد سن نِعساج الدُّشت (١)

فهذا ، مبندأ ، وبتَّى، خبر أول . ومقيط ، خبر أن . ومصيف خبر ألث ، ومشتى ، خبر رابم .

قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ ﴾ (٥٧) .

فاكمة ، مرفوع بالابتداء . ولم ، خبره . وفيها ، مسول الخبر وهو ( لم ) ، ويجوز أن يكون ( فيها ) الخبر ، و ( لم ) معبول الخبر وهو ( فيها ) ، ويجوز أن يكون كل واحد من ( لم وفيها ) خبر بن للمبتدأ الذى هو ( فاكمة ) ، ويجوز أيضا أن يكون

 <sup>(</sup>١) البيت لأول من شواهد سهويه ولم ينسبه لقائل : الكتاب ١ / ٢٥٨ وجاء بهامش شرح ابن عقيل تحقيق محيي الدين عبد الحديد وروى بعد هذا الشاهد في أحد المواضع ، وذكر الست الثاني . ٢٧٣/٠ .

والشاهد فيه رفع ( مقيظ ) وما يعده على الخبر كما تقول : هذا ﴿ زيد منطانى . والتعب فيه على الحال أكر وأحمين ، وبجوز رفعه على البدل وعلى خبر ابتداء مضمر . والبت : الكساء ، وجمله مقيظا على السعة ، والمني مقيظ فيه . والدشت : الصحراء .

(لم) وسفاً لـ ( فاكمة ) ، فلما تتدم صار فى موضع نصب على الحال ، ويجوز أيضا أن يكون ( فيها ) صفة لـ ( فاكمة )، فلما تقدم عليها صار فى موضع نصب على الحال ، والما حكمنا على موضع ( لهم وفيها ) بالنصب على الحال ، الأنهما إذا تُدرا وصفا لـ لـ ( فاكمة ) وقد تقدما عليها ، نصبه النكرة إذا تقدمت عليها وجب أن ينصب على الحال ، لاستحالة أن تكون صفة ، لأنّ الصفة لا تنقدم على الموصوف ، فعدل إلى الحال لاشتراكها في المغر.

قوله تعالى : « وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ » <sup>(١)</sup> (٥٧) . ما، فها ثلاثة أوجه .

أحدها: أن تسكون اسمًا موصولا بمنى الذى ، وهى فى موضع رفع بالابتداء ، وخبره الجار والمجرور قبله وهو ( لمم ) ، وصلته ( يدعون ) ، والعائد إليه محذوف ، وتقدره ، يدعونه . فحذف النخفف .

والثاني : أن تكون نكرة موصوفة ، وصفتها ( يدعون ) .

والناك : أن تكون مصدرية فتكون مع ( يدعون) فى تأويل المصدر ، و (يدعون) أى يتمنون ويشهون .

وأسل (يدعون) (بكتميون) على وزن (يعتعلون)، من (دعا يدعو)، فاجتمعت تاء الافتحال مع الدال فأبدل من الناء دالا ، وكان إيدال الناء دالا ، أولى من إيدال الدائة ، لأن الناء حرف مهموس، والدال حرف مجمور، والجمور أقوى من المهموس، فلما وجب إيدال أحدهما من الآخر ، كان إيدال الأقوى من الأضعف أولى من إيدال الأضعف من الأومى ، لأن في ذلك إجحاف به وإيطال ماله من الغضل على مقاربه ، ولقلت حركة اللياء إلى ما قبلها ، فسكنت الياء ، والواد بعدها ساكنة، فلجتمع مساكنان فحذفت المياء لالتقاء الساكنين ، وكان حذفها أولى ، لأن الواو دخلت لمنى مساكنان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين ، وكان حذف ما لم يسخل لمني أولى ، فسار (يدعون) ووزنه (يتعون) ، الحذف اللام منه .

<sup>(</sup>١) (ولحم فيها ما يدعون) بزيادة (فيها) في أ ، بُ

قوله تعالى : « سَلاَمٌ قَوْلاً مِّن رَّبٍّ رَحِيمٍ (٥٨) . سلام مرفوع من ثلاة أوجه .

الأول : أن يكون مرفوعاً على البدل من (ما ) في قوله تعالى :

(وَلَهُمْ مَا يَدْعُون<sup>(١)</sup> ) .

والثانى: أن يكون وصفا لـ (ما) إذا جعلتها نكرة موصوفة ، وتقديره ، ولم شيء يدعونه سلام

والثالث : أن يكون (سلام)، خبر (ما) ، و (لهم) ظرف مُلني .

وقد قرئ ( سلاما ) بالنصب لأنه مصدر مؤكد . 'وقولا ، منصوب لأنه مصدر أيضا مؤكّد لما قبله .

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّنْطَانَ ﴾ (٢٠).

ألاً تعبدوا فى موضع نصب يتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، ألم أعهد إليكم يألا تعبدوا . فحذف حرف الجر ، فاتصل الفعل به .

قوله تعالى: « فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ » (٧٢) .

إما قال: (كوبهم) بغير تاء على جهة النسب ، كقولهم : امرأة سبُور وشكور ، والركوب ما رُكب ، وقري : (رَكُوبُهُم ) على الأصل ، وذهب السكو فيون إلى أنهم أثبترا الناء فى (ركوبهم ) ، لأنها يعنى مفعول ، وأثبتت الناء فى فعول ، إذا كان يمعنى مفعول ليغرق بين فعول يمنى مفعول ، وبين فعول يمنى فاعل ، فيقرلون : امرأة صبور وشكور بغير تاء ، لأنه يمنى فاعل ، ويقولون : ناقة حلوية وركوبة يمنى مفعول ، ولوكان كا زعوا ، لما جاز أن يقرأ ( فنها ركوبهم ) بغير تاه ، لأن ( وكوبهم ) فيها يمنى مفعول فلها زخل على أن هذا التعليل ليس عليه تعويل .

<sup>(</sup>١) (ولهم فيها مايدعون) بزيادة (فيها) في أ ، ب .

## « غريب إعراب سورة الصافات »

قوله تعالى : ﴿ إِنَا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الكَوَاكِبِ » (٦).

يقرأ (بزينة الكواكب) بتنوين (زينة) ، ونصب (الكواكب)وجرها، وبترك الننوين وجر ( الكواكب)

فن قرأ بالتنوين ونصب ( الكواكب ) ، فعلى ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون أعمل ( الزينة ) فى(الكواكب) ، وتنديره، بأن زينّناً الكماك كقدله تعالى :

( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ) (١)

وتقديره ، أو أن أطعم ينيا .

والثانى: أن يكون منصوباً على البدل من موضع (بزينة)، وهو النصب. والثالث: أن يكون منصوباً د (أهد).

ومن قرأ بالتنوين والجر فعلى البدل من (زينة) .

و من قرأ بترك التنوين وجر (الكواكب) فنيه وجهان .

[٢/١٨٣] أحدهما/ أن يُكون الجر على الإضافة وهو ظاهر لا إشكال فيه .

والثانى: أن يكون حذف التنوين لالنقاء الساكنين، و ( السكواكب) دل من (زينة ) كتراءة من نون (زينة ).

قوله تعالى : « لَّا يَسْمُّعُونَ إِلَى المَلَأُ الأَعْلَى » (٨) .

<sup>(</sup>١) ١٤ ، ١٥ سورة البلد.

أتى بـ ( إلَى ) ، وإن كان يسمون لا يفتقر إلى حرف جر ، لوجين .

أحدهما: أن يكون حمل ( يسمون ) على ( يصغون )، لأنه في معناه، فكما يتال: يصغون إليه . فكفك يقال: يسمون إليه .

والثانى : أن يكون المنمول محذوفاً ، وتقديره ، لا يسمعون القول ، ماتلين إلى اللا الأعلى.

قوله تعالى: ﴿ وَيُقْلَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ (٨) دُحُورًا ﴿(٩).

دحوراً ، منصوب على المصدر وتقديره ، يدحرون دحورا .

قوله تعالى : ، بَلْ عَجِبْتَ ويسْخَرُونَ » (١٢) .

قرئ (عببت) بفتح الناه وضمها . فمن قرأ بالفتح كانت الناء ناه المخاطب . ومن قرأ بالضر ففيه وجان .

أحدهما: أن يكون إخباراً عن الله عن نفسه من إنكار الكفار البث، مع بيان القدرة على الابتداء، حتى بلغ هذا الإنكار منزلة بقال فيه: عجبت 1

والنانى: أن يكون تقديره ، قل عجبت . لأن قبله ( فاستنجم ) أى، فى أمر البحث ، فإن لم يجيبوا بالحق، فقد عجبت من إنكارهم هذا . وحذف القول كثير في كلامهم.

قوله تعالى : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾ (٢٥) .

ما ، استفهامية في موضع رفع على الابتداء ، ولسكم ، خبره . ولا تتأصّرُون ، جملة في موضع نصب على الحال من الضمير المجرور في ( لسكم ) ، كتولك : مالك قائمًا .

قوله تعالى : « إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ سَنْتُكُمْ ُونَ » (٣٥) . يستكبرون، في موضعه وجهان: النصب والرفع.

فالنصب على أنه خبر (كان) ، ويكونكان واسمها وخبرها فى موضع رفع، لأنه خبر (إن).

والرفع على أنه خير ( إن ) وكان ملغاة ، ولا يجوز أنّ يكون ( إذا ) في موضم نصب، لأنه خير (كان)، لأن (إذا) ظرف زمان، والواو في (كانوا) يراد يها الجئث وظروف الزمان لا يجوز أن تقم أخباراً عن الجثث .

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الأَّلِيمِ » (٣٨) .

المذاب، مجرور بالإضافة، ولهذا حذفت النون مِن ( لذَائقو ) وقرأ أبو الشال الأعرابي: إنكم النائق العذاب . بالنصب لأنه قدر حذف النون التخفيف لا للإضافة، وهو ردى و القياس ، ولذاك قال أبو عبان : لحن أبو الشال بعد أن كان فصيحاً ، فإنه قرأ : إنكم لذائقو العذابُ الأليمَ ، بالنصب .

> قوله تعالى : « فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ » (٤٢) . [1/1/1]

فواكه ، مرفوع على البدل من ( رزقٌ ) ، في قوله تعالى :

( أُولئكَ لهُمْ رزقٌ معلوم ) .

قوله تعالى : « لاَ فِيهَا غَوْلُ » (٤٧) .

غول، مرفوع بالابتداء. وفها، خبره، ولا يجوز أن يبني (غول) مم (لا)، الفصل بينهما بر (فها).

قوله تعالى : « هَلْ أَنْتُم مُّطَّلِعُونَ » (٤٥).

قرئ : (مطلعون) بفتح النون وكسرها ، فالفتح ظاهر ، والكسر ضعيف جداً لأنه جم بين نون الجم والإضافة ، وكان ينبغي أن يكون ( مُطلعي ) ، بياء مشددة ، لأن النون تسقط للإضافة ، وبجتم الواو والياه والسابق منهمًا ساكن ، فتقلب الواوياه، وجملتا إه مشددة ، وأبدل من الضمة كسرة توطيداً للباه ، ولا وجه له ، إلاّ أن بجرى اسم الفاعل مجرى الفعل ، فيجرى مطلمون مجرى يطلمون وهو شادٌ جداً (١) كدل الشاع :

١٥٧ \_ وَكَيْسَ حَامِلُنِي إِلاَّ ابْنِ حَمَّال (٢)

فَادخل نون الوقاية على اسم الفاعل ، لأنه أجراء مجرى الفعل ، فكأنه قال : يحملني ، وهذا إنما يكون في ضرورة الشعر لا في اختيار الكلام .

قوله تعالى : « فاطَّلَعَ فَرَآهُ فى سَواء الجَحِيمِ » (٥٥) . قرىُ (اطَّلم) بالنشديد، و(اطلّم) على(أفْسُل) بالنخيف وهما فعلان ماضيان .

ويقال : ( اطَّلُمُ واطْلُمُ ) بمنى واحد ، وبجوز أن يكون ( أطلم ) بالنخفيف فعلاً مضارعا ، إلاّ أنه نصب على جواب الاستغام بالغاه .

قوله تعالى : ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيَّتِينَ ﴾ (٥٨) \* إلاَّ مَوْتَتَنَا الذَّهَا. ﴾ (٥٩) .

موتتنا، منصوب على المصدر كأنه قال: ما محن نموت إلا موتتنا الأولى . كما تقول: ما ضه ست إلا ضم به واحدة .

قوله تعالى : « إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الجَحِيمِ » (٦٤).

فى أصل الجحيم فيه ثلاثة أوجه . الأول : أن يكون وصفاً لـ ( شجرة ) .

والثاني : أن يكون خبراً بعد خبر ..

<sup>(</sup>١) (شاذا) في أ.

<sup>(</sup>٢) قال أبو العباس : أنشدنى السعادى أبو مُحكم ، وذكر أبياتا منها : ألا نتى من بنى ذبيان عملى وليس عمدلى إلا ابن حمال وأنشد بعضهم (وليس حاملى إلا ابن حمال ، الكامل ٢١٣٧٠ .

والتالث: أن يكون في موضع نصب على الحال من الضمير في ( تخرج ) .

قوله تعالى: « وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ المُجِيبُونَ » (٧٥).

الهنموص بالمدح عنوف، وتقديره، فلنم الجيبون بحن، كقوله تعالى:
(نِعُمُ الْعَبِدُ إِنَّهُ أَوَّابُ )(١)

أى أبوب .

قوله تعالى : « سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ » (٧٩) .

سلام، مرفوع لأنه مبتدأ . وعلى نوح، خبره، وجاز الابتداء بالسكرة، لأنه فى معنى الدعاء كقوله تعالى :

( وَيْلُ للمُطَفِّفِينَ ) (٢) .

وقرئ (سلاما) بالنصب ، على أنه مفنول ( تركنا )، وتقديره ، تركنا عليه فى الآخرين سلاما، أى ثناء حسنا .

قوله تعالى : « أَيْفُكُمَا آلِهَةً دُونَ اللهِ تُريدُونَ » (٨٦) .

إفكا، منصوب بـ (تريدون) وتقديره، أثريدون إفكا. وآلمة ، منصوب على البدل من قوله : (إفكا).

[٢/١٨٤] قوله تعالى : « واللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ » (٩٦) .

ما ، فى موضع نصب بالعلف على الكاف والميم ، وهى مع الفعل مصدر ، و تقديره ، خلتكم وعملكم ، وبجوز أن تكون (ما) استفهاية فى موضع نصب بـ ( تعملون ) على التحقير لعملهم ، والتصغير له . والرجه الأول أظهر .

<sup>(</sup>۱) ۳۰ سورة ص ، ££ سورة ص ،

<sup>(</sup>٢) ١ سورة الطففين .

قوله تعالى : « فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى » (١٠٢) .

قرى ( ترى ) بنتج الناه والراه ، ويضم الناه وكمر الراه . فن قرأ ( ترى ) بنتج الراه ، فيو من الرأى وليس من رؤية السين ، لأنه لم يأمره برؤية شيء في وإنما أمره أن يعبر رايه فيا أمر فيه ، ولا يمكون أيضاً من رؤية القلب لأنه ينتقر إلى مغدولين ، وليس في الكلام إلامغنول واحد ، وهو ( ماذا ) ، يجملها اسماً واصداً في موضع نصب بر ( ترى ) ، وإن شئت جملت ( ما ) استغمامية في موضع رفع بالابتداء ، و ( ذا ) يممنى الذي في موضع رفع ، لأنه خبر المبتدأ ، ووقع ( ترى ) على الماء العائدة على الذي ، ويحدفها من السلة تحفيفا ، ولا يجوز أن يسمل ( ترى ) في ( ذا ) ، وهي يمنى الذي ، لأن السلة لا تعمل في الموصول . ومن قرأ ( تُرى ) يضم الناه وكمر الراه فيي أيضا من الرأى إلاّ أنه نقل بالمعرة إلى الرباعي ، فقته أن يتعدى إلى مغدولين ، ولك الاقتصاد على أحدها ، وتقديره ، ماذا تريناه . فعند المنعولان تغنيفا ، ويقال : أربته الشيء ، فيا أحداد مي يتقده . والمنى ، فانظر ماذا تحميله على احداد ي يتقده . والمنى ، فانظر ماذا تحميله على امرارا ، نصر أم نجرع .

قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلجَبِينِ ﴾ (١٠٣) . في جاب (لمًّا) ثلاثة أوجه.

الأول: أن يكون محذوفاً وتقديره، فلما أسلما رُحِمَا أو سعدا .

والثانى : أن يكون جوابه ( ناديناه ) ، والواو زائدة ، والوجه الأولىأوجه الأوجه. والثالث : أن يكون جوابه قوله ( تَلّه ) والواو زائمة <sup>(١)</sup> .

قوله تعالى : ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَلَاوِنَ أَحْسَنَ الخَالِقِينَ ﴾ (١٢٥) ﴿ اللَّهَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَاتِكُمُ الأُولِينَ ﴾ (١٢٦)

الله ربكى ، يقرأ بالرفع والنصب ، فالرفع على الابتداء ، والخبر ؛ والنصب على الديداء ، والخبر ؛ والنصب على الديل من قوله تعالى: (أحسن الخالقين) .

<sup>(</sup>١) الوجه الثالث ساقط من أكله ، ومنقول من ب .

قوله تعالى : « وَتَرَكِّنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ » (١٢٩)

مغمول (تركنا) محنوف ، وتقديره ، وتركنا عليه فى الآخرين الثناء الحسن . ثم ابتدأ قتال :

« سَلاَمٌ عَلَى إِل ياسِينَ » (١٣٠) .

سلام على آل ياسين . سلام ، مرفوع لأنه مبتدأ والجار بعده ، خبره ، والجلة فى موضع نصب بـ (تركنا) ، ولو أعملت (تركنا) فيه لنصب فقال : (سلاما) . [1/١٨ه] وآل ياسين : فيه قراءتان (آل ياسين وإل ياسين) ، / فن قرأ (آل ياسين)، أواد به (آل محمد) . ومن قرأ (إل ياسين) ففيه وجهان .

أحدهما ؛ أن يكون لغة في ( إلياس ) ، كيكال وميكائيل .

والثانى : أن يكون جمع ( إلياسّ ) فحلف ياه النسب ، كالأعجــيّـين والأشعريين ، وأيما حفقت للقلها وثقل الجمع ، وقد تحلف هذه فى جمع التكبير ، كما تحلف فى جم التصحيح فى قولمم : المبالة والمسامة ، واحدهم مهليّ رمسيميّ .

قوله تعالى : « وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مَاثَةِ أَلَفٍ أَوْ يَزِيدُونَ » (١٤٧). أَوْ ، فِهَا أُرْمِهُ أُرْجِهِ .

الأول : أن تسكون للتخيير ، وللمنى ، أنهم إذا رآهم الرائى ، تغير فى أن يعدهم مائة ألف أو يزيدون .

والثان : أن تسكون الشك ، يعنى أن الرأق إذا راهم ، شك فى عدمهم لسكترتهم ، فالشك برجع إلى الرأق لا إلى الله .

والثالث: أن تسكون بمعى ( بل ) .

والرابع : أن تسكون بعني الواد ، والوجان الأولان مذهب البصريين ، والوجهان الآخران مذهب السكوفيين . قوله تعالى : « أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ » (١٥١) . إنهم ، مكسورة بعد ( ألا ) لأنها مبندأة ، ولولا ( اللام ) فى ( ليقولون ) ، لجاز أن تفتح الهميزة على أن تكون ( ألا ) بجهى حقا ، ولو قلت : أحقا أنك منطلق، لفتحت ، لأن تقديره ، أنى حقّ أنك منطلق.

قوله تعالى : « أَصْطَفَى البِّنَاتِ عَلَى البِّنينَ » (١٥٣) .

قرئ (أصطنى) بهمزة منتوحة من غير مد ، وقرئ بللد ، فن قرأه بغير مد ، كان أصله (آصطنی) ، فأدخلت عليه همزة الاستفهام ، فاستغنى بها عن همزة الوصل غذفت ،كندله تعالى :

( سواءً عليهم أَسْتَغْفَرْتَ لهم ) (١)

ومن قرأه بالمد أبدل من همزة الوصل مدةً ، كما يبدل من الهمزة التي تصحب لام النمر يف مدة ، نحو ، آلرجل عندك . وكقوله تعالى :

« ۗ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ ، (٢)

والغرق بينهما ظاهر ، لأنه لو أسقطت الهمزة التى تصعب لام التعريف مع همزة الاستفهام، لأدى ذلك إلى أن يلتبس الاستفهام بالخابر ، وليس كذلك همهنا ، لأن همزة الاستفهام مفتوحة ، وهمزة الوصل مكسورة ، فلا يقع اللبس ، فلا يفتقر إلى فرق لازالة اللسر.

قوله تعالى: « إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الجَحِيمِ » (١٦٣) .

مَنْ ، فى موضع نصب بـ ( فاندين ) ، وقرئ ( صالُ الجحيم ) بضمة اللام ، وفيه ثلاثة أوحه .

<sup>(</sup>١٠) ٦ سورة المنافقون .

 <sup>(</sup>۲) ۹۵ سورة يونس، وكلمة (آلله) ساقطة من ب.

الأول: أن يكون على حذف لام (صال) ، وهي الياء كما قالوا: يالبت ويالت أي يالبه .

والثانى : أن يكون قلب اللام التي هي الياء من (صالى) ، إلى موضع المين ، فصار (صايل)، ثم حذق الياه فبقيت اللام مضمومة، وفيه بُمد.

والثالث: أن يكون أصله (صالون) ، جم (صالو) ، وجُمْسَمَ حملا على معنى [٧/١٨٥] (مَنْ)، فحندُثُت النون منه للإضافة، / وحذفت الواو لاَلْنقاء الساكنين.

قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴾ (١٦٤) .

تقديره، وما مناأحد إلا له مقام معلوم . وذهب الكوفيون إلى أن تقديره، وما منا إلاّ مَن له مقام معلوم . فحذف الموصول وأبقى الصلة ، وأباه البصريون ، لأن الموصول عنده لا يحذف .

قوله تعالى : « وَإِنْ كَانُوا لِيَقُولُونَ » (١٦٧).

إن ، مجنفة من النقيلة ، و تقديره ، و إنهم كانوا ليقولون . ودخلت اللام فرقا بين ( إنّ ) المجنفة من النقيلة ، و ( إن ) النافية ، وذهب الكوفيون إلى أن ( إن ) يمنى ( ما ) واللام يمنى ( إلا ) وقد قدمنا نظائره .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴾ (١٧٢) .

له ، فصل بين اسم ( إن ) وهو ( هم ) ، وخيرها وهو ( المنصورون ) ، وأدخلت اللام على الفصل ، ولا يجوز أن يكون ( لهم ) صفة لاسم ( إن ) ، لأن اللام لا تدخل على الصفة ، ويجوز أن يجعل ( لم ) مبتدأ . والمنصورون ، خيره ، والجلة من المبتدأ والخير في موضم رفم لأنه خير ( إن ) .

## « غريب إعراب سورة ص »

قوله تعالى : « صٰ » (١) .

قرئ (صاد) بسكون الدال وفنحها وكسرها بلا تنوين وبتنوين .

فن قرأ بالسكون فعلى الأصل ، لأن الأصل فى حروف النهجى البناء ، والأصل فى البناء أن يكون على السكون .

ومن قرأ بالفتح جعله اسماً السورة كأنه قال: اقرأ صادً ، ولم يصرفه النعريف والناأنيث، وقيل هو في موضع نصب، يتقدير حذف حرف القسم كقواك: الله لأفعلن". ومن قرأ بالكم فنهر تنه بن ، ففنه وجهان .

أحدهما: أن يكون أمراً من المصاداة ، وهي المقابلة ومعناه، صلا القرآن بعملك . أي، تا علمه .

والثانى: أن يكون أعمل حرف القسم مع الحذف ، كقولم: الله الأضان . وأعمل الحرف مع الحذف ، لكثرة حذف في القسم ، وفيه ضعف .

ومن قرأ بالكسر مع الننوين ، شبهه بالأصوات التي تنون للعرق بين النعريف والننكير ، نحو : مه ومه وصه وصه .

والقرآن مجرور على القسم ، وجواب القسم ، فيه أربعة أوجه .

الأول: أن يكون جوابه (إن كُلِّ الآكذَّب الرسلَ). والناني: أن يكون جواه ، (بَل الذين كَفَرُوا).

والثالث: أن يكون جوابه ، ( إنَّ ذَلِكَ كَتَنَّ ).

والرابع: أن يكون جوابه (كم أهلكنا ) وتقديره، لَكُمْ أهلكنا ؛ فحذفت اللام ، كما حذفت من قوله تعالى:

( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زكَّاهَا ) (١)

أى، لقد أفلح، وهذا قول الفراء

قوله تعالى : « فَنَادَوْا وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ » (٣) .

[١/١٨٦] ولات، حرف بمنى (ليس)، وله اسم وخبر كليس، وتقديره، ولات / المينُ حينَ مناص، ولا يكون اسمه وخبره إلا الحين، ولا يجوز إظهار اسمه، لأنه أوغل فى الغرعية، لأنه فرع على (ما)، و (ما) فرع على (ليس) فألزم طريقة واحدة.

وأما من قرأ (ولات حين مناص) بالرفع فأضمر الخبر ، فهو من الشاذ الذى لا يقاس علميه ، كقولم : ملحفة جديدة ، وقياسه ملحفة جديد . وكقول الشاعر : وإذ ما مثلهم بشر^(١)

فتصب خبر (ما) مع تقديمه على اسمها ، وذلك شاذ لا يقاس عليه . والناه في (لات) لتأنيث السكلة ، وهي عند البصريين بمنزلة الناه في الفسل ، نحو ، ضربت وفعيت ، والوقف عليها بالناه ، وعليه خط المصحف ، وهي عند السكونيين بمنزلة الناه في الام ، غو ، ضارية وذاهية ، والوقف عليها عندهم بالماه ، وروى ذلك عن السكائى ، والأقيس مذهب البصريين ، لأن الحرف إلى النسل أقرب منه إلى الام ، وذهب أبو عبيد التسم بن سلام ، إلى أن الناه تتملق بد (حين) ، والأكثرون على خلافه .

<sup>(</sup>١) ٩ سورة الشمس.

<sup>(</sup>٢) هذا شطر بيت من شواهد سيبويه ٢٩/١ وقد نسبه إلى الفرزدق والبيت :

فأصبحوا قد أعاد الله تعمتهم إذهم قريش وإذما مثلهم بشر

استشهد به على تقدم خبر (ما ) منصوبا ، والفرزدق تميمى ، يرفعه مؤخرا ، فكيف إذا تقدم ؟ .

قوله تعالى : « وانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن امْشُوا وَاصْبِرُوا » (٦ ) .

أن ، مفسرة ، وتقديره أي امشوا ، وهو من المشاية (١) ، وهي كثيرة النتاج ، دعا لم بكثرة الماشية. وامرأة ماشية ، كثيرة الولد . قال الشاعد :

١٥٨ - والشاة لا تمشى على الهملُّع(٢) أى لا تكثر . والمملم، الذئب، وقد أفر دنا في أسمائه كتاما .

قُولُه تَعَالَى: «جُنْدُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَخْزَابِ » (١١).

جند، مرفوع لأنه مبتدأ . وماء زائدة . وهنالك، صفة جند، وتقدره، حند كائن هنالك . ومهزوم ، خبر المبتدأ ، وقيل : هنالك ، متعلق بمهزوم ، تقديره ، جند مهزوم في ذلك المسكان. والأوَّل أوحه.

> قوله تعالى : « كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ » (١٢) . إنما دخلت الناء في (كذبت ) لتأنث الجاعة .

قوله تعالى : « إذْ تَسَوَّرُوا المِحْرَابَ إذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوا لاَ تَخَفْ خَصْمَان بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ﴾ (٧١ ،

إذ، تتعلق بـ ( نبأ )، وقال ( نَسُوَّرُ وا ) بلفظ الجم، لأن الخصم مصدر يصلح الواحد والاثنين والجم والمذكر والمؤنث ، فجمم حملا على المني . وإذ دخلوا عليه .

<sup>(</sup>١) (المشا) وهو كثير النتاج ــ هكذا في ب.

<sup>(</sup>٢) اللسان مادة (هملع). أنشد ابن سيده:

لا تأمريني ببنات أسفم فالشاة لاتمشي على المسملم

والهملع : الذئب الخفيف - أسفع : فحل من الغم - وقوله : لا تمشى على الهملع ، أي لا تكثر مع الذئب ــ وقيل : قوله تمثي ، يكثر نسلها .

إذ ، بدل من (إذ) الأولى ، وقيل العامل فى (إذ) الثانية ( تسوروا ) ، وقيل :
التسوّر فى زمان غير زمان الدخول ، وقيل (إذ) الأولى بمنى (كما) ، وتقديره،
[٢/١٨٦] وهل آناك / نبأ الخصم كما تسوروا المحراب . وخصان، مرفوع لأنه خير مبتدأ محذوف
وتقديره، نحد خصان ، فحف المندأ .

قوله تعالى : « وَعَزَّنِي فِي الخِطَابِ » (٢٣) .

قرى (وعرنى) بالنشديد والنخفيف ، فن قرأ بالنشديد فيلى الأصل من قولم : عزّ ، إذا غلبه ، ومنه قولم : من عزّ بَزّ ، أى ، من غلب سلب . ومن قرأ (وعرنى) بالتخفيف جمله مخففاً من قولم : (وعرّ نى) كما قالوا فى (رُبّ رُبُ)، وما أشهه من المضاعف . والخطاف فه وجهان .

> أحدهما: أن يكون مصدر خاطب خطابا، نحو ضارب ضرابا. والناني: أن يكون مصدر خطب المرأة خطابا، نحو كنب كنابا.

قوله تعالى : « قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الخُلُطَاءِ لَبَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض » (٢٤)

بسؤال لعجلك، تقديره بسؤاله إياك نعجلك. فحذف الهاء التى هى فاعل فى المفى، والمغمول الأول، وأضاف المصدر إلى المغمول الثانى. والخلطاء، جمع خليط، كشريف وشرفاء، ونعيل إذا كان صفة، فإنه يجمع على فعلاء إلا أن يكون فيه واو، فإنه يجمع على فعال، نحو، طويل وطوال.

قوله تعالى : ﴿ وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ وَطَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ﴾ (٢٤) . هم، مبته أ. وقليل، خبره . وما ، زائدة . وظن داود أنما فنناه ، أى تبقن . وفتناه ، قرئ، بتشديد النون وتخفيفها ، فالتشديد ظاهر، والنخفيف أراد به الملكبّن، أى فتنا الملكان .

قوله تعالى : « فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ » (٢٥) .

ذلك، في موضع نصب بـ (غفرنا)، ويجوز أن يكون في موضع رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف، وتقديره ، الأمر ذلك .

قوله تعالى: « وَوَهَبْنَا لِلدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أُوَّاتُ » (٣٠) .

المقصود بالمدّح محذوف ، وفى تقديره وجهان.

أحدهما : أن يكون التقدير ، نعم العبد سلمان .

والثانى : أن يكون النقدير ، نعم العبد داود ، وهو إلى سلمان أقرب ,

قوله تعالى : « إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْحِيَادُ » (٣١). الحياد، فه رحان .

أحدهما: أن يكون جمع (جواد).

والثانى: أن يكون جمع ( جائد ) .

قوله نعالى : « فَقَالَ إِنِّى أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْر رَبِّى حَتَى تَوَارَتْ بِالحِجَابِ » (٣٣) .

حب الخير ، منصوب لوجهين .

أحدهما: أن يكون منصوبا على أنه مغمول به ، لأن المغي ، أنه آثر حب الخير ، لا أنه أحبُّ حُبًّا .

والنانى: أن يكون منصوباً على المصدر ، ووضح (حبٌّ)، وهو اسم ، موضع الإحباب الذى هو المصدر ، والوجه الأول / أوجه الوجين . وحتى نوارت بالحجاب ، [١/١٨٧] معنى الشمس وإنما أضور قبل الذكر لـالالةالحال ، كقوله تعالى :

( كُلِّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ )(١)

<sup>(</sup>١) ٢٦ سورة الرحمن .

أراد به الأرض، وإن لم يجر لها ذكر ، لدلالة الحال، وهوكنير في كلامهم . قوله تعالى : « رَحْمَةً مِّنَّا وذِكْرَى لِأُولِي الأَلْبَابِ » (٤٣) . رحة ، ننصوب بوجين .

أحدهما : أن يكون مصدرا .

والثانى : أن يكون منصوباً لأنه معمول له .

قوله تعالى : « إِنَّا أَخْلُصْنَاهُمْ بِخَالِصَة ذِكْرَى » (٤٦) . قرى ( بخالصة ) بالتنوين ، وترك التنوين ، فن قرأً بالتنوين كان ( ذَكرى الداو ) بعلا من (خالصة ) ، وتقديره ، إنّا أخلصناهم بذكرى الدار . ويجوز أن يكون منصوبًا بـ (خالصة ) ، لأنه مصدر كالعافية والعاقبة ، ومن ترك التنوين كان ( ذَكرى ) مجروراً بالإضافة .

قوله تعالى : ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ مُقَتَّحَةً لَّهُمُ الأَبْوَابُ ﴾ (٥٠) . جنات ، منصوب على البدل من قوله تعالى : ( لحسن مآب ) . ومفتحة ، منصوب لأنه وصف لجنات ، وفيه ضعير عائد إلى ( جنات ) ، وتقديره جنات عدن مفتحة هى . والأبواب ، مرفوع من وجهين .

أحدهما : أن يكون مرفوعاً على البدل من الضمير فى (منتحة) ، لأنك تقول : فنحت الجنان ، إذا فنحت أبوابها . قال الله تعالى :

(وفتحت السماء فكانت أبوابًا )(١)

والثانى : أن يكون مرفوعا بقوله (منتحة ) ولايكون فى (منتحة ) ضير ، وتقديره منتحة لم الأبواب منها . فحذف (منها) وذهب السكونيون إلى أن النقدير فيه ، منتحة

<sup>.</sup> (١) ١٩ سورة النيأ .

لهم أبوابها ، فأقاموا الألف واللام مقام الضمير ، وهذا لا بجوز عند البصريين ، لأن الحرف لا يكون بدلا من الاسم .

قوله تعالى : « مُتَّكِثينَ فِيهَا » (١٥) .

متكتين ، منصوب على الحال من الماء والمير في ( لمم ) .

قوله تعالى : « هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرٌّ مَآبِ » (٥٥) .

هذا ، في موضع رفع لأنه خبر سنداً محدوف ، وتقديره ، الأمر هذا ويجوزاًن يكون النقدير ، إنّ هذا لرزقنا هذا . فك ن توكماً لما قبله .

قُولُهُ تَعَالَى : « هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ » (٥٧) .

هذا ، يجوز في موضعه الرفم والنصب ، فالرفع من أربعة أوجه .

الأول: أن يكون سنداً وحميم ، خبره . وفليفوقوه ، اعتراض ، كما تقول: زيدٌ فاعلر رجلٌ عالم .

والثاني: أن يكون (هذا ) مخصوصا بالنم، أي بنس المهاد هذا المذكور .

والثاك : أن يكون مبتدأ وخبره ( فليذوتوه ) ، ودخلت الغاء للنهيه الذى فى ( هذا )، ويرفع ( حجر ) ؛ على تقدير ، هو حميم .

والرابع: أن يكون خير سبنداً ، / وتقديره الأمر هذا ، ويرفع (حميم ) على تقدير ، [٢/ ١٨٧]
هو حميم ، وقيل تقديره ، منه حميم . والنصب فى هذا يكون بتقدير فعل يفسره
( فليذوقيره ) وتقديره ، فليذوقوا هذا فليذوقوه . والناه زائمة عند أبى الحسن الأخش كتولك : هذا زيد فاضرب . ولولا الناه ، لسكان النصب أولى من الرفع ، وإن كان حائزًا لأنه أمر ، والأمر بالنعل أولى .

قوله تعالى : ﴿ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴾ (٥٨) .

و آخر (۱) مبتدأ . و(من شكله) صفة له ، ولهذا حَسُن أن يكون مبتدأ مع كونه نكرة . وأزواج خبر المبتدأ ، وكفلك من قرأ (آخر) بالتوحيد وفعه بالابتداء أيضا . وأزواج ، ابتداء أن . ومن شكله ، خبر لـ (أزواج) ، والجلة من المبتدأ والخبر في موضع رفع ، لأنه خبر المبتدأ الأول الذى هو (أخر) ، ولا يحسن أن يكون (أزواج) خبراً من الآخر ، لأن الجمع لا يكون خبراً عن المغرد ، وقيل (آخر) ، وصف لمبتدأ عمدوف من الآخر ، المن عالم عنال منا تقدم . وأزواج ، مرفوع بالظرف وهو (من شكله )، ولا يحسن هذا فى قراءة من قرأ (وأخر) بالجمع ، لأنك إذا رفعت (الأزواج) بالظرف ، لم يكن فى الظرف صعير وهو صفة ، والصفة لابد لها من ضمير يسود على الموصوف ، لأن الظرف لا يرفع فاعلين .

قوله تعالى : « وَقَالُوا مَالَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُلُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ » (٦٢) .

ما ، فى موضع رفع بالابتداء . ولنا ، خبره . ولا ترى ، جلة فى موضع لصب على الحال من الضعير فى (لنا) . كنا لعدم ، جلة فعلية فى موضع لصب ، لأتها صفة لتوله: (رجالا) ، والعائد منها إلى الموصوف الهاء والميم فى ( نعدم ) . ومن الأشراد ، فى موضع لصب ، لأنه يتعلق بـ ( لعدم ) . والأشراد ، إنما جازت إمالته وإن كان فيه راء مضوحة والراء المنسوحة تمنع من الإمالة ، لأن فيه راء مكورة والراء المكورة تجلب الإمالة ، وإنما غلبت الراء المكورة فى جلب الإمالة ، على الراء المنسوحة للمائلة من الإمالة ، وإنما قلما تمارضا فى جلب الإمالة ، لأن المائلة من الأضف ، فلما تمارضا فى جلب الإمالة ، المنا المائلة وى أولى من الأضف .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾ (٦٤) .

<sup>(</sup>١) (أزواج وآخر) مكذا في أ . إ

تَخَاصُمُ . مرفوع من أربعة أوجه .

الأولُ: أن يكون مرفوعاً على البدل من (حق) .

والنانى: أن يكون خير مبتدأ محذوف وتقديره، هو تخاصم .

والنالث: أن يكون خبراً بعد/خبر لـ ( إنّ ) .

والدابع: أن يكون بدلا من (ذلك) على الموضع.

قوله تعالى : «قُلْ هُونَبَأُ عَظِيمٌ (٦٧) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١٨٨).

هو نبأ ، مبتدأ وخير . وعظيم ، صفة وأثم مبتدأ . وسرضون ، خيره ، وعنه ، متملق بالخير وهو ( معرضون ) . ويروى عن عاصم ، أنه كان يقف على ( نبأ ) ، ويبتدئ : عظيم أنم عنه معرضون . فيكون ( عظيم ) ، خير مبتدأ محفوف ، وتغديره ، هو عظيم . ويكون ( أثم ) مبتدأ . ومعرضون ، خيره . وعنه ، متملق ( بمعرضين ) ، والجلة وصف لـ ( عظيم ) ، لمسكان العائد إليه وهو الحاء في ( عنه ) ، والمبتدأ مع خيره في موضع وفع صفة لـ ( نبأ ) .

قوله تعالى: ﴿ إِنْ يُوحَى إِنَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (٧٠).

أنما ، في موضعه وجهان : الرفع والنصب .

فالرفع بـ (يوحى) ، على أنه مفعول مالم يسم فاعله ، والنصب بتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، بأنما أنا نذير . وإلى ، يقوم مقام الفاعل لـ (يوحى) . والوجه الأول أوجه الوجين .

قوله تعالى : « قَالَ فالحَقُّ وَالحَقُّ أَقُولُ » (٨٤) .

فَالْحَقَ الْأُولُ ، يَقَرأُ بِالنَّصِبُ وَالرَّضِ .

فالنصب من وجهين .

أحدها: أن يكون منصوبا على تقدير فعل ، وتقديره ، الزموا الحق أو اتبعوا الحق .

[1/144]

والثانى: أن يكون منصوبا على تقدير حذف حوف القسم ، كقولك: اللهُ لأفمكنَّ. والدليل على أنه قسم ، قوله تعالى :

( لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ) .

والرفع من وجهين .

أحدهما: أن يكون مرفوعا على أنه خير مبتدأ محذوف، وتقديره أنا الحق. والثانى: أن يكون مبتدأ والخير محذوف وتقديره، فالحق مني .

والحق الناني، منصوب بـ(أقول) وتقديره : أقول الحق . وهو اعتراض بين القسم وجوابه ، وقد قرئ : فالحق ً والحق ً أقول . بالجر فها على القسم وإعمال حرف الجر في القسم مع الحذف ، كما تقول : الله لافعلن ، (و) الله لاذهبن . وهي قراءة شاذة ضيفة جداً ، قياساً واستمالا .

قوله تعالى : « وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ » (٨٨) .

وأصله (لتنفكُونَ )، إلا أنه لما انصلت به نون التوكيد الشديدة ، أوجبت بناءه، لأنها أكدت الفلية فردته إلى أصله في البناء ، فحذفت النون ، فالنقت الواو والنون الأولى من نون التوكيد الشديدة ، لأن الحرف المشدد بحرفين، الأولى ساكنة والثانية متحركة ، فاجتمع ساكنان فحذفت الواو لالتقاء الساكنين ، ويثيت الضمة قبلها متحركة ، فاجتمع ساكنان فحذفت الواو لالتقاء الساكنين ، ويثيت الضمة قبلها معمى ( لتمكنُرٌ ) أي، انعرفنَّ ، ولهذا تعدَّى/ إلى مفعول واحد .

## « غريب إعراب سورة الزُّمر »

قوله تعالى : « تَنْزيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ » (١) .

تنزيل ، مرفوع من وجهين .

أحدهما: أن يكون مبتدأ. ومن الله خبره.

والثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، وتقديره، هذا تنزيل.

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِياءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِمُقَرِّبُونَا » (٣) .

والذين ، مبتدأ وخبره محذوف ، وتقديره ، يقولون ما نسدهم . فحذف (يقولون ) الذي هو الخبر ، وبجوز أن يكون الخبر قوله تعالى :

( إِن الله يحكم بينهم )

ويكون (يقولون) فى موضع نصب على الحال من الضمير فى (اتخدُوا) وتقديره ، والذين اتخذوا من دونه أوليا. قاتلين ما نسيدهم . وما نسيدهم ، جملة فى موضع نصب بـ (يقولون) المقعو، لأن الجل تقع بعد القول محكية فى موضع نصب .

قوله تعالى: « ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لهُ الْمُلْكُلا إِلهَ إِلاَّ هُو » (٦). ذلكم ، مبتدأ. وربكم ، خيره ، وله الملك ، خير آخر ، والنُمْكُ ، مرفوع بالجار والمجرور ، وتقديره ، ذلكم ربكم كائن له الملك . ولا إله إلا هو ، فيه وجهان : الرفع والنصب ، فالرفع أن يكون خبراً آخر للمبتدأ ، والنصب أن يكون منصوباً على الحال، وتقدره ، منفر أا بالوحدانية . قوله تعالى : « أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ » (٩) .

قرئ بالتخفيف والتشديد .

فمن قرأ بالتخفيف ففيه وجهان .

أحدهما : أن تكون المسرّة للاستفهام يمنى التنبيه ، ويكون فى السكلام عملوف ، وتقديره ، أمن هو قانت يغيل كذا كن هو على خلاف ذلك ، ودل على هذا الهنوف قوله تعالى : ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) .

والثانى: أن تكون الهمزة للنداء ، وتقديره ، يامن هو قانت أبثير فيانك من أهل الجنة ، لأن ما قبله يدل عليه ، وهو قوله تعالى : ( إنك من أصحاب النار ) .

ومن قرأ بالتشديد فإنه أدخل ( أم ) على ( مَن ) يمنى الذى ، ولا يجوز أن يكون يمنى الاستفام ، لأن ( أم ) للاستفام فلا يدخل على ما هو استفام ، وفي الكلام محدوف ، وتقديره ، العاصون رئيم خير ً أم من هو قانت ، ودل على هذا المحذوف أيضاً قوله تعالى : ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) .

قوله تعالى: «لِللَّذِينَ أَحْسَنُوا فى هذِهِ اللَّذَيْبَا حَسَنَةٌ ، (١٠). حسنة، مرفوع لأنه مبتدأ، وخبره الجلر والمجرور قبله . وفى، يتعلق بـ (احسنوا)، إذا أربد بالحسنة الجنة ، والجزاء فى الآخرة . و بـ (حسنة) إذا أربد بالحسنة ما يُسطى [١/١٨٨] قلبد فى الدنيا مما يستحب فيها . والوجه / الأول أوجه، لأن الدنيا ليست بدار جزاء .

قوله تعالى : « قُلِ اللهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي » (١٤) .

الله ، منصوب بـ ( أعبد ). ومخلصاً ، منصوب على الحال ، إمَّا من المضمر في ( أعبد )، وإمامن الضمر في (قل ) . وديني ، في موضع نصب ، لأنه مفعول (مخلصا ).

قوله تعالى: « وَالذينَ اجْتَنَبُواْ الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا » (١٧).

أن وصلتها مصدرية في موضع نصب بعل من معمول (اجتنبوا)، وتقديره،

والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت. ولهم، في موضع رفع، لأنه خبر المبتدأ الذي هو (الذين). والبشرى، مرفوع بــ ( لهم) لوقوعه خبراً للمبتدأ .

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجُعُلُهُ حُطامًا ﴾ (٧١). يجله ، بالرفع ، وقرى بالنصب ، وهي قراءة مسيفة ، ومنهم من قال : نصبه تبعاً لما قبله ، ففتح اللام لأن العين قبله مفتوحة ، وليس بقوى ، وليس في توجيها قول مرضى جار على القياس .

> قوله تعالى : « قرْ آنًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ ، (٢٨) : قرآنًا، توطئة للحال. وعربيا، خال من القرآن .

قوله تعالى : «ضرَب اللهُمثلاً رَّجَلاًفِيهِ شُرَكاءُ مُتشاكِسُونَ » (۲۹). ضرب الله مثلا رجلا ، تقديره ضرب الله مثلا مثل رجل ، نحفف المضاف، وقد قصنا لظائره . وفيه شركاء مثشاكسون، شركاه ، مرفوع بالظرف على المذهبين، لأن الظرف وقع صفة لقوله : (رجلا) . وَرَجُلاً مَلَكاً ، معطوف على قوله : (رجلا) الأول، أي مثل رجل سالم.

قوله تعالى : « وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئكَ هُمُ النَّتُقُونَ » (٣٣) .

الذى ، سبته أ وخيره (أولئك) ، وإنما جاز أن يقع (أولئك) خبراً للذى ، و (أولئك) جمع و (الذى) واحد ، لأن الذى يراد به الجنس ، فلمنا جاز أن يقع خبره جما .

قوله تعالى : « هَلْ هُنَّ كَاشِفاتُ ضُرِّهِ » (٣٨) :

يقرأ (كاشفات) بالتنوين وترك التنوين .

وكذلك قوله : ﴿ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾ (٣٨) .

بالتنوين وتركه . فن نوّن نصب (ضُرَّه ورحمتُه) ياسم الغاهل ، ومن توك التنوين، جرها بالإضافة ، ولا يكنسي همتنا المضاف من المضاف إليه تعريفا ، لأن الإضافة فيه في نية الانفصال ، لأن اسم الفاعل ، ليس يمغى الماضي ، والأصل هو التنوين ، وإنما يُصِدِّف للتخفيف .

قوله تعالى : « اللهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُس حِينَ مَوْتِها وَالَّتَى لَمْ تَمُتُ في مَنامها » (٤٢) .

التى، فى موضع نصب بالمطف على (الأنفس)، وتقديره، ويتوفى التى لم تمت فى منامها . فحذف ( يتوفى ) النانى، لدلالة الأول عليه . ويرسل الآخرى . أى، الأنفس الآخرى، وهى التى لم يتض عليها الموت، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه / . [7/ ١٨٩] وإلى أجل مسمى، فى موضع نصب لأنه يتعلق بـ ( يرسل ) .

قوله تعالى : « قُلْ لِلهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعًا » (٤٤) .

جيماً ، منصوب على الحال من (الشفاعة) ، وإنما قال : جيماً و (الشفاعة) لفظه لفظ الواحد، لأن (الشفاعة) مصدر ، والمصدر يدل على الجع ، كما يدل على الواحد، فحمل جميع على المنى ، والحل على المغى كذير فى كلامهم .

قوله تعالى : « وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ » (٤٥) .

وحده، منصوب، وفي نصبه ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون منصوباً على المصدر يحذف الزيادة، وأصله (أوحد) بالذكر إيجادا، كاجعوا كروان على كروان، يحذف الزيادة فصار إلى فَصَل، فجمسو، على فعلان كترب وخربان وبرق وبرقان.

والثانى : أن يكون منصوباً على الحال .

والثالث : أن يكون منصوباً على الظرف وهو قول يونس . والذي عليه الأكثرون هو الأول، وهو أوجه الأوجه . قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسْرَتِي ﴾ (٥٦) . أن وصلتها ، في موضر نصب لأنه مفول له .

قوله تعالى : « بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي » (٥٩) . هذا حوال قوله تعالى :

« لو أَنَّ الله هداني لكُنْتُ من المتَّقينَ » (٥٧) .

وكان الجواب بـ ( بل ) ، وهي إنما تأتى في جواب النني ، لأن المفي، ما هدا في الله وما كنت من المتفين ، فقبل له : بلي قد جاه تك آياتي فكذبت بها واستكبرت. فلولا أن مني الكلام النني ، وإلا كُ لُما وقعت ( بلي ) في جوابه .

قوله تعالى : « تَرَى الَّذِينَ كَنَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُم شُودَةٌ » (٦٠) .

الذين ، فى موضع نصب لأنه متعول (ترى). ووجوههم مسودة، جلة اسحية فى موضع نصب على الحال ، واستغنى عن الواو لمكان الضمير فى قوله : (وجوههم) ولو نصب (وجوههم) على البدل من (الذين)، لكان جائزاً حسنا . .

قوله تعالى : « قُلْ أَفَغَيْرَ اللّهِ تَـأَمْرُونِّي أَعْبُدُ » (٦٤) .

غير ، فى نصبه وجهان .

أحدهما : أن يكون منصوباً بـ (أعبد) ، وتقديره ، أعبد غير الله فيا تأمرونى . وأصله : أن أعبد ، إلا أنه حذف (أن) ، فرتف النسل ، ولو ظهرت (أن) لم يجر أن يتعسب (غير) بـ (أغبد) ، لأن ما كان في سلة (أن) الايجوز أن يسل فيا قبلها ، إلا أنه لما خذف (أن) سقط حكمها ، والدليل على ذلك أن الفضل قد ارتفء ، ولو كان حكم ان أن بابناً ، فرجب أن يكون الفسل منصوباً ، فلما لم ينصب دل على سقوط حكمها ، والثانى : أن يكون منصوباً ، ذلا الم يتضم منصوبات ، الثانى منهما

بحرف جر ، كقولك : أمرتك الخير أى ، بالخير ، فالياء هي المنمول الأول ، وغير ، هي منمول ثان . وأعيد ، قديره ، أن أعبد في موضح البدل من (غير ) . تقديره ، أن أمرد في / يغير الله أن أعبد . ونصبُ (غير ) بد (أعبد ) ، أظهر من نصبه بد (تأمروني / يغير الله أن أعبد . ونصبُ (غير ) بدخوله تمالي :

( فَبِمَ تُبَشِّرونَ ) <sup>(١)</sup>

أراد تبشرونني . وقول الشاعر :

١٥٩ - يَسُوءُ الفالياتِ إِذَا فَلَيْسِنِي (٢)

أراد : فلينني وقد قدمنا ذكر. .

قوله تعالى : « بَلِ اللهُ فاعْبُدُ » (٦٦) .

الله ، منصوب من وجهين .

أحدهما: أن يكون منصوباً بـ (أعبد).

والثاني: أن يمكون منصوباً بنتدير فعل ، وتقديره، بل أعبد الله فاعبد. والغاه زائدة عند أبي الحسن الأخش، وغير زائدة عند غير.

قوله تعالى : « والأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضُتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (٦٧) . الأرض، مرفوع لأنه مبتدأ . وقبضته ، خبره . وجميعًا ، منصوب على الحال،

. (١) ٤٥ سورة الحجر .

(۲) (ظنن) بنون واحدة في ب
 والببت من شواهد سيبويه ۱۹۶/۲ وقد نسبه إلى عمرو بن معد يكرب والببت بمامه :

تواه كالثقام يعل مسكاً تسوء الفاليات إذا فليتني

يصف شعره وقد شمله الشيب – والنمام : نبت له نور أبيض يشبه به الشبب . ومعنى بعل ، يطيب شيئا بعد شىء وأصل العالم الشرب بعذ الشرب ، والشاهد فى حذف النون فى قولم وظيفى ) كرامة لاجماع النونين وحذفت نون الضمير دون نون جماعة النسوة لأنها والندة لغير معنى . وأجاز الغراء (قبضتَهُ)، بالنصب على تقدير حفّ حرف الخفض، وتقديره، في قبضته. وأياه البصريون، وقالوا : لو قلت : زيد قبضتك . أي، في قبضتك لم يجز .

مَوله تعالى : «حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ » (٧٣) .

جواب إذا ، فيه ثلاثة أوجه .

الأول : أن يمكون محذوفاً ، وتقديره ، حتى إذا جاءوها فازوا أو نسوا .

والثانى: أن يكون الجواب قوله تعالى: (وفنحت أبوابها)، والواو زائدة، وتقديره، حتى إذا جاهوها فنحت أبواجا .

والناك : أن يكون الجواب (وقال لهم خزتها )، والواو زُمَّاة، وتقديره، حتى إذا جاءوها قال لهم خزتها . والأول أوجه الأوجه

قوله تعالى : « حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ العَرْ شِ » (٧٥) .

حافين ، منصوب على الحال لأن المراد بـ ( ترى ) رؤية البصر لا رؤية القلب ، وواحد ( حافين حاف ) ، وقال الغراء : هذا لا واحد له ، لأن هذا الاسم لا يقع لهم إلا مجتمعين . « غريب إعراب سورة المؤمن »(١)

قوله تعالى : «حمم »(١)

قرئ بالسكون وهو المشهور على الأصل فى الحروف المقطمة ، وقرئ ( حاسمَ ) بنتح المم ، وذلك لوجهين .

أحدهما أن يكون فتح الميم لالتقاء الساكنين ، لأنه أخف الحركات ، ولم يكسر ، لأن قبلهاكسرة ، والياء بكسرتين ، فلوكسر لأدّى ذلك إلى اجتاع أربع كسرات .

والنانى: أن يكون فتح المبم علامة النصب بتقدير ضل ، والنقدير ، اتل حم . إلا أنه لم يصرفها ، لأنه جعلها اسماً للسورة ، فاجتمع النعريف والنانيث ، وأنه أيضا لبس على وزن من أوزان العرب بل وزن الأعجمى كهابيل وقابيل .

قوله نعالى : ﴿ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِنْفُسَكُمْ إِنْفُسَكُمْ إِنْفُسَكُمْ إِذْ تُنْدَعُونَ إِلَى الإيمان فَتَكَفْرُونَ ﴾ (١٠)

[۱۹۰] [ الله عنون أرمان عار العامل فيه لا يخلو إما أن يكون ، ( لقت الله ) أو (متنكم ) ، أو ( تدعون ) ، أو فعل مقدر .

بطل أن يتال يصل فيه (مقت الله )، لأن خبر المبتدأ قد تقدم على ( إذ ) وليس يداخل فى صلته، فلو أعملته فى ( إذ ) لفصلت بين الصلة والموصول بخبر المبتدأ، وهو أجنى، والغصل بين الصلة والموصول بأجنى لا يجوز، ولأن الإخبار عنه يؤذن بنامه، وما يتعلق به يؤذن بقصانه، وقد قدمنا نظائره.

<sup>(</sup>١) سورة غافر في المصحف .

وبطل أن يممل فيه (مقتكم) ، لأنهم مقتوا أنفسهم فى النار ، وقد دعوا إلى الإيمان فى الدنيا .

وبطل أن يممل فيه (يدعون) ، لأن (إذ) قد أضيفت إليه والمضاف إليه لا معا في المضاف .

وإذا بطلت هذه الأقسام تعين أن يسل فيه فعل مقدر ، وتقديره ، متنكم إذْ ندعون ، أى، حين دعيتم إلىالإيمان فسكفرتم . وقيل تقديره ، اذكروا إذ ندعون .

قوله تعالى : «يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لاَ يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَىءً ﴾ (١٦) .

يوم ، منصوب على البدل من قوله تمالى : (لينذر يوم التلاقي) . ويوم التلاق ، منصوب انتصاب المفول به لا الظرف ، لأن الإنذار لا يكون فى يوم التلاق ، وإنما يكون الإنذار به لا فيه . وهم يارزون ، جلة اسمية فى موضع جر بإضافة ( يوم ) إليها . ولن الملك ، مبتدأ وخبر . واليوم ، منصوب .

وفها يتعلق به ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون منعلقاً بمعلول قوله تعالى : ( لمن الملك ) ، وتقديره لمن استقر الملك في هذا السوم .

والثاني: أن يكون متعلقا بنفس (الملك).

والناك: أن يكون الوقف على (الملك). وبيندأ (اليوم لله الواحد الفهار) وتقديره، هو مستقر لله الواحد الفهار في هذا اليوم.

قوله تعالى : ﴿ إِذْ القُلُوبُ لَدَى الحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ (١٨) .

إذ، في موضع نصب على البدل من قوله تمالي ( وأنذره يوم الآذفة ) ، وهو

مفول (أنغرم) على ماقدمنا . وكاظمين ، منصوب على الحال من المضمر فى ( لدى ) . ومن حميم ، من زائمة ، وتقديره ، ما للظالمين حميم ولاشفيع . ويطاع، جلة فعلمة فى موضع جر بالوصف على لفظ ( شفيع ) ، ويجوز أن يكون فى موضع رفع بالوصف على موضعه ، وموضعه رفع .

قوله تعالى : ﴿ أُولَمْ يَكِسِيرُوا فِى الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينِ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (٧١) .

فينظروا ، في موضعه وجهان .

أحدهما: النصب على جواب الاستفهام بالفاء بتقدير (أن).

والثانى: أن يكون بجروما بالعطف على (يسيروا). وكيف، فى موضع نصب، [1/19] لأنها خبر (كان). وعاقبة، مرفوع، لأنه اسم (كان). أويكون فى (كيف) شمير يمود على العاقبة، كقولك: أين زيد وكيف عمرو. فى كل واحد من (أين وكيف)، ضمير يمود إلى المبتدأ ، ويجهوز أن يكون (كان) النامة فلا تفتقر إلى خبر، فيكون (كيف) ظرفه الله ين المرفق المنسير فيه ، وكذلك ، قوله تعالى: (الذين كانوا من قبلهم كانوا أشدً ): يجوز فى كان الوجان ويكون (أشد)، إذا جملت كان يمنى وقع، منصوباً على الحال .

قوله تعالى · « وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا » (٢٨) .

فى حذف النون من ( يك ) وجهان .

أحدهما: أنها حذفت لكثرة الاستعال، وإليه ذهب أكثر النحويين.

والثانى : أن تكون حذفت تشبيها لها بنون الإعراب فى نحو ، يضربون ، وهو قول أبى العباس المبرد .

والوجه الأول أوجه الوجهين .

قوله تعالى : « مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوحٍ » (٣١) . مثل دأب ، منصوب على البدل من (مثل) الأول فى قوله تعالى : (مثل يوم الأحزاب) .

> قوله تَعَالى : « يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ » (٣٣) . يوم، منصوب على البدل من ( يوم ) الأول ، في قوله تعالى :

> > ( إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التنادِ ) .

قوله تعالى : « الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ آتَاهُمُ » (٣٥) .

الذبن، في موضع نصب على البدل من :

( مَنْ ) <sup>(۱)</sup>

ويجوز أن يكون في موضع رفع ، لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، هم الذين .

قوله تعالى : ﴿ لَّكُمِّ أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمُواتِ

فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى » (٣٧،٣٦) .

أسباب السموات، بعل من (الأسباب) الأولى . فأطلع، يقرأ بالنصب والرفع، فالنصب على أنه جواب (لعلى) بالقاء ، يتقدير (أنْ) . والرفع على أنه عطفه على لفظ (أبلغ) .

قوله تعالى : « لَيْسَ لَهُ دَعُوَةٌ فِي اللُّنْيَا وَلاَ فِي الآخِرَةِ ﴾ (٣٧) . تنديره : إجابة دعوة . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : « النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا » (٤٦) .

<sup>(</sup>١) فى الآية (كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب) الآية ٣٤ وغافر » .

النار ، مرفوع من ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون مرفوعا على البدل من قوله تعالى : ( سوء العذاب ) .

والثانى : أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هو النار .

والثالث: أن يكون مبتدأ ، ويعرضون علمها ، الخبر .

قوله تعالى : « وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا » (٤٦) .

یوم منصوب بـ (أدخلوا )، وقرئ (أدخلوا ) بفتح الهمزة وقطعها وکسر الخاه . فمن قرأ بوصل الهمزة وضمها وضم الخاه ، کمان (آل فرعون) منصوباً ، لأنه نداه مضاف ، وتقدیره ، ادخلوا یاآل فرعون . ومن قرأ بفتح الهمزة وقطعها وکسر الخاه کان (آل فرعون) منصه باً لأنه مفعول (أدخلوا ).

قوله تعالى : « إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا » (٤٧) .

[٢/١٩١] إنما قال: (تَبَمَّا) بلفظ الواحد، /وإن كان خبراً عن جماعة ، لأن (تبما) مصدر، والمصدر يصلح للجميع .

قوله تعالى : « « إِنَّا كُلٌّ فِيهَا » (٤٨) .

كل، مبتدأ، وهو فى تقدير الإضافة. وفيها، خبره، والجلة من المبتدأ والخير فى موضع دفع، لأنها خبر ( إن )، ولا يجوز أن ينصب (كل) على البدل من الضمير فى ( إنّا ) ، لأن صمير المشكلم لا يبدل منه ، لأنه لا لبس فيه ، فلا يمتقر إلى أنْ يوضع بنيره .

قوله تعالى : « إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ اللَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ اللَّذِينَ وَيُؤْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ » (١٥) .

يوم ، منصوب بالمعلف على موضع الجار والجرور ، وهو (في الحياة الدنيا) ، كما تقول : جئنك في أمس واليوم . وكقول الشاعو : ١٦٠ \_ إِذَا مَا تَلَاقِينًا مِنَ اليُّومِ أَو غَدًا (١)

قوله تعالى : ﴿ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدِّى وَذِكْرَى ۗ

. (08,04)

هدى، منصوب على الحال من (الكتاب) وذكرى، عطف عليه، والعامل في الحال (أورثنا).

قوله تَعَالى : « بِالعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ » (٥٥) .

يْتَرَأْ بَكْسَرُ الْمُمْرَةُ وَنَسْجَاءُ فَنْ كَسَرَهَا ، جِلْهُ مَصْدُو أَبْكُو إِبْكَاراً ، وَمِنْ فَسَجَا جِلْهُ حِمْ بَسْكُرُ ، وَبَسْكُرُ وَأَبْكَارٍ ، كَقُولُمْ : سَخُرُ وأَسْحَارُ .

> قوله تعالى : « إِنْ فَى صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرُ » (٥٦) . إِنْ ، يَمِنْ (مَا )كُتُولُهُ لِمَالى :

> > « إن الكافرون إلا في غرور » (٢)

وكبر ، مرفوع بالظرف ، وهو (في صدورهم) ، لأن الظرف قد فرَّغ له ، كما تقول : ما في الدار إلا زيد .

قوله تعالى : « قليلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ » (٥٨) .

قليلا ، منصوب لأنه صغة مصدر محدوق وتقديره ، تذكرا قليلا تنذكرون . وما ، زائدة ، ومعناه ، لا تذكّر لهم ؛ لأنه قد يُطلق لفظ القلة ، ويراد بها النفي كقولك : قلما تأويق ، وأنت تريد : ما تأتيني ولهذا أبدل الشاعر من فاعل ( قليل ) في قوله :

 <sup>(</sup>١) شطر بيت من شواهد سيبويه ٣٥/١ وقد نسبه إلى كعب بن جُميل ، والبيت بتمامه :
 ألاحتى ندماني عُسكر بن عامر إذا ماتلاقينا من اليوم أو غدا

وقد مر ذكره .

١٦١ \_ قليل مها الأصواتُ إِلاَّ بُعَامُهَا (١)

ولو لم يكن فيمعنى النفى ، لما جاز الإبدال ، فكأنه قال : ما بها الأصوات إلا بغامها . .

. قوله تعالى : « إِذِ الأَغْلَالُ فِي أَغْنَاقِهِمْ والسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ » (٧١) .

السلاسل، مرفوع لأنه معلوف على (الأغلال) ، و تقدير ، إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم ، ومنهم من وقف على (أعناقهم) ، وابتدأ ( والسلاسل يسحبون في الحيم ) وتقديره ، والسلاسل يسحبون بها في الحيم . فعنف الجلر والحجرود ، وقرئ ( والسلاسل يسحبون ) ، بنصب اللام وفتح الياء من ( يسحبون ) ، على أنه منعول ( يسحبون ) ، وتقديره ، يسحبون السلاسل . وقرئ ( والسلاسل ) بالجر ، بالعطف على (أعناقهم ) ، وهي قواءة ضعيفة لأنه يسير المعى ، الأغلال في الأعناق والسلاسل . ولا معنى للأغلال والحيرود لا يتقدم على المعلوف على ( الحيم ) ، وهذا ضيف جداً ، لأن المعلوف المجرود لا يتقدم على المعلوف على ( الحيم ) ، وهذا ضيف جداً ، لأن المعلوف الحيود ولا يتقدم على المعلوف على ( الحيم ) ، وهذا ضيف جداً ، لأن المعلوف وفي المنصوب أقل منه ، ولم يجيئ المتدرود ولم يجزء أحد ألبتة .

قوله تعالى : « فَأَيَّ آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ » (٨١) .

أى ، استفهام ، وهى منصوب بـ ( تنكرون ) ، والاستفهام إنما ينصب بما بعده ، لأن الاستفهام له صدر الكلام .

أُنِيخَتُ فَأَلَّقَتُ بُلِدَةٌ فَوْقَ بُلِدَةً قَلِيلَ بِهَا الأَّمْواتُ إِلاَّ بُكَامُهَا السَّمِ، وَاللّهِ ، قلل بها. الشاهد في وصف الاصوات بقوله : إلا بغامها ، على تأويل (غير ). والله عن البناء الاصوات غير بغامها ، أي الأصوات الى هي صوت الناقة ، ويجوز أن يكون البناء بلالا من الأصوات على أن يكون (قليل) بمني الني ، فكانة قال : ليس بها صوت إلا بغامها ، وصف ناقة أغاضها في الموت إلا بغامها ، والموت الاصوبا لقلة غيرها . وأداد بالبلدة الأولى ما يقع على الأرض من صلد الناقة إذا بركت ، وبالبلدة الأهورة الفلاة .

<sup>(</sup>١) هذا شطر بيت من شواهد سيبويه ١ /٣٧٠ وقد نسبه إلى ذى الرمة ، والبيت :

قُوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الطِلْمِ ، (٨٣) .

مِن ، ( للنبيين ) وفيه وجهان .

أحدهما . أنه تبيين لـ ( ما ) ، أى ، فرحوا بالشيء الذي عندهم مِنَ العلم .

والثانى . تبيين البينات . وفى الآية تقديم وتأخير ، والتقدير فلما جاءتهم رسلهم بالبينات مِنَ العلم فرحوا بما عندم ، والأكثرون على الوجه الأول . « غريب إعراب سورة فصلت »(١)

قوله تعالى : « تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ » (٢) تذيل ، مرفوع من وجبين

أحدهما: أن يكون مبتدأ . ومن الرحمن ، صفة له . وكتاب ، خبره . والثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هذا تنزيل .

قوله تعالى : « قُرْآنًا عَرَبِيًّا » (٣) .

فى نصبه ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون منصوباً على الحال، والعامل فيه ( فصلت ). والثاني: أن يكون منصوباً بد ( فصلت ).

والنالث: أن يكون منصوباً على المدح، وتقديره، أمدح قرآناً عربيا .

قوله تعالى : « بَشِيَّرا وَنَذِيرًا » (٤) .

نصب على الحال من (الآيات)، والعامل فيه (فصلت)، ويحتمل أن يكون نصباً على الحال من (كتاب)، لأنه قد وصف، والعامل في الحال، ما في (هذا) من مني النتيبه أو الإشارة إذا قدرت، هذا كتاب فصلت آياته.

قوله تعالى : « يُوحَى إِلَّى أَنَّمَا إِلهُكُمُّ إِلهٌ وَاحِدٌ » (٦) . أنما ، ف موضع رف بـ ( يوحى ) على أنه منمول ما لم يُسم فاعلا .

<sup>(</sup>١) (سورة السجدة) هكذا في أ ، ب .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكُفْرُونَ بِالذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْمُلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ﴾ (٩) . .

الواو فى (ويجعلون )، واو الحال من الضدير الذى فى (خلق )، وتقديره، وقا أنسكم لتكفرون بالذى خلق )، وتقديره، وقا أنسكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين مجمولا له أهدادا. فالحال من الضدير الذى فى (خلق)، لا يون نفس الموصول، ولوكان من نفس الموصول، لكان قد فصل بين (خلق) الذى فى صلة (الذى)، وبين (جمل فيها رواسى)، وهو مسئوف على الصلة صلة، ولا يجوز الفصل بينهما بالحال، لأن الحال من الموصول بؤذن بيامه.

قوله تعالى : « في أَرْبُعَةِ أَيَّام سَوَاءً لِلسَّاثِلِينَ » (١٠) .

سوا، يترأ بالنصب والرفع والجر. فمن نصبه جعله منصوباً / على المصدر، يعنى [٢٩٧] (استواه) وتقديره ، استوت استواه . ومن رفعه جعله مرفوعا ، لأنه خير مبتدأ عجفوف ، وتقديره ، هي سواء . ومن جرّه بجمله عجروراً على الوصف لـ (أيام)، أو الرأوبية )، والمشهورة هي النصب .

قوله تعالى : ﴿ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ (١١) .

إنما جميها جم من يعقل لأنه وصفها بالقول والطاعة ، وذلك من صفات من يعقل فلذلك جمها جم من يعقل كقوله تعالى :

( إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا والشَّمْسَ والقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَاجِدِينَ (١)

لمَّا وصفها بالسجود وهو من صفات من يعقل ، جمعا جمع من يعقل -

قوله تعالى : ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمواتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ (١٣) .

<sup>(</sup>١) ٤ سورة يوسف .

سبع محوات ، في موضع نصب على البدل من الماء والنون في ( فقضاهن ) . قوله تعالى : « وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَنْنَاهُمْ » (١٧) .

أما ، حرف معناه التفصيل وفيه معنى الشرط . ألا ترى أنك تقول: أما زيد فعالم. فيكون المغي، مهما يكن من شيء فزيد عالم. ولهذا جاءت الفاء في (فهديناهم)، الذي هو خير المبتدأ، الذي هو (ثمود)، والأصل في الفاء أن تكون مقدَّمةً على المبتدأ ، إلا أنهم أخروها إلى الخير ، لئلا يلي حرف الشرط فاء الجواب ، وجعل المبتدأ عوضاً مما تليه من الفعل . والدليل على أن الفاء في تقدير التقديم، قولهم: أما زيداً فأنا ضارب . وإن كان ما بمد الفاء لا يجوز أن يممل فيا قبلها ، إلا أنهم أعملوا همنا ما بعدها فيا قبلها ، لأنه في تقدير التقديم . قال تعالى :

( فَأَمَّا البَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ )(١)

فنصب (اليتيم والسائل) بما بعد الغاء لما ذكرنا . ومن قرأ ( ثمود ) بالنصب ، فإنه نصبه بفيل مقدر ع يفيهر مهذا الظاهر ، وتقدره ، مهما يكر من شره ، فهدينا ثمودً فهديناهم . والنصب همنا قوى في القياس ، للخول حرف فيه معني الشرط، لأن الشرط يقتض الفعل وهو أولى به . وقوى ( ثمود م ) بالصرف وثرك الصرف ، فن صرفه جملة أسم الحيُّ ، ومن لم يصرفه جعله أسم القبيلة ، فلم يصرفه للتعريف والتأنيث.

قوله تعالى : « وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ » (١٩).

يوم ، منصوب من وجهين .

أحدهما : أن يكون منصوباً بغمل دل عليه ( يوزعون ) ، وتقديره ، يساق الناس يومّ بحشر .

والناني : أن يكون منصوباً بتقاير ، اذكر ، ولا يجوز أن كون منصوباً - ( يحشر ) ، لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف ، ولا يجوز أيضاً أن يكون منصوباً

<sup>(</sup>١) ١٠.٤٩ سورة الضحي .

بقوله تعالى : (ونجَّيْنَا الَّذِينَ آمنُوا) لأنه ماض / و(يوم يُحشر)مستقبل ، [١٩٣] [] فلا بعمل فيه الماضي .

> قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَقِرُونَ أَنْ يَشْهَلَـعَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ﴾ (٢٧) . أن وصاتها، في موضع نصب، بقدير حذف حرف الجر، وتغديره، وما كنتم

> قوله تعالى : « وَذَٰلِكُمْ ۚ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبُّكُمْ أَدْوَاكُمْ » (٢٣)

تستترون عن أن يشهد عليكم ، فحذف (عن ) ، فاتصل الفعل به .

ذلكم مبتدأ ، وظنكم خبره . وأرفاكم ، خبر ثان ، وقيل : ظنكم بدل من (ذلكم) و (أرداكم) خبره . وزع بعض الكوفيين أنه فى مؤخع نصب على الحال ، وهو غلط عند البصريين لأن الفعل الماضى لا يكون حالا إلا بتقدير (قد) .

. قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللهِ النَّارُ ، (٢٨) .

النار ، مَرْفوع من ثلاثه أوجه .

الأول: أن يكون بدلا من (جزاء).

والثانى: أن يكون خير مبتدأ محذوف وتقديره ، هو النار ، وتسكون هذه الجلة بيانًا للجملة الأولى .

والثالث: أن يكون مبتدأ وخبره ( لهم فيها دارُ الخلد).

قُولَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِي ٱلْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلاً مِّن عَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ (٣١،٣١ ) . ما ، اسم موصول والعائد محذوف فى موضع نصب ، وتقديره ، تدعوثه . ونُزُّلاً ، منصوب من وجهين .

أحدهما: أن يكون منصوباً على المصدر .

والناف: أن يكون منصوباً على الحال من الكاف والميم، وهو جم ( نازل ) ، كاذل ويُزُّل وشاوف وشُرُف، وتقديره ، ولكم فيها نازلين . ولا يجوز على هذا الوجه أن يكون قوله تمالى : ( من غنور ) فى موضع نصب على الوصف لـ ( نزل ) ، لأنه قد لأنه لا فائدة فيه ، ولا يجوز أن يكون أيضاً معمول قوله تمالى : ( لكم ) ، لأنه قد على فى الظرف وهو ( فيها ) ، فلا يعمل فى ظرف آخر ، والأظهر أن يكون ( نُزُلاً ) فى جند الآية كقوله تمالى : ( هذا نزلم يوم الدين ) ( ) ، لا جع ( نازل ) .

قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ والنَّهَارُ والنَّمْسُ والْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا للشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ واسْجُدُوا للهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ،(٣٧).

الليل ، مبتدأ . والنهار والشمس والثمر ، عطف عليه . ومن آياته ، الخير . والماء والنون في (خلتين ) ، تمود على الآيات ، ولا تمود على الشمس والثمر والليل والنهار ، لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا عُلّب جانب المذكر على جانب المؤنث .

\* قوله تعلى : ﴿ وَمِنْ آلِيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْنَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾ [٣٩]

أن وماعلت فيه ، في موضع رفع بالظرف، على مذهب سيبويه والأخفش، لأن المصدرية ، إذا وقعت بعد الظرف ارتفت / به ، كما بُرفع إذا وقع خبرا لمبتدأ ،

<sup>(</sup>١) ٥٦ سورة الواقعة .

أو صفة لموصوف، أو صلة لموصول، أو حالا لذى حال، أو مصماً على همزة الاستفهام، أو حرف النفر. فالخبر، كقوله تعالى:

( فَاوَلَتُكَ لَهُم جَزَاءُ الضِّعف ) <sup>(١)</sup>

فجراءمر فوع بالظرف، والصفة كقولك: مررت مرجل فىالدار أبوه، والصلة كقوله تعالى:

( ومن عنده علم الْكِتَابِ ) (٢)

والحال كتوله تعالى :

( وَآتَيْنَاهُ الإِنجيل فيه هدى ونور ) <sup>(٣)</sup>

فهدى ، مرفوع بالظرف لأنه حال من ( الإنجيل ) . والمعتمد على همزة الاستفهام . كنه له تعالى :

( أَقَى الله شك )

وحرف النفي كقولك : مافي الدار أحد .

وخاشعة، منصوب على الحال من ( الأرض) ، لأن ( ترى ) مِن رؤية العين . وربت ، أصله ( ربوت ) ضحوك الواو وانفتح ما قبلها تقلبت ألغا ، وحذفت الألف لسكة نها وسكون ناه التأنيث . ومن قرأ ( ربأت ) بالمعز أراد : ( ارتفت ) .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ (٤١).

خبر ( إنَّ ) فيه وجهان .

أحدهما : أن يكون خبره قوله تعالى :(أولئك ينادون من مكان بعيد ) . والنانى : أن يكون محدونا و تقديره ، إنّ الذين كفروا بالذكر يعذبون .

(۱) ۲۷ سورة سبأ

<sup>(</sup>٢) ٤٣ سؤرة الرعدي

<sup>(</sup>٣) ٤٦ سورة المائلة .

<sup>(</sup>٤) ١٠ سورة إيراهيم :

قوله تَعَالى : « مَّا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَاقَدْ فِيلَ للرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ » (٣٤) .

ما قبل فى تأويل مصدر ، وهو فى موضع رفع لأنه مفعول مالم بيسم فاعله . قوله تعالى : - « وَاللَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فى آذَانِهِمْ وَقُوَّ » (\$\$) . الذين ، اسم موصول فى موضع رفع لأنه مبتدأ ، وصلته (لايؤمنون ) . وفى آذانهم وقر ، (وقر ) مبتدأ . وفى آدانهم ، خبره . والمبتدأ وخيره فى موضع رفع ، خبر المبتدأ الأولى .

قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاتِى قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيد ﴾ (٤٧) .

ما، ننى، وعَلَمْتُ مَنَى الإبدَان والمَلِم ، وكذلك مذهب أبي الحسن . وفي قوله تعالى : ( وَطَنُّوا مَالَهُمُ مِّن مَّحِيص ) (٤٨) .

وكأنه إذا وقع النني بعد الظن جرى مجرى التسم فيكون حكه حكم التسم .

قوله تعالى : ٤ لاَّ يَسْئَأُمُ الإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ ١ (٤٩) . تقديره ، لاينام الإنسان مِن دعاتِه الله باطير ، فحف الناعل والمعمول الأولْ، والباد من الفعول الثانى ، وأضاف المصدر إلى المعمول الثاني .

قوله تعالى : « قُلْ أَرَائِتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِدِ مَنْ أَصْلً ٥ (٥٦) :

مَنْ ، استقالية في موضع أرفع بالابتداء ، وأضل ، المبر ، وسدت الجلة من المبتدأ والمبر ، صد مغول (أرأيتم) . ومن قرأ (أريتم) حذف الهمزة ، وكذلك في المبتدأ والمبتد على موضع انصلت بها همزة الاستفهام ، ون/ما لم تنصل به همزة الاستفهام ، فلأنه استفل اجناع المهرتين في كلة واحدة ، فحذف للتخفيف .

قوله تعالى : « حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ » (٥٣) .

أنه الحق ، في موضع رفع بأنه فاعل (يندين) ، والهاء في ( أنه ) ، فيها ثلاثة أوجه . الأول : أنها فله تعالى .

والثاني: أنها للقرآن.

والثالث: أنها للني عليه السلام.

قوله تعالى : ﴿ أُولَمْ يَكُف بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ ﴾ ٥٣) .

الباه فی (بربك)، زائدة . ومغول (تكف)، محنون وتقدیره، أو لم یكفك رَبُّك . وأنه نیه ثلاثة أوجه . أحدها : أن یكون فی موضع جر علی البدل من (دبك) علی الفظ.

والثانى: أن يكون فى موضع رفع على البدل من ( ربك) على الموضع . والثالث: أن يكون فى موضع نصب على تقدير جذف الجر ، وتقديره ، لأنه على كل شيء ( <sup>( )</sup> شهيد .

<sup>(</sup>١) (شيء) سأقطة من أ.

## « غريب إعراب سورة حم عسق » (١)

قوله تعالى : ﴿ كَلْلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٣).

يوحِى ، يقرأ بضم الياء وكسر الحاء ، و ( يُوحَى ) بضم الياء وفتح الحاء . فن قرأ ( يُوحِي ) بالضم والكسر ، ارتفع لفظ الله به على أنه فاعل ، ومن قرأ ( يُوحَى ) كان فى رفع اسم الله ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون مرفوعاً بعمل مقدر دل عليه (يوحى) كقراءة من قوأ:

( يُسَبَّحُ له فيهَا بالغدو والآصال رجال ) (٢)

رفع (رجالاً) بغمل مقدر، وتقديره: يسبحه رجال، كقول الشاعر:

١٦٢ - لِيُبِكُ يَزِيدُ ضارعُ لِخُصُومَةِ (٢)

فمضارع <sup>(+)</sup> ، مرفوع بفعل مقدر ، وتقديره ، يبكيه ضارع <sup>م</sup>لحصومة .

والثانى: أن يكون (الله ) مرفوعاً بالابتداء ، ويكون (العزيز الحسكم ) ، خبرين عن الله تعالى ، ويجوز أن يكونا وصفين . و ( له ما فى السموات ) ، الخبر .

<sup>(</sup>١) وهي سورة (الشوري) .

<sup>(</sup> ۲ ) ۳۳ سورة النور . د سم د ا

<sup>(</sup>٣) شطر بيت من شواهد سيبويه ١٤٥/١ وقد نسبه إلى الحرث بن نهيك . والبيت بيامه : ليكك يزيد ضارع خصومة وعنيط منا تنظيح الطوائح وعنيط : عتاج – والضارع : الذليل – وتكليح : تلعب وتبلك ، والشاهد فيه رقبم المضارع

<sup>(</sup>٤) (فيزيد) مكذا في الأصل.

والناك: أن يكون مرفوعاً، لأنه خبر مبتدأ محنوف، وتقديره: هو الله . قوله تعالى : « دَٰلِكُمُ اللهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنْبِيبُ<sup>(۱)</sup> فَاطُ السَّمُواتِ والأَرْضِ » (۱۰) . (۱)

ذلـكم ، فى موضع رفع بالابتداء : والله ، عطف بيان . وربى ، وصف فله . وخير المبتدأ ، ( عليه توكلت وإليه أنيب ) . وفاطر السعوات والأرض ، مرفوع من أربعة أوجه. الأول : أن مكون خيرا معد خير .

ارون . ان يعون عبرا بعد عبر . . الثاني : أن حكدن وصفاً .

والناك: أن كون مدلاً.

والرابع : أن يكون خير مبتدأ محذوف وتقديره ، هو فاطر السموات والأرض .

قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (١١) .

في الحكاف وجهان .

أحدهما: أن تكون السكاف زائدة ، وتقديره ، ليس مثله شي .

والثانى : أن تكون زائدة ، ويكون المراد بالمثل الذات ، فإنه يقال مثلي لا يفعل هذا ، أي أنا لا أفعا هذا . قال الشاعر :

مثلي لا يقبل من مثلك\_\_\_\_ا (١)

أى أنا لا أقبل منك .

 <sup>(</sup>١) وردت الآية خطأ في أ و ب رذاكم الله ربى لا إله إلا هو عليه توكلت ...) بزيادة :
 (لا إله إلا هو) ...

<sup>(</sup> ٢ )سبق الكلام عن هذا الشاهد ص ١٩٩ .

قُوله تعالى : ﴿ شُرَعَ لَكُم مِّنَ اللَّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا والذِّى أُوحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيسىَ أَنْ أَقْسُمُوا اللَّدِّنَ ﴾ (١٣) .

أن أقيموا الدين ، في موضع نصب على البدل من ( ماومي به نوحا ) .

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجيبَ له حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ » (١٦) .

الذين ، في موضع رفع على الابتداء ، وحجهم ، مبتدأ ثان . وداحضة ، خبر . ، والمبتدأ وخيره في موضم رفع لأنه خبر المبتدأ الأول .

> قِولِهِ تَعَالَى : ﴿ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ (١٧): ذَكَ (قربناً) مِن أُربِية أُرجِه .

و ر ( مريب ) من اربعه اوجه . الأول : أنه ذكّر على النسب ، وتقديره ذات قرب . كقوله تعالى :

( إن رحمة الله قريب )<sup>(۱)</sup>

أى ، ذات قرب .

والثاني من أنه ذكرهُ لأن التقدير لمل وقت الساعة قريب.

والثالث: أنه ذكر حَمَلًا على المعى ، لأن الساعة بعنى البعث . والرابع : أنه ذكر الغرق بينه وبين قرابة النسب .

قوله تعالى ز و وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، (٢١) .

يترأ بكسر الهمزة وفنحها . فالكسر على الابتداء ، والفتح بالمطف على كلة (النَّمَارُ) وتقديره ، ولولا كلة النَّمالِ وأنَّ الظالمين .

قوله تعالى: ﴿ أَتَرَى الطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًّا كَسَبُوا ، (٢٧).

مشفقين ، منصوب على الحال من (الظالمين)، لأن (ترى) من رؤية العين، لا من رؤية القلب .

قوله تعالى : « ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبَادَهُ » (٢٣) .

تقديره ، ذلك الذي يبشرالله به عباده الذين . فحذف الباء ، ثم حذف الهاء تخفيفا .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمُوَدَّةَ فِي الْقُدْرِي ﴾ (٢٣) .

المودة ، منصوب على الاستثناء من غير الجنس .

قوله تعالى : ٥ وَيَمعُ اللهُ الْبَاطِلُ وَيُعِيَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ٥ (٢٤). ويمع الله الباطل، ليس معطوفًا على ( يخم )، وإنما هو مستأنف في موضع دفع وإنما حذفت الواو منه ، وإن كان في موضع رفع ، كما حذفت من قوله تعالى :

وإن كان فى موضع رفع ، وإنما كان مستأنقاً لا معطوناً على (بيغتم ) المجروم فى قوله تعالى ( إن يشأ الله يختم )، لأن مجو الله الباطل واجب ، وليس معلقا بشرط ، ويعل على ذلك أدرفع ( ويحقُّ الحقَّ ) ، ولو كان ( بمتحُ ) مجروما لسكان ( بحقُّ الحقَّ ) . أيضًا مجروماً .

قوله تعالى : « وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ » . (٢٦) .

<sup>(</sup>١) ١٨ سورة العلق

<sup>(</sup>٢) ١١ سورة الإسراء .

الذين ، في موضع نصب من وجهين .

أحدهما : أن يكون منصوباً على المنمول ، وتقديره ، ويستجيب الله الذين آمنوا . أى ، يجيب .

والثانى . أن يكون منصوباً على تقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، ويستجيب لذين آمنوا ، فحذف اللام فاتصل الفعل به .

قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فيهمَا مِنْ دَابَّة ﴾ (٢٩) .

فيهما ، أي ، في أحدهما ، فحذف المضاف ، كقوله تعالى :

(يخرجُ منهما اللؤلؤ) (١)

أى ، مِنْ أحدهما فحدف المضاف ، وكقول الشاعر:

١٦٤ - فقالوا لنا ثنتان لابُد منهما

صلور رماح أشرعت أو سلاســــــل <sup>(۲)</sup> أى لا بد من إحداها .

قوله تعالى : • وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَهِمَا كُسَبَتْ الْفِيدِيَةِ فَهِمَا كُسَبَتْ

(۲)- فاتله جعفر جي علية الحارثى ؛ وقال التبريزى فى شرح ديوان الحداسة و أراد بالثنين خصلتين ثم فسرهما ، صدور رماح ، وخص الصدر لأن المقتلة بها تقع ، ويجوز أن يكون ذكر الصدور وأن كان المراد الكل ، وكنى عن الأمو بالسلاسل. والمراد يقوله : لا بد منهما، على سبيل التعاقب لاعل سبيل الحميد بينهما ، وقوله : أشرعت أى صويت الطفن ، يقول إما أن تصبروا على الثنال فتلقاكم بالرماح ، وإما أن تستأمروا فتأخذكم فى السلاسل ، شواهد الفرضيج والتصحيح

<sup>(</sup>١) ٢٢ سورة الرحمن .

تقرأ (فها ) بالغاء وغير الغاء . فن قرأه بالناء جىلها جواب الشرط ، ومن قرأ بغير فاء ،حذفها لوجهين .

أحدهما ؛ أن تكون ( ما ) يمني الذي ، فجاز حذفها ، كما جاز حذفها مع الذي .

والنانى: أن تكون (ما) شرطية، ولم تسل فى النمل شيئًا، لأنها دخلت على لفظ الماضى، فلذلك حدثت الناء، وجَمَّلها شرطية أولى من جعلها بمنى الذى، لأنها أهم فى كار مصيبة، فكان أقوى فى المغرروأولى.

قوله تعالى : ﴿ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (٣٤) وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ ﴾ (٣٥)

يوبقين ، مجزوم بالمطف على قوله تعالى : ( فيظلان ) ، المعطوف هل جواب الشرط . ويهلم ، يقرأ بالنصب والرفع ، فالنصب على تقدير ( أن ") بعد الفاء ، ونصب الفعل بها ، لأنه مصروف عن العطف على ما قبله لأن ما قبله شرط وجزاه ، وهو غير واجب ، وجلها فى تقدير المصدر ليمطف بالواو مصدرا على مصدر ، وقد قدمنا نظيره فى سورة المقرة فى قوله تعالى :

( فِيغَفْرُ لَمَنْ يُشَاءُ ويُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ) (١)

بالنصب ، وليست بقوية في القياس . ومنهم من قوعى النصب هنا في ( يلم ) على قوله ( فيغفر ) ، لأنه قد وجد مع جواز النصب آخر ، وهو فتح اللام اعتباراً النبعية ، وهو أن ما قبل الميم في ( يعلم ) معتبوح ، ولم يوجد ذلك في ( يغفر ) ، ولهذا كانت القراءة بالنصب في قوله : ( ويعلم ) أ كاثر ، خلاف النصب في قوله : ( فيغفر ) ، والرفع على الاستثناف .

قوله تبعالى : ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ (٣٧) .

<sup>(</sup>١) ٢٨٤ سوزة البقرة .

م ، فيها وجهان . أحدهما : أن يكون تأكيلًا ( لما ) في (غضبوا ) . وينفرون [٢/١٩٥] جواب إذا . والنانى : أن يكون النقدير ، فهم ينفرون . فحذف الفاء /والمبندأ ( م ) . ويغزون خير للبندأ ، وحذف الفاء في جواب الشرط . وكذلك قوله تعالى :

« هُمْ يَنْتَصِرُونَ » (٣٩) .

والتياس أن يكون (مم) مرفوعاً بغمل مقدر دل عليه (ينتصرون) وتقديره: ينتصرون هم ينتصرون: هذا قياس قول سيبويه لأنه قال: إذا قلت: إنْ يأتني زيد يضرب، يرتفرزيد بتقدير فعل دل عليه (يضرب).

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَجْنَيْبُونَ كَبَاثِرَ الإِثْمِ »(٣٧) .

فى موضع جر بالمطف على ( الذين )، فى توله تمالى : ( خير وأبقى للذين آمنوا ) ، وكذلك أيضاً قوله تمالى :

> ( والَّذِينُّ اسْتَجَابُوا لَرَبَّهِمْ ) (٣٨) . فى موضم جر أيضاً بالمطف عليه .

قوله تَعَالى : « وِلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ » (٤٣) .

لمن، اسم موصول فى موضع رفع بالابتداء . وإنَّ ذلك ، فى حكم المبتدأ الثانى ، والعائد من الجلة إلى المبتدأ الأول ، محذوث ، وتقديره ، إن ذلك الصير منه ، فحذَّف للم ، والجلة من المبتدأ الثانى وخيره ، فى موضع رفع لأنه خير للمبتدأ الأول.

قُولُهُ تَعَالَى : « مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَامْزَدٌّ لَهُ مِنَ اللَّهِ » (٤٧) .

لامرة ، سبن مع (لا) على الفتح لما تدمنا ، وأحد الجارّين والمجرورين ، صفة للسنى ؛ (لا) ، والآخر خيره ، ولك أن تجعل أحدهما معمولا للآخر ، وتصلهما صفتين ، وتقدر الخير ، ولك أن تجعلهما خيرين ، ولا يَجَوْز أن تجعل أحدهما متعلقاً بالمصدر ، لأنه لوكان كذلك ، لكان الذي منوجًا وليس يمنون . قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِيَشَرٍ أَنْ يُكلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَخَيًّا ۗ أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ (٥١) .

أن يكلمه الله ، في موضع رفع لأنه اسم (كان) . ولبشر ، خبرها . وإلا وحيا ، منصوب على المصدر في موضع الحال من اسم الله تدالى . ومن تتملق بمند و تقديره ، الإموحيا أو سكاما من وراه حجاب . أو يرسل ، قرى " بالنصب والرفع . فالنصب بالمطف على منى قوله تمالى : ( إلا وحيا ) وتقديره ، أو أن يرسل رسولا ، لأن (أن) مع الفمل في تقدير المصدر ، فيكون معطوناً على رأن يكلمه الله أن ) لأنه يلزم من ذك فني الرسل ، لأنه يصير التقدير ، وماكان لبشر أن يكلمه الله أو يرسل رسولا وقد أرسل . فيكان فاسلة في المنى والرفع على الاستثناف وتقديره ، أو هو يرسل رسولا .

## « غريب إعراب سورة الزخرف »

قوله تعالى : ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذُّكُرُ صَفْحًا ﴾ (٥) .

[١/١٩٦] صفة ، منصوب على المسدر ، لأن منى (أفنصرب) / أفنصنع ، ومنهم من يتدر له فعلامن لفظه ، فكأنه قال : أفنصفح عشكم صفحا ، إن كنتم : قرى (إن) بالكسر والفتح ، فالكسر على أنها (إن ) الشرطية ، وما قبلها جواب لها ، والفتح على تقدير ، لأن كنتم .

قوله تعالى : « ظُلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ » (١٧) .

وجهه ، مرفوع من وجهان .

أحدهما: أن يكون اسم ( ظل ) .

والثانى: أن يكون بدلا من مضمر مقدر فيها مرفوع لأنه اسمها . مسودا ، خبرها . وهو كظم ، جلة اسمية في موضر نصب على الجال .

قوله تعالى : و أَوْمَنْ يُنشَّنُوا فِي الحِلْيَةِ ، (١٨) ·

الأول : النصب والرفع . فالنصب بتقدير فعل ، وتقديره ، أجعلتم من كينشأ . والثانى : أن يكون في موضع رضم ، لأنه مبتدأ وخيره عمنوف ، وهو قول الفراء .

قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ﴾ (١٥) .

أى مِنْ رجال عباده ، فحذف المصاف وأقام المضاف إليه مقامه .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَمْ ِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتَ وَأَصْفَاكُمُ بِالبَنِينَ ﴾ (١٦) .

أم، يمنى ( بَلْ) والهمزة ، وتقديره ، بل أأتخذ بما يخلق بنات . ولا يجوز أن أن يكون يمنى ( بل) وحدها ، لأنه يصير النقدير فيه : بل اتحذ نما يخلق بنات وأصفا كم بالبنين . وهذا كفر .

قوله تعالى : « لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا القُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَنَيْنِ عِظِيم » (٣١) .

تقديره ، من إحدى القريتين . فحذف المضاف ، وأراد بالقريتين مكة والطائف .

قوله تعالى : « لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكَثُمُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُبُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّة » (٣٣) .

لبيوتهم ، بدل من (لمن) بإعادة الجار ، وهو بدل الاشهال ، وقرئ ( َسَفْنَاً وُسُفْناً ) . فسَفُف جم سَفْف : نحو رَهُن ورَهُن . وَسَفْف واحد ناب مناب الجمر .

قوله تَعَالى : ﴿ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا » (٣٥) .

وزخرنا ، فی نصبه وجهان .

أحدهما: أن يكون منصوباً بغيل مقدر، وتقديره، وجملنا لم زخرفاً.

والثانى: أن يكون معطوفًا على موضع قوله تعالى ( من فضة ) . وإن كل ذلك ، ( إنّ ) المجتنفة من الثقبلة ، وفي اسمها وجهان .

أحدهما: أن يكون (كل) اسمها إلا أنه لما خفنت نقصت عن شبه الفمل ، فلم تعمل وارتفع ما بعدها بالابتداء على الأصل . والثانى أن يكون النقدير ، إنه كلُّ ذلك . فحذفت اسمهاوهو الهماء، وخففت ، فارتفع (كل) ، بالابتداء . وكل ذلك ،خيره ، والجلة من المبتدأ والخير فى موضع رفع لأنه خير [۲/ ۱۹۱] ( إن ) وهذا ضعيف / لتأخير اللام فى الحبر . وذهب الكوفيون إلى أن ( إن ) بمنى ( ما ) و ( لا ) بمنى ( إلا ) فى قراءة من شدَّد الميم فى ( لنَّا ) ، وتقديره ، ما كل ذلك إلاَّ مناع الحياة الدنيا . وزعم أبوعلى أن مَنْ شدَّد كان من قوله تعالى :

( أَكُلاً لَمَّا )<sup>(١)</sup>

وأجرى الوصل مجرى الوقف ، وفيه ضعف . ومن خفف المبم فى ( لَمَـاً )كانت ( مَا ) زائدة ، وتقديره ، إن كل ذلك لَمَـنّاع الحياة الدُّنيا . وقيل : ( ما ) يمنى الذى والمائد( الله عندف ، وتقديره ، للذى هو مناع الحياة الدنيا .

قوله تَعَالى : « وَمَلَنِهِ الأَنْهَارُ تَنجْرِى مِنْ تَنخْنِى أَفَلاَ تُبْصِرونَ » (١٥) أَمْ أَنَا خَشْرٌ مَّنْ هَٰذَا » (٧) .

أم ، ههنا منقطة لأنه لو أراد الممادلة لتال : أم تبصرون ، كخنه أضرب عن الأول بقوله : أنا خير ، وكأنه قال : أنا خبر منه ، لأنهم كانوا تابعوه على أنه خبر منه ، فلما كان فيه مغى (أناخير منه) ، لم تكن (أم) للمعادلة للهمزة . وزعم أبوزيد، أن (أم) زائدة ، وليس بشئ ".

قوله تَعَالَى : « ءَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ » (٥٨) .

أم ههنا منصلة لأنها معادلة لهمزة الاستنهام . يمنى (أى ) وتقديره، أبهها خير . كقوئك: أزيد عندك أم عرو . أى، أبهها عندك .

قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا ﴾ (٥٧) .

مريم، لا تنصرف التعريف والعُجمة، وقيل، التعريف والتأنيث.

<sup>(</sup>١) ١٩ سورة الفجر .

<sup>(</sup>٢) (من العائد) في أ.

قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُم مَّلاَئِكَةً فِي الأَرْضِ

يَخُلُفُونَ ، (٦٠) .

مِنِ ، فيها وجهان . أحدهما : أن تكون بمعى البدل ، وتقديره لو نشاء لجملنا بدلا منكم . والثانى : أن تكون زائدة ، وتقديره ، لجملنا كم .

قوله تعالى : 8 قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ الْمَالِيدِينِ ، ( ( ^ ) . إِنْ ، فيها وجهان . أحدَها أن تكون شرطية ، وتقديره ، إِن كان الرحن وله فأنا أول من عبده ، على أنه لا وله له . وقبل تقديره ، إِن كان الرحن وله فأنا أول الآنين . من قولم : عبد يعبد عبداً ، إِذا أَنِّ . وقبل الشرط فى الآية ، على حد قول الرجل لصاحبه : إِن كنت كانباً فأنا حاسب . والمعى لست بكاتب ، ولا أنا حاسب . والوجه النانى : أن تكون (إِن ) عنى (ما ) وتقديره ، ما كان الرحن من وله .

قوله تعالى : ﴿ وَقِيلِهِ يَارَبُّ ﴾ (٨٨) .

يقرأ ( قيله ) بالنصب والرفع والجر .

فالنصب من أربعة أوجه . الأول: أن يكون منصوبًا على المصدر، وتقديره ، ويقول قيله . والثاني : أن يكون معلوفًا على (سرم ونجوام) في قوله تعالى :

(نَسْمَعُ سَرَّهُمْ ونجْوَاهُمْ) .

والثالث : أن يكون معطرفاً على معنى (وعنده علم الساعة ) والمعنى، ويعلم الساعة . فكأنه قال : يعلم الساعة ويعلم قيله . والرابع : أن /يكون منصوباً بالمطف على المعنول [١/١٩٧]

که دان . پیم انسان وینم کیل . ورو الحذوف لـ (یکتبون) فی قوله تعالی :

( ورسلنا لليهم يكتُبُونَ )

وتقديره يكتبون ذلك ويكتبون قيلًا .

والرفع من وجهين . أحدهما : أن يكون مطوفاً على (علم ) من قوله تعالى :

( وعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ )

أى: وعلمُ قِيلهِ ، فحلف المضاف . والنانى: أن يكون سندأ وخبر. محذوف. وتقدره، وقيلُهُ يارب مسموع .

والجر بالنطف على (الساعة) وتقد يرء وعنده علم الساعة وعلمُ قيلِه .

قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ سَلاَمٌ ﴾ (٨٩) .

سلام، مرفوع لأنه خبر مبتدأ محنوف، وتقديره، أمرى سلام. أى، مسالة منكم، وليس من السلام يمنى التحية، وهذا منسوخ بآية السيف. وزعم الفراء: أنه مبتدأ وأن التقدير فيه، سلام عليكم، وهذا لايستقيم، لأنه لم يرد به الأمر بأن يبدأوا بالسلام، وإنما بالألاكيدة أوا به.

<sup>(</sup>١) (لا) ساقطة من أونصها و وإنما بأن يبدأوا به ع .

### « غريب إعراب سورة الدُّخَان »

قوله تعالى : « أَمْرًا مِّن عنْدنا » (٥) .

أمراً ، منصوب من ثلاثة أوجه . الأول : أن يكون منصوباً على الحال لأنه يمنى ( آمرين ) . والثانى : أن يكون منصوباً انتصاب المصدر . والثالث : أن يكون منصوباً يغمل مقدر ، وتقديره ، أعنى أمراً . . وهو قول أبى العباس المبرد .

قوله تعالى : ﴿ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ ﴾ (٦) .

رحمة ، منصوب من خمسة أوجه .الاول : أن يكون منصوباً لأنه مفعول له . أى ، البرحمة. وحذف مفعول (مرسلين) . والثانى : أن يكون منصوباً لأنه مفعول (مرسلين)، والمراد بالرحمة النبى عليه السلام . كما قال تعالى :

( وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين ) .(١)

والناك : أن يكون منصوباً على البدل من قوله : ( أمراً ) . والرابع : أن يكون منصوباً على المصدر . والخامس أن يكون منصوباً على الحال، وهو قول أبي الحسن الأختش .

قوله تعالى : ﴿ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى ﴾ (١٣) .

الذكرى ، فى موضع رفع لأنه مبتدأ . وأنَّى لم ، خبره .

قوله تعالى : « رَبِّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ » (٧) ·

<sup>(1) (</sup>١٠٧) سورة الأنبياء .

يقرأ بالرفع والجو . فالرفع من وجهين ، أحدهما : أن يكون مرفوعا على أنه وصف (السبع العلم) .

والثانى : على أنه خبر مبتدأ محذوف، وتقديره ، هو رب السموات والأرض. والحر : على أنه مدل من ( ربك )

قوله تعالى : « يَوْمَ نَبْطِشُ البَطْشَةَ الكُبْرَى » (١٦) .

يوم ، منصوب على الظرف ، وفى العامل فيه وجهان . أحدهما : أن يكون العامل فيه فعلا مقدراً ، يدل عليه ( منتقبون ) ، وتقديره ، ننتقم يوم نبطش ، ولا يجوز أن يكون متبلغاً / يقوله تعالى :

( إنا منتقمُون )

لأن ما بعد (إن) لا يصل فها قبلها . والثاني : أن يكون العامل فيه :

( إنا كاشِفُو العذاب قَليلا).

وقيل هو منصوب لأن التقدير فيه: اذكر يامحد يوم نبطش .

قوله تعالى : ﴿ أَنْ أَدُّوا إِلَّى عِبَادَ اللَّهِ ﴾ (١٨) .

أن فى موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، وجادهم رسول بأن أدوا . وهباد الله ، منصوب من وجهين . أحدهما : أن يكون منصوباً بـ ( أدوا ) .

والنانى : أن يكون منصوباً على النداء المضاف، ومفعول (أدوا) محذوف، وتقديره، أدوا إلى أمركم إعبادالله.

قوله تعالى : ﴿ وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللهِ ﴾ (١٩) .

فى موضع نصب بالعطف على ( أن ) الأولى .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنِّي عُدْتُ بِرَنِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ، (٧٠).

قوله تعالى : ﴿ فَلَنَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَوْلاءِ قَوْمٌ مُّجْوِمُونَ ﴾ (٧٣). أن ، تترأ بفتح الهمزة وكسرها ، فن ترأ بالفتح ، جملها فى وضع نصب بـ (دعا). ومن قرأ بالكسر، فعلل تقدير ، قال . والتقدير ، فقال إنَّ هؤلاء .

قوله تعالى : « وَاتْرُكِ البَحْرَ رَهْوًا » (٢٤) . رهباً ، منصوب ط الحال ، أى ، ساكنا حتى يحصلوا فيه ولا ينفروا عنه .

قوله تعالى : ﴿ كُلُلِكَ وَأُوْرَثُنَاهَا ﴾ (٢٨) .

الكاف، في موضعها وجهان .

أحدهما: أن يكون في موضع رفع، لأنها خبر مبتدأ محذوف وتقديره، الأمركذاك. والثانى: أن يكون في موضع نصب على الوصف لمصدر محذوف، وتقديره، يعمل فعلا كذاك بين يريد إهلاكه.

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ المَدَابِ الْمُهِينِ ﴾ (٣٠) ومِنْ فِرْعُونَ ﴾ (٣١)

مِنْ ، فيه وجهان . مِنْ ، فيه وجهان .

أحدهما : أن يكون يدلاً من ( العذاب للبين ) وتقـــديره مِنْ عذاب فرعون . غذف المناف .

والثانى: أن يكون حالا من ( المذاب المهين )، وتقديره ، كانتا مِنْ فرعون . فلا يكون فيه حذف مضاف .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ مِيَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى ﴾ (٣٥) .

إنْ بمعنى(ما )كقوله تعالى :

( إِنِّ الكَافرون إِلا في غرور )<sup>(١)</sup>

وهي ، مبندأ . وموتننا ، خبره ، ولا بجوز أن تسمل ( إن ) هبنا في لنة من أعملها ، لأنها يمزة (ما ) ، لدخول ( إلا ) ، لأن ( إلا ) إذا دخلت على (ما ) بطل عملها ، وإذا بطل عمل الأصيل يدخول ( إلا ) فلأن يبطل عمل الفرع أولى .

قوله تعالى : ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعْرٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ ﴾ (٣٧) .

الذين من قبلهم، يجوز في موضعه وجهان : الرفع والنصب . فالرفع من وجهين : ] أحدهما : أن يكون مرفوعاً / لأنه مبتدأ ، وأهلكناهم، خبره.

والنانى: أن يكون مرفوعا لأنه معطوف على (قوم تبع). والنصب : على أن يكون منصوبا بنسل مقدر دل عليه (أهلكتام) وتقديره ، وأهلكنا الذين من قبلهم أهلكناهم .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٤٠) . يوم، منصوب لأنه اسم ( إنَّ ). وسِتاتهم، خبرها. وأجمين، توكيد الضمير الجرور في (ميتاتهم) .

قوله تعالى : ( يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلِى شَيْئًا » (٤١) . يوم، منصوب على البدل من (يوم) الأول .

قوله تعالى : « كالمُهْلِ يَعْلِي فِى البُّطُونِ » (ه٤) . يغلى ، يترأ بالناه والياه . فالناه لنانيث الجرة ، والياه لنذكير المهل .

<sup>(</sup>١) ٢٠ سورة الملك .

قوله تعالى : « إِلَّا مَّن رَّحِمَ اللهُ » (٤٢) .

مَنْ ، في موضعه وجهان : الرفع والنصب . فالرفع من ثلاثة أوجه :

الأول : أن يكون مرفوعا على البدل من المضمر فى ( ينصرون ) ، وتقديره ، ولا ينصر إلا من رحم الله .

والثانى : أن يكون بدلا من ( مولى ) الأولى ، وتقديره ، يوم لا يغيى إلا مَنْ رحم الله .

والثالث : أن يكون مرفوعا على الابتداء وتقديره ، إلا من رحم الله فيمُغْ<sub>مر</sub> عنه . والنصب على الاستثناء المنقطم .

قوله تعالى : ﴿ ذُقَ إِنَّكِ أَنْتَ العَزِيزُ الْكَرِيمُ ، (٤٩) . إنك ، يترأ بنت المهزة وكسرها . فن قرأ بالنتح فلى تندير حذف حرف الجر و تندره ، فق لأنك العزيز الكريم عند ننسك، ومن كسرها فعلى الابتداء .

قوله تعالى : « يَلْبُسُونَ مِنْ مُسْلُمُ وَإِسْتَبَرَقَ مِثْقَابِلِينَ » (٥٣) . متابلين ، منصوب على الحال من الواد في ( يلبسون ) .

قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ وَزُوَّجْنَاهُمْ ﴾ (٥٤) .

الكاف، في موضها وجهان: الرفع والنصب. فالرفع لأنها خبر مبندأ محذوف وتقدره، الأمر كذك. والنصب على الوصف لمصدر محذوف وتقديره، يشل بالمنتين فعلا كذك .

قوله تعالى : ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ﴾ (٥٥) .

يدعون ، جلة فعلية فى موضع نصب على الحال من الهاء والميم فى ( ووجناهم ) . والباء ، ليست التعدية ، الأن ( يدعون فيها ) متعد بنفسه ، وإنما هى الحال ، وتقديره ، متابسين بحل فاكبة . بمرقة الباء فى قولم : خرج زيد بسلاحه . أى ، متابساً بسلاحه . قوله تعالى : و لا يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الأُولى ، (٥٦). استناه منقط ، وتقدره لكن ، قد فاقوا المرتة الأولى في الدنيا . والبصريون يقدرون (إلا) في الاستثناء المنقطم بـ (لكن) والكوفيون يقدرونه بـ (سوى).

قوله تعالى : ﴿ وَوَقَاهُمْ عَلَىٰابَ الجَحِيمِ (٥٦) فَضْلًا مِن رُبُّكَ ، (٥٧) .

[۲/۱۹۸] فضلاء منصوب من وجهان.

أحدهما: أن يكون منصوباً على المصدر المؤكد، وتقديره، ويفضل عليهم فضلا. والناني: أن يكون منصوباً بغل مقدر، وتقديره، أعطام فضلا.

( فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ ، (٥٨) .

الهساء فى ( يسرناه ) تمود على ( الكتاب) ، وقد تقدم ذكره أول <sup>(١)</sup>السورة فى قوله تعالى : (حم والكتاب المبين )

<sup>(</sup>۱) (أولك) ق أ.

#### «غريب إعراب سورة الجاثية »

قوله تعالى : ﴿ وَقُ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ ذَابَّةٍ آلِياتٌ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ . يترأ (آيك) بالغم والكسر، وكذلك :

( واختلافِ الليل ِ والنهارِ )

إلى قوله تعالى : ( آبآتُ ) على الوجهين .

فمن قرأ ( آيات ٌ ) بالضم كان مرفوعاً من ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون مرفوعاً بالابتداء، وفي خلقكم خبره .

والنائى : أن يكون مرفو ماً بالمعلف على موضع ( إن ) وما عملت فيه ، وهو رفع ، ولابد فيه من تندير ( فى ) ، لئالا يكون عطفاً على عاملين على الابتداء والحفوض .

والثالث : أن يكون مرفوعا بالظرف .

ومن قرأ بالكسركان منصوباً من ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون منصوباً بالمعلف على لفظ اسم ( إن ) ، فى قوله تعالى : ( إن فى خلق السموات والأرض لآيات ) وقد رحنف ( فى ) من قوله تعالى : ( واختلاف الليل ) ، وتقديره ، وفى اختلاف الليل ، وإنّا حذفت ( فى ) همها انتدم ذكرها فى موضعين قبلها ، وهماقوله تعالى :

( إِن في السموات والأرض )<sup>(۱)</sup> .

والثاني : (وفي خلقكم) فلما تقدم ذكرها مرتبن ، حذفت في الثالث، ولو لم يقدر

 (١) ( إن في خلق السعوات والأرض) بزيادة (خلق) في أ و ب ، الآية المشار إليها بدون (خلق) هذا الحذف، لكنت قد عطفت بالواو على عاملين عنطنين، وهما (إن وف) ، وذلك لايجوز عند البصريين ما عدا الأخفش، فإنه أجاز العطف فى الآية وغيرها على عاملين، وأجاز أن يقال : إن فالدار زيداً والقصر عمراً . فيمطف بالواو عمرا على زيد، والقصر على الدار، فيتيم الواو مقام عاملين، وهما ( إنَّ وفي)، وجمع البصريين على خلافه لضمة، لأن قصارى الواو أن تقوم مقام عامل واحد، وفي جواز قيامها مقام عامل واحد خلاف، فكيف بجوز أن تقوم مقام عاملين.

والوجه الثانى : أن قوله تعالى :

( واختلاف الليل والنهار )

معطوف على (السموات) ، وآيات ، منصوب على النكرار ، تما ال السكلام ، فحص (آيات) الأولى ، إلا أنها كررت لطول السكلام كما يتال : مازيد ذاهباً ولا منطلقاً زيد، فينصب (منطلقاً) على أن ( زيداً ) الآخر هو الأول، وإنما أظهرته التأكيد ، ولو كان غير الأول لم يجز نصب (منطلق ) ، لأن خبر (ما ) ، لا يجوز أن يقدم على [1/19] اسحها ، فكذلك عبنا / ( آيات ) الآخرة هى الأولى، وإنما أظهرت لطول السكلام توكيداً ، فلايازم من ذلك عطفا على عاملين .

والثاك: أن يكون (آيات) الأخرة ، منصوباً على البدل من (آيات) الأولى ، فلا يترم مِنْ فلك المعلف على علماين، كذا ذكره أبو بكر بن السراج .

قوله تعالى : ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٌ ﴾ (١١) .

قرئ ( أليم ) بالجر والرضم، فالجر علىالوصف لـ ( رجز )، والرفع على الوصف لـ ( عذاب ) .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ للَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا للَّذِينَ لاَيَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ ﴾ (١٤) . ينفروا ، مجزوم ، لأن تقديره ، : قل الذين آمنوا اغفروا ينفروا ، وحقيقة جزمه بتقدير حرف شرط مقدر ، وقد بينا نظائره فها تقدم .

قوله تعالى ، « لِيَجْزِيَ قَوْمًا » (١٤) .

وقرى ( ليَجْرِن ) بفتح الياء وكسر الزاى و ( وليُجزّى ) بضم الياء وفتح الزاى . فن قرأ ( ليُجزّى ) الذي قنص قرة أو ليُجزّى ) النام فنصب قوم ظاهر ، ومن قرأ ( ليُجزّى ) لفس ( قوماً) على تقدير ، ليُجزّى الجزاء قوماً . وهذا لا يستقم على مذهب البصريين ، لأن للصدر لايجوز إقامته مثام الناعل مع مفعول صحيح . وأجازه الأخفش والسكوفيون ، وقد يبنا ذلك مستوفى في المسائل البخارية .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينِ اجْتَرَحُوا السَّيِّقَاتِ أَن نَّجْمَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمُمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَخْكُمُونَ ﴾ (٢١) .

أن وصلها، سدت مسد مغمول (حسب). وسواء، يقرأ بالرفع والنصب. فالرفع على أن يكون (عيام) مبتدأ ، وبماتهم ، عطف عليه ، وسواء خبر مقدم. والنصب على الحال مرت الضمير فى (مجملهم)، ويرتمن (محياهم وبماتهم ) لسواء، لأنه يمسى (مستو) . وساء مايمكون، إن جملت ( ما ) معرفة كانت فى موضع رفع بـ (ساء) ، إن جملتها نكرة كانت فى موضع النصب على الهمييز .

قوله تعالى : ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَواتِ وَالأَّرْضَ بِالحَقِّ ﴾ (٢٢) .

بالحق ، في موضع النصب على الحال ، وليست الباء فيه للنمدية .

قوله تعالى : « فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ » (٢٣) . أَى مِنْ بِعِدْ هِدَايَة اللهُ ، وقبل: مِن بِعَدْ عَدْوِية اللهِ .

قوله تعالى : « وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَثِذِ » (٢٧) .

يوم الأول : منصوب بـ ( يخسر )<sup>(١)</sup> ، ويومنذ، للتأكيد .

قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ﴾ (٢٨) .

يقرأ (كل) بالرفع والنصب. فالرفع على أنه مبنداً ، وخبره (تدعى إلى كتابها). والنصب: على أن تجمل بدلا من (كل) الأولى ، ويكون (تدعى) فى موضع نصب / [٢/١٩٩] على الحال ، إن جملت (ترى) من رؤية الدين، أو فى موضع المفعول الثانى إذا جعلته م. رؤية القلب .

قوله تعالى: « هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ » (٢٩). هذا سنداً ءوكنابناء مرفوع من وجين .

أحدهما: أن يكون خبر المبتدأ . وينطق ، في موضع الحال من (الكتاب) ، أو من (ذا) ، ويجوز أن يكون خبراً ثانياً لـ (ذا) .

والثانى: أن يكون (كتابنا ) بدلا من (هذا ) . وينطق، خبر المبندأ .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَتَّ وَالسَّاعَةُ لارَيْبَ فَسَهَا ﴾ (٣٧) .

الساعة، تقرأ بارفع والنصب. فالرفع ، من وجهين.

أحدهما : أن يكون مرفوعاً بالابتداء .

والثانى : أن يكون معلوفاً على موضع ( إنَّ ) وما عملت فيــه ، وهو الرفع . والنصب : بالعلف على لنظ اسم ( إن ) وهو قوله تعالى : ( وعد الله ) .

قوله تعالى: ﴿ قُلْتُم مَّانَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا ﴾ (٣٢) .

<sup>(</sup>١) (بيحشر) هكذا في أ، وكانت هكذا في ب ولكن أثر التصليح ظاهر .

الساعة ، قرئ بالرفع والنصب . فالرفع على الابتداء . وما ، خبره . والنصب: على أن يكون مفول (ندري). وما ، زائدة .

( وإن نظن إلَّا ظنا )

تقديره ، إن نظل إلا ظناً لا يودى إلى الم واليقين ، وإنما افتتر إلى هذا النقدير ، لأنه لايجوز أن يقتصر على أن يتال : ما قمت إلا قياماً ، لأنه بمزلة : ماقت إلا قمت ، وفلك لا فائدة فيه .

# « غريب إعراب سورة الأحقافِ »

قوله تعالى : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مثلِهِ ﴾ (١٠)

إنما جاز إدغام الدال من ( شهد ) فى الشين من ( شاهد ) ، لقرب الدال من الشين ، كما يجوز إدغام الناء والسين والضاد ، فالناء كقوله تعالى :

( حيث شئتم )<sup>(۱)</sup> .

والسين كقوله تعالى :

(واشتعل الرأس شيبا )<sup>(۲)</sup>

والضاد كقوله تمالى :

(") ( لبعض شأنهم )

وإنما أدغم هذه الأحرف فيها ، ولم يدغم الشين فى هذه الأحرف ، لأنها أزيد صوتًا منها ، لمسا فيها من النفتى .

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ، (١٢).

كتاب ، مرفوع لأنه سندأ . ومن قبله، خيره . وإماماً ورحمة ، منصوبان على الحــال من الضمير في الظرف ، أو من ( الكـــال ) .

<sup>(</sup>١) ٨٥ سورة البقرة ، ١٦١ سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) ٤ سورة مريم.

<sup>(</sup>٣) ٦٢ سورة النّور .

قوله تعالى : ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدَّقٌ ۖ لَسَانًا عَرَبَيًا ۖ لَيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُشْرَى للْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٦)

لسانًا عربياً ، منصوبانُ على الحال من المضمر المرفوع في (مصدق) ، أو من

(الكتاب)لأنه قد وصف بـ (مصدق)، فقرب من المعرفة، أو من (ذا)، والعامل فيه منى الإشارة من (ذا)، أو النبيه من (ها)، والتقدير فيه، أشــير إليه لساناً عربياً، أو أنبه عليه لساناً عربياً، وذهب بعض النحوبين إلى أن (عربياً)، هو [٢٠٠] الحال، و (لسـاناً) نوطاته العال، وتسعى هــذه الحال، الحالة الموطئة.

وبشرى للمحسنين ، فى موضعه وجهان .

أحدهما : الرفع بالعطف على (كتاب ) .

والثانى : النّصب على أنه مصدر .

قوله تعالى : « أُولِئِك أَصْحَابُ الجنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا » (١٤). خالدين، منصوب على الحال من (أصحاب الجنة)، والعامل فيها معنى الإشارة في (أولك) كتولك: هذا زيد قاماً.

قوله تعالى : ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٤) .

جزاء ، منصوب لوجين : م

أحدهما: أن يكون منصوباً على المصدر ، وتقديره جوزوا جزاء ، وهو مصدر مؤكد.

والثانى : أن يكون منصوباً على أنه منعول له .

قوله تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَاللَّيْهِ إِحْسَانًا » (١٥). وقرى : مُسنّا وحَسَنا بنحتين، فن قرأ (إحسانًا ) جله منصوباً على المصدر، وتقديره، ووصينا الإنسان بوالديه أن يحسن إحسانا. ومن قرأ (حُسنًا) فهو منصوب لأنه صنة لمنول محذوف ، وتقديره ، ووصينا الإنسان بوالديه أمراً ذا ُحسن ، فحذف الموصوف والصنة وأقيم ما أضيفت الصنة إليه مقلمه . ومن قرأ (كسنًا) بفتحتين فنقدم، فعلاً حسنا .

قوله تعالى : « وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا »(١٥).

ثلانون شهراً ، خبر المبتدأ الذى هو ( كشأه ) ، وإنما رفع لأن في السكلام مندراً عضوة ، وتقديره ، وقد منه وضعاله ثلاثون شهرا ، وهذا حد السكلام ، لأنه أخبر بظرف عن ظرف ، وحق الخبر أن يكون هو المبتدأ في المدنى ، ولولا هذا التقدير ، للكن يكون غرضه على الطرف ، لأن ظروف الزمان تسكون أشبرا عن الأحداث ، ولو نسب ( ثلاثين ) على الظرف لتغير الممنى ، لأنه يصير الوصية في ثلاثين شهرا ، كما تقول : سرت ثلاثين شهرا ، أى ، في هذه المدة . وفي هذا ما يدل على أن أقل الحل ستة أشهر ، لأن نسالى قد بيّن في غير هذا الموضع ، أن مدة الرضاع حولين كالملين ، على ما قال تدلى .

( والوالدات يرضِعن أولادهن حولين كاملين )(١) .

وبيّن همنا أن مدة الرضاع والحل ثلاثون شهرا ، فإذا أسقط حولين من ثلاثين شهرا بق مدة الحل سنة أشهر

قوله تعالى : « وَالَّذِي قَالَ لِوَاللَيْهِ أُفُّ الكُمَّا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ ، (١٧) .

[۲/۲۰۰] الذى قال لوالديه ، فى موضع رفع لانه مبتدأ ، وخبره محنوف ، وتقديره ، وفيا ينلى عليكم الذى<sup>(۲)</sup> قال لوالديه . وأف . اسم من أسحاء الأضال يمنى أتضجر ، وهى مبنية على السكسر ، لأنه الأصل فى التناء الساكنين ، وفيها إحدى عشرة لغة ، ذكر ناها

<sup>(</sup>١) ٢٣٣ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) (الذين) في أ .

فى موضعها وأتعدانى ، قرى كمسر النون وفتحها ، فنى قرأ بالكسر ، أنى بها على الأصل الذى استحقته نون التثنية ، وهو الكسر فى اللغة المشهورة الفصيحة ، ومن قرأها بالنتج ، أتى بها على لغة لبعض العرب تشبهاً لها بنون الجم ، كما كهسروا نون الجم تشبهاً لها بنون الجم ، كما كهسروا نون

قوله تعالى : « وَيُلْكُ آمِنْ » (١٧) .

ويلك، منصوب على المصدر ، وهو من المصادر التى لا أضال لها وهى : ويمك ، وويسك وويبك ، وإنما لم يستعمل لويل وويج وويس وويب أضال ، لأنه لو استممل لما أضال لكانت تنصرف فيؤدى ذلك إلى إعلال الفاء ، كوعد ووزن ، واعتلال الدين كمار وياع ، فكان يؤدى إلى اجتماع إعلالين ، فرفضوه أصلا ، كما قال : رأى الأمر يُفضى إلى آخر فسير آخرة ، والأجود فيها إذا كانت غير مضافة الوقع ، والنعب عبار في المارد إذا كانت غير مضافة الوقع ، والنعب عبار فيها . وذهب أبو الدباس المبرد ، إلى أنه لا يجوز في قوله تمالى :

(ويل للمطفقين )(١)

إلا الرفع ، وإن كانت المصادر معرفة من أفعال جارية علمها نحو : الحدقة . فالأجود فيها الرفع، والنصب جائز . وإن كانت نكرة فالأجود النصب، والرفع جائز .

قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَين ِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفَه ﴾ (٢١) .

الندر ، جمع نذير ، ونعيل ، يجمع على فعُل، نحو رغيف ورُغف .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَمَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْتِكَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ

<sup>(1) 1</sup> سورة الطففين .

ولا أَبْصَارُهُمْ ولا أَفْشِلَتُهُمْ مِنْ شَيء إذ كانوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَحَاقَ بهمْ مَّا كانوا بهِ يَسْتَهْزِئُونَ» (٢٦) .

قد ، حرف يقرب الماضى من الحال ويقلل المستقبل . وفيا ، أى فى الذى . وإن مكناكم ، تحتمل ( إن ) وجهين :

أحدهما: أن تكون يمعني (ما).

والثانى : أن تكون ( إن ) زائدة .

قا أغنى، (ما ) فيها وجهان أحدهما : أن تبكون نافية ، ويؤيد ذلك دخول (من) للنأكد فى قوله تعالى: (من شيء).

والثانی أن تـکون استفهامیة فی موضع نصب، بـ ( أغنی ) ، وتقدیره ، أی شی.ه [۱/۲۰۱] أغنی هو . وکما وجب الحسکم علی ( أی ) بالنصب بـ ( أغنی ) فـکـدنګ ما قام مقامها، وهو ( ما ) .

وحاق بهم ماکانوا به ، (ما) فی موضع رفع لانه فاعل (حاق )، وهی مصدریة ، وفی الکلام حذف مصاف ، وتندیر ، ، وحاق بهم عناب ماکانوا به یسهرئون . أی ، عناب استهزائهم ، لأن فنی الاستهزاء لا پیمل علیهم ، و إنما بیمل علیهم عنابه .

قوله تعالى : « الَّذِينَ اتَّخَذوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْبَاناً آلِمَةً ، (٢٨) .

قرباناً ، منصوب لثلاثة أوجه .

قربانا ، منصوب لتلانه أوجه . الأول : أن يكون منصوباً على المصدر .

والثانى: أن يكون منصوباً لأنه مفعول له .

والثالث : أن يكون منعول ( اتخذوا ). وآلمته ، بدل منه .

قوله تعالى : ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ

وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخُلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِىَ الْمَوْقَى بَكَى ١(٣٣). إنما دخلت الباء فى ( بقادر ) لدخول حرف الننى فى أول السكلام ، كما دخلت ( م. ) فى قوله تعالى :

( مِا يَوَدُّ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يُنزِّلُ عَليكم من خير من ربكم ) (١)

فدخلت (من) لما ذكرنا.

قوله تعالى: « وَيَوْمَ كُيعْرَضَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ » (٣٤). يوم، منصوب بتدير فعل، وتديره، واذكر يوم يعرض.

قوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ بَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَلُّونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ بَلَاغٌ » (٣٥) .

تقديره ، فإنهم لم يلبئوا يوم يرون ما يوعدون إلا ساعة من نهاد . فيوم ، منصوب بـ ( يلبئوا ) . ويلاغ ، مرفوع لأنه خير مبتدأ عجذوف ، وتقديره ، هذا يلاغ . فحذف المبتدأ قطم به ، ويجوز فيه النصب لوجين .

أحدهما : على أنه مصدر .

والثانى : على الوصف لساعة. والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ١٠٥ سورة البقرة .

## (غريب إعراب سورة محمد « عليه السلام »)

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا لَقِيِنتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرُّقَابِ ﴾ (٤) .

منصوب على أنه مصدر ، وتقديره ، فاضربوا ضرب الرقاب . فحذف الفعل .

قوله تعالى : ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِلَدَاءٌ ﴾ (٤) . تنَّاونداء منصوبان على المصدر .

قوله تعالى : ( حَتَّى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ( ( ) . ذلك ، ( ) . ذلك ، فو من رفه ، وثنه عدو مبتدأ محذوف ، وتقدير ، الأم ذلك .

قوله تعالى : ﴿ فَتَغَسَّا أَلَهُمْ ﴾ (٨) .

قساً ، منصوب على المصدر ، وتقديره ، تسمهم تساً وبقال أيضاً : أتسمهم إنماساً . والأجود ههنا النصب ، لأنه مشتق من فعل مستعمل .

قوله تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا ﴾ (١٠) . فى مونى(ينظروا) وجان

[٧/٢٠١] أحدهما: أن يكون مجزوماً بالعطف بالغاء على (يسيروا).

والثانى: أن يكون في موضع نصب على جواب الاستفهام بالغاء بتقدير ( أن ) .

قوله تعالى : « مِنْ قَرِيْتِكَ النَّى أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنَاهُمْ ، (١٣). أخرجتك ، أى ، أخرجك أهلها . ولهذا قال : أهلكنام . فهذا الأصل ،

وأقم ضبر النوية مقامهم ، فصار ضبير النرية في موضع رفع بـ (أخرج)، كاكان

ضمير الأهل كذلك ، فاستغر ضمير الغرية فى ( أخرج ) ، وظهرت علامة التأنيث ، لأن الغرية مؤنثة ، وهذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . ومثله فى حذف المضاف وإقامة المضاف إلىه مقامه قوله تعالى :

( فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ ) <sup>(١)</sup>

أى ، أصحاب الأمر ، وهو كثير فى كلامهم .

قوله تعالى : ﴿ فَأَلَّنَ لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكَرَاهُمْ ﴾ (١٨). ذكرام ، في موضع رفع بلاينداه . وأنَّى لهم، خبره . والمنى ، فأنَّى لهم ذكرام إذا جاءتهم الساعة . والناه في (جاءتهم) ، للساعة . وذهب أبو الحسن الأخنش إلى أن ذكرام ، يرتفع الظرف وهو (أنّ لهم) .

قوله تعالى : « فَأَوْلَى لَهُمْ » (٢٠) .

مبنداً وخبر . وأوكّى ، اسم للمهد ، كأنه قال : الوعيد لهم . ولا ينصرف (أولى)، لأنه على وزن أفسل معرفة ، وقبل إنه اسم للفعل، فقولهم : أوّل لك، اسم لقاربك ما يهلكك ، وهو أفعل من (الوكّى) ، وهو القرُب، يقال : تباعد عنا بعد وَئَى . أَى بعد قرْب ، ويحتمل أَن يكون (وئىّ الله) فعيلا من (الوَئْى) وهو القرب، فكانه عمر ولكًا ، لأنه قرس من الله .

و فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَولَيْتُمْ أَنْ تُفْسِدوا فِي الأَرْضِ ١(٢٢).
 إن توليم ، جلة شرطية ، وقعت اعتراضاً بين اسم (عمى ) وخبرها ، وتقديره ، فيل عسيتم أن يضدوا في الأوض وتقلموا أرحامكم إن توليم .

قُولَهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَلُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّل لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ » (٢٥).

<sup>(</sup>۱) ۲۱ سورة محمد .

ف خبر ( إن ) وجهان . أحدهما : أن يكون خبرها قوله تمالى :

( الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ) .

والثانى : أن يكون خبره مقدراً ، وتقديره ، معذبون .

قوله تعالى : « فكيف إذا تَوَقَّتُهُمُ المَلَاثِكَةُ يَضْرِبونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ، (٢٧) .

كيف ، فى موضع وفع ، لأنها خبر مبتدأ محنوف ، وتقديره فكيف حالم ، فحذف المبتدأ للم به . ويضربون ، جملة ضلية فى موضع نصب على الحال من ( الملاكـكة ) .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ <sup>(۱)</sup> ثُمَّ مَاتوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ هُمْ (٣٤) .

خبر (إن)، قوله تعالى (فان يعفر الله لهم)، ودخلت الناه في الخبر، لأن [٧٠٠] اسم (إن) (الذين)، فضايه الشرط، لأنه مبهم، ولم يؤثر دخول (إن)، يخلاف مالو دخلت ليت ولعل وكان، محمو : ليت الذي في الدار مكرم، ولعل الذي عندك محمود، وكان الذي ينطلق مسرع. فإنه لا يجوز فيه دخول الناه في الخبر مع ليت ولعل وكان، كا يجوز في (إن)، لأن (إن) لم تغير معني الابتداء (يخلاف (إن) (ان) لا تغير معني الابتداء (يخلاف (إن) أن فإنها غيرت لأنها لتأكيد، وتأكيد الشيء لا يغير سمناه، بخلاف ليت ولعل وكأن، فإنها غيرت معنى الابتداء (لإنجال معني الختي والتشبيه.

قوله تعالى : « إِنْ يَسْأَلُكُمُوهَا فِيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجُ أَضْفَانَكُمْ ، (٣٧) .

يسألكوها فعل يتعدى إلى مضولين ، فالأول (كو) ، والثانى : (ها) . وفيحف كم مجزوم بالعطف على ( يسألكوها) ، وتبخلوا ، مجزوم لأنه جواب الشرط . ويخرج مجزوم بالعطف على (تبخلوا) . وهذا يعل أن الجزم هو الاختيار بعد الجواب .

<sup>(</sup>١) (الله) الكلمة سأقطة من أ .

<sup>(</sup>٢) (يخلاف إن) زيادة في الأصل لايستقيم معها الكلام.

« غريب إعراب سورة الفتح »

قوله تعالى : « لْيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ » (٢) . اللام في ( ليغفر ) ، تتملق بقوله تُعالى :

(إنا فتحنا لك فتحاً)،

لأن هذه اللام لام (كي) ، وهي حرف جر ، وإنما حسن أن يدخل الفعل ، لأن (أن) مقدرة بمدها ، ولهذا كان الفعل بمدها منصوباً . و (أن) مع الفعل في تقدير الاسم ، فلم تدخل في الحقيقة إلا على اسم .

قوله تعالى : « وَيَهْدِيكَ صراطًا مُسْتَقِيمًا » (٢) .

تقديره ، إلى صراط مستقيم . فلما حذف حرف الجر اتصل الفعل بقوله : (مراطاً) فنصبه.

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسُلْبَاكَ شَاهِدًا ومُبَشِّرًا وَتَلَيْرًا ﴾ (٨) . هذه المنصوبات الثلاثة كلها منصوبة على الحال من الكاف في (أرسلناك ) ، وهو

العامل فها كما عمل في ذي الحال. قوله تعالى : ﴿ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ (١٦) .

سلمون، فيه وجهان.

. أحدهما: أن يكون معطوفاً على ( تقاتلونهم ) .

والثاني : أن يكون مستأنفاً ، وتقديره ، أوهم يسلمون . وهو قول الزجّاج ، وقرئ : (أو بسلموا) بالنصب على تقدير (أن). و (أو) يمني (إلا)، وقبل: يمني (حتى) قوله تعالى : « وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا » (٢١) .

أخرى ، فى موضع نصب بالعطف على ( منانم ) وتقديره ، وعدكم ملك منانم كثيرة وملك أخرى ، لأن المفعول النافى لا يكون إلا منصوباً لأن الأعيان لا يقع الوعد علمها ، إما يقع على علسكها وحيازتها .

قوله تعالى : « هُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبِئْلُغَ مَعِلَّهُ ﴾ (٢٥) .

والهدى منصوب بالعطف على الكاف والميم في (صدوكم). وأن يبلغ ، في موضع نصب بنقدر حذف حرف الجر ، وتقديره ، عن أن يبلغ .

(٢/٢٠٢] قوله تعالى: « وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّوْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُ مُّوْمَةً بِغَيْر عِلْم تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَنُّوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مُّنْهُم مُّعَرَّةً بِغَيْر عِلْم لَيُنْخِلَ اللهُ في رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تزيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مَنْهُمْ عَذَابًا الَّذِينَ كَفَرُوا منهُمْ عَذَابًا اللِّيما ، (٢٥) .

رجال ، مرفوع لأنه سبتهاً . ونساء ، عطف علمهم . وخبر المبتدأ محذوف ولا يجوز إظهار خبر المبتدأ إذا وقع بعد لولا لطول الكلام بجوامها وقد قدمنا ذكره . ولم تعلوم ، فى موضع رفع ، لأنه صفة لـ (رجال ونساء) . وأن تطئوهم ، أى تقناوهم . وأن ، فى موضعه وجان : الرفع والنصب .

فالرفع على البدل من (رجال) ، أى ، ولولا وطؤكم رجالا مؤمنين لم تسلوم ، والبدل بدل الاشتال .

والنصب على البدل من الهاء والميم فى ( تعلوم ) وتقدير ، ، ولولا رجال مؤمنون لم تعلموا وطأهم ، والبدل بدل الاشبال كالوجه الأول . وجواب لولا محذوف ، وأغنى عنه جواب ( لو ) فى قوله تعالى : ( لو تزيلُوا لعذبنا الذين كفرو عذابا أليما ) . واللام في ( ليدخل الله )، متعلق محذوف دل عليه قوله تعالى :

( وهو الذي كف أيدهم عنكم ) ،

ولا تتملق ( بكف) هذه لأنها فى صلة (الذى) ، وقد فصل ما يُرى من السكلام بين (كف) و (اللام) ، ولا يجوز الفصل بينهما .

قوله تعالى : ( لَقَدْ صَلَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرَّوْيا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنينَ مُحَلِّقِينَ رُمُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَاتَخَانُونَ ، (۲۷)

لقد صدق الله رسوله الرؤيا: أى ، تأويل الرؤيا . فحفف المشاف ، ولابد من هذا الحذف ، لأن الرؤيا غابل ثرى في النوم ، فلا يحتمل صدقاً ولا كذباً ، وإنما يحتمل الصدق والسكف تأويلها . ولتدخلن ، أصله ، لتدخلن ، إلا أنه لما دخلت نون التوكيد حدفق النون التي هي نون الإعراب ، وعلامة الرفع البناه المخولها على الله ؛ أنها لمساحة ودخلة إلى أصله وهو البناه الأولى من النون المشددة . وآمدين ومحلقين ومحلقين ومحلقين ، كلها منصوبات على الحال من النون المشددة . وآمدين ومحلقين ومتصرين ، كلها منصوبات على الحال من الضمير الحمدوف في (لتدخلن) . وكذلك قوله : ( لا تفافون ) ، جلة في موضم الحال ، وتقديره غير خائفين .

قوله تعالى : ﴿ وَكُفِّي بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ (٢٨) .

تمديره، كمّا كم الله شهيداً . فحدَف منعولى كفى ، وكفى يتعدى إلى منعولين ، قال الله تعالى :

 <sup>(</sup>١) يرى المؤلف أن النون محذوفة للبناء ، والذي عليه الجديور أن الفعل معرب والنون عدوقة لنوالي الأمثال .

( فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللهُ ) (١) .

وشهيداً ، منصوب على التمييز أو الحال على ما قدمنا .

قوله تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى
الكُفَّارِ رُحَمَاءُ مَينَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّمًا سُجَّدًا يَبتَعُونَ فَضُلاً مِنَ
الكُفَّارِ رُحَمَاءُ مَينَهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ
مَثْلُهُمْ فِى التُورَاةِ وَمَثْلُهُمْ فِى الإنجيل كَرَرْع أَخْرَجَ شَطْأَهُ
مَثْلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثْلُهُمْ فِى الإنجيل كَرَرْع أَخْرَجَ شَطْأَهُ
مَثْلُهُمْ فِى السَّقَلَظُ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لَيَثِيظَ بِهِمِ
الكُفَّارَ (٢٩) .

الآية .

محمد، مرفوع لأنه مبتدأ . ورسول الله ، مرفوع من ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون خبر المبتدأ .

والثانى : أن يكون عطف بيان ، والذين مه أشداء ، مبتدأ أيضاً وخبر ، ورحماه خبر لن ، وما بعدء أخبار عن ( الذين مع النبي عليه السلام ) .

والثالث : أن يكون (رسول الله) ، وصف محمد ، والذين معه ، عطف على (محمد) . وأشداء ، خبر عن الجميع . ووحاء ، خبر ان عنهم ، والنبي داخل في جميع ما أخبر به صهم .

وركماً مجلاً ، منصوبان على الحال من الهاء والميم في (تراهم) ، لأنه من رؤية البصر . ويبتنون ، جلة فعلية في موضعاً وجهان ، الرفع والنصب ، فالرفع على أنها خبر بعد خبر ، والنصب على الحال من الهاء والميم في (تراهم) ، وتقديره، تراهم ركماً سجداً مبتدين فضلا .

<sup>(</sup>١) ١٣٧ سورة البقرة .

وسياهم ، مبتدأ ، وخبره فيه وجهان .

أحدهما : أن يكون الخير ( في وجوههم ) .

والثانى: أن يكون الخبر ( من أثر السجود ) . وذلك مثلهم فيالتوراة ، مبتدأ وخر ومثلهم في الإنجيل ، فيه وجهان .

أحدهما أن يكون سطوقاً على (مثل) الأول ، ويكون (كزوع) في موضع وفع لأنه خبر مبتدأ عينوف وتقديره ، هم كزدع .

والثانى: أن يكون (مثلم فى الإنجيل) مبتدأ . وكروع ، خبر . فيكون لم على هذا الوجه مثلان وُصِفُوا بهما ، أحدهما فى التوواة والآخر فى الإنجيل ، وعلى الوجه الأول ، لم مثلان كلاهما فى التوراة والإنجيل .

#### «غريب إعراب سورة الحجرات»

قوله تعالى: (كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ ،(٧). الكاف ، فى موضع لسب لأنها صنة مصدر عنوف ، وتقديره ، جوراً كجير بعضكم . وأن تحبط ، فى موضع لصب ، بتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، لأن تحبط . ويجوز أن يكون فى موضع جر ، بإعمال حرف الجر مع الحذف ، وقد قدمنا نظائره .

قوله تبعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولَ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينِ امْتَحَنَّ اللهُ تُقُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ﴾ (٣) .

أولئك ، في موضع رفع من وجهين :

أحدهما : أن يكون حبر ( إن ) .

والتان : أن يكون ( أولئك ) مبتدأ ، وخيره ( لهم مفترة ) ، والجملة من المبتدأ والخدر خبر ( إن ) ، ويجود أن يكون ( أولئك ) صفة ( الذي ) ، [۲/۲۰۳] ويكون ( لهم مففرة وأجر عظيم ) خبر ( إن ) . ومففرة ، مرفوع من وجهين :

أحدهما : أن يكون مرفوعا بالظرف .

والثانى : أن يكون مرفوعا لأنه مبتدأ ، والظرف خبر مقدم عليه ، وهذا أوجه الوجين .

قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ » (٤) . أكثره ، سندأ ، ولا يعقلون ، خبره ، والجلة من المبتدأ والخبر فى موضم رفم ، لأنه خبر ( إن ) .

قُوله تعالى : ( فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ، (٦).

فی تقدیرہ وجھان :

أحدهما : أن يكون النقدير ، كراهية أن تصيبوا .

والثاني : أن يكون النقدير ، لئلا تصيبوا .

قوله تعالى : « فَضُلًّا مِّنَ اللهِ » (٨) .

منصوب من وجهان :

أحدهما : أن يكون منصوبا على المفعول له .

والثانى : أن يكون مصدراً مؤكداً لما قبله .

وَإِنْ طَائِفَتَان مِنَ المؤمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ (٩) .

طائنتان ، مرفوع بقبل مقدو ، وتقديره ، وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين اقتتادا ، ولا مجوز أن يحذف الفعل مع شئ من كلمات الشرط العاملة إلا مع ( إن ) ، لاتبا الأصل في كلمات الشرط ، ويثبت للأصل ملا يثبت لفرع .

قوله تعالى : ﴿ لَا يَلِيتُكُمْ مُّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ، (١٤) . وقرى ( يالتكم ) . فن قرأ ( لا يالتكم ) ، جله من ( ألت يالت ) ومن قرأ ( يلتكم ) جله من ( لات يليت ) مثل باع يبيع ، والقرامتان بمنى واحد، مثال أنه بالله ، ولاه يليه ، إذا قصه .

<sup>(</sup>١) (لا يألتكم) في أوهي قراءة.

«غريب إعراب سورة ق »

قوله تعالى : « وَالقُرْآنَ ِ المَجِيدِ، (١) .

قسمُ وفى جوابه ثلاثة أوجه :

الأول : أن يكون جوابه محدوقًا ، وتقديره ( ليبعثن ) .

والنافى: أن يكون جوابه (قدعلمنا) ، وتقديره، لقد علمنا ، فحذفت اللام . كقوله تمالى:

( قد أَفلح من زكَّاهَا ) <sup>(۱)</sup>

وهو قول الأخفش والفراء .

والثالث: أن يكون ماقبل القسم قام مقام الجواب، لأن معنى (ق) ، قضى الأمر (فقضى الأمر) قام مقام الجواب، ودلت ( ق) عليه .

قوله تعالى : « أَثِدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا » (٣) .

العامل في ( إذا ) فعل مقدر دل عليه الكلام. وتقديره، أنبعث إذا متنا وكنا ترابا . ولا يعمل فيه (متنا)، لأنه مضاف إليه، والمضاف إليه لايعمل في المضاف.

قوله تعالى : « تَبْصِرَةً وَذِكْرَى » (٨) .

نصب على المفعول، أى لتبصرة وذكرى .

قوله تعالَى : « وَحَبُّ الحَصِيدِ » (٩) .

<sup>(</sup>١) ٩ سُورة الشمس .

تقديره وحب الزرع الحصيد ، فحذف المصاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وذهب الكوفيون إلى أنه من إضافة الشي \* إلى نفسه ، كقولم : بقلة الحقاء . والأول هو الوجه : لأن وصف الزرع بالحسيد ، أولى من وصف الحبيه ، لأن وصف الزرع إلحسيد أولى من وصف الحبيد إيما يكون للزرع المخلفية هو التحقيق ، والحب اسم لما ينبت في الزرع ، والحسيد إيما يكون للزرع حصدت الذرع ولا تقول : حصدت الحب ، وكذلك التقدير في قولم : بقلة الحقاء ، بقلة الحبة الحقاء منا الأمل الحقاء منا الأمل الحقاء منا الأمل الحقاء منا الأمل الأحل ، وصف الحبة بالحق هو التحقيق لأنها الأمل ، وما ينبت منه الذرع ، ولما وسفت الأمل بالحق، أولى من وصف الذرع ، وإنما وصفت بذلك لأنها انتبت في مجارى السيول فتقلمها ، وما قبل ، وهم أن المثان رجلة ،

قوله تعالى : « رِزْقًا لِّلْعِبَادِ » (١١) . منصوب لوجين .

أحدهما: أن يكون منصوبًا على أنه مفعول له .

والثانى : أن يكون منصوباً على أنه مصدر .

قوله تعالى : « وَنَعْلَمُ مَاتُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ » (١٦) .

ما ، اسم موصول بمعنى الذى ، وتوسوس ، صلته . وبه فى موضع نصب ، لأنه يتملق بالصلة ، والها. فى ( به ) ، تمود على الموصول الذى هو ( ما ) .

قوله تعالى : « كَن ِ الْيَمِين ِ وَعَن ِ الشَّمَال ِ قَعِيدٌ » (١٧). في (قيد) ثلاثة أوجه :

الأول : أن يكون (قميد) خبراً عن النانى ، وحذف( قميد) من الأول ، وتقديره : عن المين قميد، وعن الشهال قميد، فحذف من الأول الالة الثانى عليه .

والنائى : أن يكون ( تعيد ) خبراً عن الأول ، ولكن أخَّر اتساعا، وحفف ( تعيد ) من الثانى لدلالة الأول عليه . والثالث : أن (قعيداً) يؤدى عن اثنين وأ كثر ، ولا حدّف فى الكلام وهو قول الغراء .

قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ ( ٧١) . معاساتن، في رفعه وجان :

أحدهما: أن يكون سبندأ ، وخبره (سها)، والجسلة في موضع جر لأثها صفة لـ (نفس).

والثانى : أن يكون مرفوعاً بالظرف .

قوله تعالى : « هَذَا مَالَدَيَّ عَتِيدٌ » (٢٣) .. هذا مبتدأ ، وخبره (ما ) ، وهو نكرة موصوفة يمني شه..

وعتيد مرفوع من ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون خبراً لمبتدأ بعد خبر .

والنانى : أن يكون صفة لـ ( ما ).

والناك: أن يكون بدلا من ( ما ) . قوله تعالى : « أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ » (٢٤) .

ألقيا فيه أربعة أوجه :

الأول: أن يكون الخطاب للسائق وللشميد، فيكون الخطاب لاثنين .

والثانى: أن يكون الخطاب لمالك، فيكون الخطاب لملك واحد، إلا أنه لما كان الأصل: ألق ألق، ناب ألقيا عن تكرار الفعل.

والناك : إنما ثنى وإن كان الخطاب لملك واحد ، لأن من عادة العرب غـــاطبة الواحد بلغظ الاتنين ، لأن أقل ما يكون لمن له حال وشرف في مله وإبد اثنان

والرابع: أن يكون أصله (ألقيا) بنون التوكيد الخفيفة ، إلا أنه أبدل مها ألف ، كقول الشاعر :

١٦٥ ـ ولا تعبُدِ الشيطانَ واللهَ فاعْبُدا (١) وأجرى الوصل مجرى الوقف ، وهذا الوجه أضعفها ، لأن إجراء الوصا. محرى الوقف ضعيف في القياس.

قوله تعالى : « الذي جَعَلَ مَعَ اللهِ » (٢٦).

الذي ، يجوز أن يكون مرفوعا ومنصوا.

. فالرفع من وجهين :

أحدهما: أن يكون مبتدأ ، ويكون خدره ( فألتباه ) .

والثاني: أن يكون خرستدأ محذوف وتقديره، هو الذي .

والنصب من وجيان:

أحدهما: أن يكون منصوباً على البدل من قوله تعالى : (كا, كفَّاد ) . والشاني : أن يكون منصوباً بغمل مقدر ينسره ( فألقياه ) . وقد قدمنا .

نظائره .

قوله تعالى : « هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ » (٣٢) مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالغَيْبِ » (٣٣).

من، في موضعه وجهان : الجروالرفع ، فالجر على البدل من قوله تعــالى : ( أوابِ حفيظ ) . والرفع على أنه مبتدأ وخبره قوله تعالى ( ادخلوها ) على تقدير ، يُقال لهم ادخارها . وحذف القول كثير في كلامهم .

<sup>(</sup>١) عجز بيت ، وهو من كلمة الأعشى ميمون بن قيس الذي كان مدح بها النبيي صلى الله عليه وسلم ، وقدم لينشدها بن يديه فمنعته قريش ، والبيت بهامه :

وإباك والمتسات لاتقربتها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا الكتاب ١٤٩/٢ والشاهد فيه إدخال نون التوكيد الحفيفة على قوله ( فاعبدن ) لأنه أمر ،

قوله تعالى : « يَوْمَ تَشَقَّقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا (٤٤). يوم: منصوب من وجين :

أحدهما : أن يكون منصوباً على البدل من (يوم ) في قوله تمالى :

( واستمع يوم ينادي النادي )(١)

وتندیره ، واستمع حدیث یوم ینادی النادی ، فحذف للضاف وهو مفمول به ، ولیس بظرف .

والثانى : أن يكون منصوباً ، لأنه متعلق بقوله تعالى : (وإلينا المصير ) ، وتقديره وإلينا يصيرون فى يوم تشقق ، وسراعا منصوب على الحسال من الهاء والمبم في( عنهم )، وفى العالمل فيها وجهان .

أحدهما : أن يكون العامل : ( تشفق ) .

والثانى : أن يكون العامل فيها فعل مقدر وتقديره ، فيخرجون سراعا ، فيكون الحال من الضمير في (يخرجون) .

<sup>(</sup>١) (واستمع يوم يناد المناد) هكذا في المصحف بدون الياء .

## « غريب إعراب سورة الذاريات »

قوله تعالى : « وَالذَّارِياتِ خَرْوًا » (١).

الواو ، واو القسم . والذاريات ، صغة لموصوف محذوف وتقديره، ورب الرياح الغاريات . فحذف الموصوف، وجواب القسم ( إما يوعدون لصادق) .

قوله تعالى : ﴿ فَالْجَارِياتِ يُسْرًا ﴾ (٣).

يُسراً، منصوب لأناصفة لممدر محذوف، وتقديره جرياً يسراً. فحذف الموصوف، وأظه الصغة مقامه .

قوله تعالى : « يَسُلَّلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ اللَّيِنِ » (١٢) يَوْمَ [٢٠٠٠] هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ » (١٣)

> (يوم ) الثانى ، موضع رفع على البعل من (يوم ) الأول ، إلا أنه بنى لأنه أضيف إلى غير متمكن ، وبنى على النتج لأنه أخف ، وقبل : هو فى موضع نصب، لأن تقديره ، الجزاء يوم هم على النار يغننون .

قوله تعالى: « كَانُوا قلِيلًا مِّنَ اللَّيْل ِ مَا يَهْجَعُونَ » (١٧).

قليلا ، منصوب من ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون منصوباً لأنه صنة لمصدر محذوف، وتقديره ، كانوا يهجمون هي عاً قللا .

والنانى : أن يكون وصفاً لظرف محنتوف ، وتقديره ، كانوا بهمجنون وقتاً قليلا . و (ما ) زائمة ، ولا يجوز أن ينصب (قليلا ) بـ (يهجنون) إلا و(ما ) زائمة ، ولا يجوز أن تنصبه بـ (يهجمون) و (ما) مصدرية ، لأنك تُكُون قد قدمت الصلة على الموصول .

والناك: أن تكون (ما) معما بعدها مصدراً فى موضع رفع على البدل من المضر فى (كان). وقليلا ، خبر كان ، وتقديره ، كان هجوعهم من الليل قليلا ، ولا يجوز أن يرفع المصدر بـ (قليل) ، لأن (قليلا) موصوف بقوله تعالى : ( من الليل ) . وما كان من هذا النحو موصوفاً كليم الناعل والصفة المشبة به ، فإنه لا يجوز إعاله ، لأنه إبما على يشبه الفعل ، والصفة تخرجه عن شبه الفعل ، ويبعد أن تكون (ما ) فى الآية نافية ، لأنه لا تخلو إننا أن يكون ( من الليل ) صفة لـ (قليلا ) ، أو متعلقاً به (عجون ) بعد حرف النفى ، بعلل أن يكون صفة لـ (قليل ) لأنه يكون غلف ذمان ، وظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الجشث ، وإن جعلت متعلقاً بـ (يهجون) بعد حرف النفى قدمت ما فى حيز النفى عليه ، وذلك لا يجوز أن رى أنه لا يجوز أن تقول : زيداً ما ضربت . ولا يجوز هـ نما إلا أن يقال : إن ( من الليل ) ظرف ، فيجوز فيه مالا يجوز فى المفعول الصحيح ،

قوله تعالى : « وَفِى الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنينَ (٢٠) وَفَى أَنْفُسِكُمْ ، (٢١) .

إن رفعت (آيات) بالابنداء ، و( في الأرض ) خبره ، كان الضعير في قوله تبالى : ( وفي أنسكم ) كالضعير في خبر المبتدأ ، وإن رفعت (آيات) بالظرف على قول أبي الحسن ، كان الضعير في ( أنسكم ) ، كالضعير في الفعل، نحو ، جاء زيد وذهب . ولا يجوز أن يتعلق ( في أنسكم ) بقوله تسالى : ( أفلا تبصرون ) ، على تقدير ، أفلا تبصرون في أنسكم لأنه يؤدى إلى أن يتقدم ملف حيز الاستفهام على حرف الاستفهام ، بل لو قدرت ما دل عليه ( أفلا تبصرون ) ، كما تقدر في قوله تباله :

(وأنا على ذلكم من الشاهدين ) (١) ،

لكان وجها .

قوله تعالى : ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ والأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمُ تُنْطِفُونَ ﴾ (٧٣).

مثل ، يُعْرأ بالرفع والنصب ، فالرفع على أنه صفة (حق) ، لأنه نكرة ، لأنه لا يكتسى النمريف بالإضافة إلى المرفة ، لأن الأشياء التي يحصل بها التماثل بين الشيئين كثيرة عير محصورة ، فلم يكس النمريف بإمسافته إلى ( أنكم ) . والنصب على الحال من الضعير في (حق) .

وما ، زائدة ، وقيل: هو مبنى على الفتح لإضافته إلى غير متمكن. وقيل: هو مبنى على الفتح لأن ( مثلاوما ) كركّبا ونجعلا تمزلة : خمسة عشر .

> قوله تعالى : « فقَالُوا سَلَامًا قال سَلَامٌ » (٢٥). سلامًا ء الأول ، منصوب لوجين .

> > أحدهما: أن بكون منصوباً على الصدر.

والثانى : أن يكون منصوباً بوقوع الفعل عليه .

وسلام الثانى ، مرفوع لوجهين .

أحدهما : أن يكون مبندأ وخبره محدوف، وتقديره، سلام عليكم . الناني : أن يكون خير مبندأ محدوف، وتقديره، أمرى سلام .

نابى : ان يكون عبر مبتدا عجلوف ، وهديره ، امرى سرم. قوله تعالى : « وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ » (۲۹).

ولم يقل : عقيمة ، لأن ( عقيم ) فعيل بمثني مفعول، وفعيل إذا كان بمثني .

مفعول، لا تثبت فيه الهـاه، كقولم: عين كعيل، وكف خضيب، ولحية دهين أى، عين مكعولة، وكف مخضوبة، ولحية مدهونة، وإيما فعلوا ذلك فوقا بين.

<sup>(</sup>١) ٥٦ سورة الأنبياء.

فعيلة بمنى منعولة، وفعيلة بمنى فاعلة ، نحو : شريفة وظريفة ولطيفة . و(عقم) فعيل بمنى مفعولة لأنها بمنى معقوسة ، لا بمنى فاعسلة ، فلذلك لم تثبت فعها الهساء .

قوله تعالى : « قَالَوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ » (٣٠).

الحاف فى (كذلك) صغة مصدر محذوف ، وتقديره ، قال ربك قولا كذلك أى مثل ذلك .

قوله تعالى : ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فَرْعَوْنَ » (٣٨). مسطوف على قوله تعالى : ( وفي الأرض آيات )، وتقديره، وفي موسى آيات، وكذلك الثقدير في قوله تعالى :

> ( وفى عاد إذ أرسلنا عليهِمُ الربيحَ العقيمَ ) (٤١) ، وكذلك التقدير في قوله تعالى :

( وفى تُمودَ إِذْ قبل لهم تَمتَّعُوا حتى حِين ٍ ) (٤٣). وكذلك التند في نوله نيالي :

وللدلك التعدير في قوله لمالي

( وَقَوْمَ نُوحٍ ۗ ). (٢٦)

فيمن قرأ بالجر . ومن قرأ بالنصب نصبه بفعل مقدر ، وقبل تقديره ، أهلكنا قوم نوح . وقبل تقديره ، اذكر قوم(<sup>()</sup> نوح .

قوله تعالى : « وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَيْعُمَ المَاهِلُونَ » (٤٨). تقدر فنعم المـاهدون نمن، فحنف المتصود بالدح.

[۱/۲۰۱] قوله تعالى : « كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِم » (٥٠). (١) (إذ) نأبيل راذي )

0(-1)(-)

الكاف في (كذلك ) ، في موضع رفع ، لأنها خبر مبتدأ محذوف وتقديره : الأمر كذلك .

قوله تعالى : « ذُو القُوَّةِ المَتِينُ » (٥٨) .

يقرأ ( المتين ) بالرفع والجر ، فالرفع على أنه صفة لـ ( ذو ) . والجر على أنه صفة لـ ( ذو ) . والجر على أنه صنة لقوة ، وذكر لأنه تأنيث غير حقيقى ، والرفع أشهر فى القراءة، وأقوى فى القياس .

#### «غريب إعراب سورة الطور »

قوله تعالى : « والطَّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ » (١ و ٢) . الواد الأولى فى أول السودة ، للقسم ، وما بعدها واو العطف ، وجواب القسم (إن عذابَ ربَّك لواتم) .

قوله تعالى : « يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا » (٩).

العامل فيه قوله ( الواقع) أيّ، يقع في ذلك اليوم ، ولا يجوز أن يسل فيه (دافع)، لأن المنفى لا بسل فيا قبل النافى ، لا تقول : طمامَك ما زيد أكلا.

قوله تعالى : « فَوَيْلُ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ » (١١) .

ويل ، مرفوع لأنه مبتدأ ، وخبره (المكذبين)، وجاز أن يقم (ويل) مبتدأ وهو نكرة ، لأن في السكلام معني الدعاء كقولم : سلام عليكم .

والناء في ( فويل ) جواب الجلة المنقسة ، وحسن ذلك لأن الكلام متضمن لمعى الشرط، ألا ترى أن معى الكلام ، إذا كان الأمركذلك فويل يومنذ للمكذبين .

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نار جَهَنَّمَ دُعًّا )(١٣). يوم، يدل من قوله (يومند) .

قوله تعالى : ﴿ أَفَسِحْرُ ۖ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴾ (١٥).

أفسحر هذا ، (هذا ) فى موضع رفع لأنه مبتدأ . وسجر ، خبره مقدم عليه . وأم أنتم لا تبصرون ، (أم) ههنا المنقطة لا المتصلة ، لأنك قد أتيت بمدها بجملة اسمية المة ، كقولك : أزيد قائم أم عرو قائم . ولو لم يمكن بمدها جملة نامة لسكانت للتصلة ، كقولك : أزيد هندك أم عموو . أى أسها عندك ، والمتصلة بمسئى (أى) . والمنتطنة بمسئى ( بل والهميزة ) ، وتقديره ههنا ، أنسمو هذا بل أنتم لا تبصرون اصلاحا فاصيروا أو لا تصبروا سواء عليكم الصير وترك الصير. وهذا التقدير لايد منه، لأن (سواء ) لا يكون من واحد ، وأقل ما يكون من اثنين .

قوله تعالى: « كُلُوا واشرَبُوا َهنِيئًا » (١٩).

هنيئاً ، منصوب على الحال من الضمير في (كلوا) أو في ( اشربوا ).

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ دُرِّيتُهُمْ بِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ دُرِّيَتُهُمْ » (٢١).

الذين في موضع رفع لأنه مبتدأ ، وخبره ( ألحقنا بهم ذرياتهم ) .

قوله تعالى : « كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ » (٢٤) .

[٢/٢٠٦]

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوه إِنَّهُ هُوَ البَرِّ الرَّحِيمُ ؛ (٢٨).

قرئ ( إنه ) ، بكسر الهمزة وفتحا ، فالكسر على الابتداء ، والنتح على تقدير حذف حرف الجر وتقديره ، ( لأنه ) .

قوله تعالى : « أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ » (٣٠).

(أم) هذه، منقطمة يمنى بل، والهمزة، وكذلك (أم) في أوائل هذه الآى من قوله تعالى:

( أَمْ تـأمرهم أَحلامُهم بهذا )

في موضع النصب على الحال .

إلى قوله تعالى :

( أَم لهم إِله غير اللهِ ) (١)

كلها منقطعة ، يمعني ، ( بل والممزة ) .

قوله تعالى : ﴿ فَلَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمُهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْمَقُونَ (٤٥) يَوْمَ لَايُغْنِي ، (٤٦).

يومهم ، مغمول ( يلاقوا ) . ويوم لا يغنى عنهم : منصوب على البدل من ( يومهم ) وليس بمنصوب على الظرف .

قوله تعالى : « وَإِدْبَارَ النُّجُومِ » (٤٩) .

قرئ بفتح الهمزة وكسرها، فن فتحها جملها جم ( دبر ) وهو منصوب لأنه ظرف زمان، ومن كسرها جملها مصدر ( أدبر ، يدبر ، إدبارا ) وتقديره : وسبّحه وقت إدبار النجوم . فحفف المضاف وأقبم المضاف إليه مقله .

#### « غريب إعراب سورة النجم »

قوله تعالى : ﴿ دُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (٦) وَهُوَ بِالْأَقْقِ اللَّهُ عَلَى الْأَوْقِ . اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

الواو في (وهو) واو الحال ، والجلة بعدها من المبتدأ والخير ، في موضع نصب على الحال من المضعر في (استوى) ، أى ، استوى عالياً . يعني جبريل ، وقبل الواو في (وهو )، واو عطف على المضعر في (استوى)، وهو قول الكوفيين، وهو ضعيف لأن العطف على الضعير المرفوع المنصل ، إنما يجوز مع التأكيد أو الفصل ، ولم يوجد واحد منهما . وقد يبنا ذلك في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف(١) .

قوله تعالَى : « مَا كَذَبَ الْقُؤَادُ مَا رَأَى » (١١).

يقرأ (كذب) بالتخفيف والتشديد . فن قرأ بالتخفيف ، كان (ما ) في موضع تصب على تقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، ما كذب النؤاد فيا رأى . و (ما ) محتمل وجهن .

أحدهما : أن يكون بمعنى الذي . ورأى ، الصلة والهاء المحذوفة العائد . وتقديره ، رآن . فحذني الهاء نضمنا .

والنانى: أن تكون مصدرية ولا تنتقر إلى عائد . ومن قرأ (كذَّب) بالتشديد كانت (ما) منمولا به، من غير تقدير حذف حرف جر، 2 لأنه منعد بنف.

قوله تعالَىٰ : « وَلقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى » (١٣).

<sup>(</sup>١) المسألة ١٦٦ الإنصاف ٢-٢٧٩.

زلة ،منصوب على المصدر فى موضع الحال ، كأنه قال : رَاهَ نازلا نزلة أخرى ، [٧٢٧] وذهب الغرّاء إلى أنه منصوب على الظرف ، إذ مسناه مرة أخرى .

قوله تعالى : « أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالعُزَّى » (١٩).

اللات والمزى المنعول الأول . والمنعول الثانى : (ألكم الذكر وله الأنثى ) . وقبل التقدير فيه أفرأيتم جَمُلكم اللات والعزى بنات الله . فحدف المضاف وأقيم للضاف إله متامه .

قوله تعالى : « تِلْكَ إِذَن قَسْمَةٌ ضِيزَى » (٢٢).

صيرى ، أصلما ضورى على وزن ( فُسْلَى ) يضم الغاء ، فقلب إلى ( فيعلى ) بمكسر الغاء ، وإنما قلنا إن أصلما فَسلى بضم الغاء ، وذلك لأن تحقّل على ظلِيمر الغاظ يوجب خروجه عن أبنية كلامهم ، لأنه ليس قيلى بكسر الغاء من أبنية الصغات ، وفعلى بضم الغاء من أبنية العمال ، وخبل . فأما قولم ، وجل كيمى ، فإنه منون ، فلا يكون مخالفاً لتولنا إنه ليس فى كلامهم فيعلى وصفا ، ونظير ( قسمة ضيرى ) ( مشية حِيكى ) فقلبت الضمة كمرة لتصح الياء .

قوله تعالى : ﴿ وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي السَّمَوات لَاتُغْنَى شَفَاعَتُهُمْ شَيْثًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ (٢٦):

كم ، خبرية ، فى موضع رفع بالابتداء . ولا تغنى شناعتهم ، خبره ، وجع ضبير (كم) ، عملا على معنى (كم) ، لأن المراد بها الجع ، وثو ُ حمل على اللفظ فوَّحد فقال : شفاعته اكتان جائزاً . ولمن يشاء ، أى يشاه شفاعته . فحذف المشاف الذى هو المصبر ، فصار ، لمن يشاؤه . ثم حذف الهاء العائدة إلى (مَنْ ) ، فصار يشاه .

قُولُهُ تَعَالى : ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ (٣٠) . أهم، يحنل وجين . أحدهما: أن تسكون على أصلها في التفضيل في العلم ، أي ، هو أعلم من كل أحد مهذين الصنفين .

والثانى : أن يكون ( أعلم ) بمنى (عالم ) ، ومثله ( وهو أعلم بمن اهندى ) ، في هذين الوجهين .

قولُهُ تَكَالى : « وَلِلهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَّرْضِ لِيَخْزِىَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا »(٣١) .

اللام، فيها وجهان .

أحدهما : أن تسكون ( لام )كي، والتقدير ، واستقر لله ما في السموات ومافي الأوض لسج عي الذين أساموا ما عملوا .

والثاني : أن تكون لام القسم ، وقد قدمنا نظائره .

قوله تعالى: « الَّذينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ » (٣٢) .

الذين، في موضع نصب على البدلمن ( الذين ) ، في قوله تعالى :

( وَيَجْزِىَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ) .

قوله تعالى : « إِلاَّ اللَّمَمَ » (٣٢) .

اللم ، استثناه منقطع، وهو صغائر الذنوب، وهو أجود ما قيل فيه من الوجوه:

قوله تعالى : « أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى » (٣٥) . حذف مفدلي ( برى ) ، وتقدره ، فهو يراه عاضرا .

قوله تعالى : « أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُف مُوسَى » (٣٦) .

أم ههنا فيها ، وجهان .

أحدهما : أن تـكون المنقطمة بمعنى ( بل والهمزة ) .

والثانى : أن تكون المتصلة بمعنى (أي) ، لأنها ممادلة للهمزة في قوله تعالى :

[4/4.4]

( أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ ) .

قوله تعالى : « أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » (٣٨) .

ألَّا تَزِرُ ، في موضعه وجهان : الجر وَالرفع .

فالجر على البدل من (ما) في قوله تعالى:

(أَمْ لَمْ يُنَبُّأُ بِمَا فِي صُحُفٍ مُوسَى ) .

والرفع على تقدير مبتدأ محذوف وتقديره، فلك ألاً نزر . وتقديره، أنه لا نزر . وكذلك قوله تعالى :

( وَأَن لَيْسَ للإِنْسَان ) .

قوله تعالى : « سَوْفَ يُرَى » (٤٠) .

قرى" ( يُرى ) ، يضم الباء وفتحا ، فمن قرأ بالضم كان ق ( يُرى ) ضبيد مرفوع، لأنه مغول مالم يسم فاعلد . ومن قرأ بالفتح كان النقدير فيه سوف يراه . فحفف المماه ولهذا يجوز أن يقال : إن زبداً ضربت . أى ، ضربته ، ولم يجز السكوفيون ذلك ، لأنه يؤدى إلى أن يسكون العامل فى زبد ( إن وضربت ) ، وليس كذلك لأن ( ضرب ) لم يعمل فى زبد ، وإنما حمل فى الباء الحضوفة فلم يعمل فى زبد عاملان .

قوله تعالى : « ثُمَّ يُجْزَأُهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى » (٤١).

الهاء فى (بجزاء)، فى موضع نصب، لأنه مفعول به ، فيكون (الجزاء الأوفى) منصوباً على المصدر ، وإن جملت الهاء مصدرا ، لم يجز أن مجمل (الجزاء الأوفى) مصدرا ، لأن الفعل الواحد لا ينصب مصدرين .

قوله تعالى : « وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المُنْتَهَى » (٤٢).

أواد: أنه إلى ربك، وهو معطوف على ( ألا نزر ) ، .وكذلك ما بعده من ( أنَّ ) من قوله تعالى :

( وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ) .

إلى قوله تمالى :

( وأَنه أَهلك عادًا الأُولى )(١)

كلَّة معطوف على :

( أَلا تزر وازرة وزر أُخرى ) .

وقرأ أبو عرو و فافع بإدغام الننوين في اللام من ( الأولى ) ، بعد حذف الهمرة ، والتاء حركتها على لام النعريف قبلها ، وأفكرها اسس النحويين لأنهما أدغا ساكنين فيا أصلا السكون ، وحركته عارضة ، والحركة العارضة لا يُشتّد بها ، ظالام وإن كانت متحركة بالضمة التي تتلت إليها من الهمرة المحذوفة ، فهى في تقدير السكون ، والساكن ، ووجه هذه القراءة أنه قد صح عن العرب أنهم قالوا في الأحمر ( لحكر ) ، فاعتدوا بحركة اللام ، فحذفوا عمرة الوسل ، ولو كانت في تعدير السكون لكان يجب ألا تعذف الهمرة ، فلما ابتدأوا بها واستغنوا بها عن همزة الوسل ، لكان يجب ألا تعذف الهمرة ، فلما ابتدأوا بها واستغنوا بها عن همزة الوسل ، طل على أن حركة اللام معتد بها وإذا كانت معندا بها ، جاز إدغام التنوين فيها ، [٢٠٨٨] لكان إدغام ساكن في متحرك ، وقد بينا هذا شانياً في كتاب ( شفاء السائل في بيان و تد الناعل) .

قوله تعالى : ﴿ وَتُمُودًا فَمَا أَبْقَى ﴾ (٥١) .

تموداً ، منصوب بفطردل عليه ( فما أبق) ، وتقديره ، وأفق أوأهلك تجوداً فما أبق، وإنما لم يجز أن يكون منصوباً بـ ( أبق ) ، لأن ما بعد النفى لا يعمل فها قبله .

قوله تعالى : « وَالمُؤْتَفِكَةُ أَهْوَى » (٥٣) .

للؤتفكة ، منصوب لأنه مفعول (أهوى).

<sup>(</sup>١) الآيات : ٤٣ ، ١٤ ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ سورة النجم .

قوله تعالى : « فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى » (٥٤) .

أى ما غشاه إياها . فحذف مفعولى ( غشى ) ، فالأول ضمير (ما) ، والنانى ضمير ( المؤتنكة ).

قوله تعالى : « لَيْسَ لَهَا مِنْ دُون ِ اللهِ كَاشِفَةٌ » (٥٨) . كائفة، فيه وجان.

أحدهما: أن تكون الهاء فيه للمبالغة كعلامة ونسًّابة.

والثاني: أن تكون كاشفة بمني كشف كحالنة بمني خيانة .

قوله تعالى : « أَفَمِنْ هَذَا الحَدِيثِ تَعْجَبُونَ » (٥٩) .

نقرَى بإدغام الناء فى الناه لقربهما فى المخرج وأنهما مهموسان من حروف طرف اللسان، وأدغمت الناء فى الناء ، لأنها أزيد صوتا، والأنقص صوتاً يدغم فيا هو أزيد صوتا ، وقد تدمنا ذكره.

## « غریب إعراب سورة اقتربت » ﴿

> قوله تعالى : ﴿ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِى النَّذُرُ ﴾ (٥) . حكة ، مرفوع من وجين .

حمه ، مرفوع من وجهين . أحدهما : أن يكون مر فو عاً على المدل من ( ما ) في قوله تعالى :

قوله تعالى : (ولقد جاءهم من الأنباء مافيه مزدجر) . وماء مرفدعة لأنبا فاعا (حاد).

والثانى : أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هي حكمة بالغة . فما نغني النذر : (ما)، فيه وجهان .

أحدهما : أن تـكون استنهامية فى موضع نصب بـ( نننى ) أى ، أى شىء ننى النذر .

. والثانى : أن تكون افية على تقدير حدّق مفعول (تنفى)، وتقديره ، فما تغنى النابر شناً ، وحدّفت الباه من (تغنى) ، والواو من (بدعو) إتباعا لخطأ الصحف

السهو سيما ، وحدث الياء من ( نعني ) ، والواو من ( بدعو لأنه كتب على لفظ الوصل ، لا على لفظ الوقف .

قُوله تعالى : « خُشَّعًا (٢) أَبْصَارُهُمْ ، (٧) .

(۱) سورة القمر . (۲) (خاشعا) في أ ، ب وهي قراءة (عراق غير عاصم) . خاشاً ، منصوب على الحال من الضمير فى (عنهم ) فىقوله تعالى : (فنول عنهم) ، وكذلك قوله تعالى : ( مهطعين ) ، منصوب على الحال من الضمير فى (عنهم ) .

قوله تعالى : « فهلْ مِن مُّدَّكِر » (١٥) .

[۲/۲۰۸] أسل مدّر مذتبكر على متمل من الذكر ، إلا أن الذال مجمورة والناه مهموسة ، فأبدؤا من الناء حرفاً من خرجها يوافق الذال في الجمر ، وهي الدال ، وأدخمت الذال في الدال لنقاربهما ، فصار مدكر ، وبجيوز أن تدخم الدال في الذال ، فيقال مذّكر ، وقد قرئ به .

قوله تعالى : « فالْتَقَى المَاءُ » (١٢) . ·

أراد بالماه الجنس ولو لم يرد ذلك لتال: المساهان ، ماه السهاه ، وماه الأرض . والأصل في ( المله ) بوء تصغيره ( مؤية ) ، لأن والأصل في ( المله ) بوء تصغيره ( مؤية ) ، لأن التصغير والتكدير يردان الأشياء إلى أصولها ، فتحركت الوار وافتتح ما قبلها ، فتعليت الوار ألفاً لتحركها وافتتاح ما قبلها ، وأبدلت من الهاه همزة فصار ( ماه ) ، وإما جاء همنا الجمع بين إعلالين ، وهما إعلال اللام والدين ، وإن كان الجمع بين إعلالين لا يجوز لأن الهاء حرف صحيح فلم يعدوا إيدالها ، ولم يعدوه إعلالا لأن الإعلال المند به ، إنما يكون في خروف العلة ، وليست الهاه من حروف العلة ، وعلى كل نحو من النادر الذي لا يكون في خروف العلة ، وليست الهاه من حروف العلة ، وعلى كل نحو من النادر الذي لا يكاد يوجد له نظير .

قوله تعالى : ﴿ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ (١٦) .

كيف، في موضع نصب من وجهين .

أحدهما : على خبر (كان) إن كانت ناقسة . وعذا بى ، اسمها . والنانى : على الحال ، إن كانت (كان) تامة ،وعذا بى ، عالما ، ولا خبر لها . ويذر ، عطف على (عذا بى ) ، وهو مصدر بمنى الإندار ، وقد يكون أيضاً جمع نشر ، كرغيف ورُغَفُ .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ (١٩) .

صرصرا ، أصله صُرّر ، إلا أنه اجتمعت ثلاث زاءات ، فأبعلوا من الراء النائية صادا ، كما قالوا : وقرقت وأصله وقفت طجنع فيه ثلاث قافات ، فأبعلوا من القاف الوسطوراء ، وكما قالوا : تكمكت بالسكة ، وأصله تكمت ، وتعلقت في الأمر: تغللت، وحشعتت وأصله حثث ، فعدلوا إلى إبدال الحرف الأوسط من الأمثال ، همريا من الاستثنال على ما بينا .

قوله تعالى : « تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نخْلٍ مُّنْفَعِرٍ » (٣٠). إنما ذكر (منتمر)، لأن النخل يذكر ويؤث، ولهذا قال فى موضَّم آخر:

( أُعجاز نخل خاوية )(١)

وكل ما كان الغرق بين واحده وجمه من أسماء الأجناس الهاء ، نحو : النخل والشجر والسدر، فإنه بجوز فيه النذكير والنأنث .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا الناقةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاسْتَقِبُهُمْ وَاسْتَقِبُهُمْ

فتنة ، منصوب من وجهين .

أحدهما: أن يكون منصوباً لأنه مفعول له .

والثانى : أن يكون مصدراً . واصطهر ، أصله اصتهر ، على وزن افتعل من الصهر ، [٢٠٩٩] إلا أنهم أبدلوا من الناء طاء لنوافق الصاد في الإطباق .

قوله تعالى : « فكانُوا كهشِيمِ المُحْتَظِرِ » (٣١) .

كيشيم، في موضع نصب لأنه خبركان . والمحتفل : قرئ بكسرالظاء وهوالمشهور، وقرئ بفتحها. فين قرأ المحتفل بالكسر ، أراد به المنخذ المظهرة ، ومن قرأ الهنظر

بالفتح ففيه وجهان . (١) سورة الحاقة .

أحدهما : أن يكون أراد به الاحتظار ، وهو مصدر ( احتظر ) .

والنانى : أن يكون أراد به الشــجر المحنظر ، أى ، كهشيم الشجر المنخذ منه حظيرة .

قوله تعالى : « أَبَشَرًا مَّنَّا وَاحِدًا نَّتَبِعُهُ » (٢٤) . منصوب بتقدير فعل دل عليه ( نتبعه )، وتقديره ، أنتبع بشراً منا واحداً .

قوله تعالى : « إِلاَّ آلَ لُوطٍ نجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ » (٣٤) نُعْمَةً مِّن عِنْدِنا » (٣٥) .

آل لوط ، منصوب على الاستندا . ويسحر ، في موضع لصب ، لأنه متملق بد ( نجيناهم )، وصرفه لأنه أواد به سحراً من الأسحار ، ولو أواد به المعريف ، لم يصرفه للتعريف والمعدل عن لام التعريف ، لأن من حقه أن يتعرف بها ، فلما لم يتعرف بها صار معدولا عنها ، فاجتمع فيه المعدل والتعريف . و ( سَحَوَ ) ، إذا كان معوفة فإنه لا يتصرف ولا يتعمرف ، ولهي بالانصراف ، دخول التنوين ، ونعني بالتصرف، تقلم عن الظرفية إلى الاسمية ، فإنه لم يستعمل في حالة التعريف إلا ظرفة إلى الاسمية ، فإنه لم يستعمل في حالة التعريف إلا ظرفة إلى الاسمية ، كاني الآية ، ولعمة منصوب ، لأنه مقم ل له .

قوله تعالى : « إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خلِقْنَاهُ بِقَدَرٍ » (٤٩) .

كلّ ، يقرأ بالرفع والنصب ، فارفع على الإبتداء ، لأنه من مواضع الابتداء ، وخلقناه ، وراء نصوا وخلقناه ، والنصب همها هو القراءة المشهورة التي علمها الجاءة ، وإيما ذهبوا لم النصب بتقدير (خلقنا ) ما لأن النائدة فيه أكثر من فادة الرفع . ألا ترى أنك إذا قلت: إنا كل شيء خلقناه بقدر ، بالنصب ، على تقدير (خلقنا كل شيء بقدر )، كان الصفة لا تصل كان متدحقنا للمدوم ، ولا يجوز أن يكون (خلقنا ) صفة (شيء )، لأن الصفة لا تصل فيا قبل الموصوف ، ولا يكون تضييراً لما يصل فيا قبلا ، وذلك يدل على المديوم ، لا يقور إلا أنه تضيير للنائب لـ (كل ) ، وذلك يدل على المديوم ،

واشهال الخلق على جميع الأشياء . وإذا قلت إنَّا كلُّ شيء خلقناه بقدر ، بالرفع ، جاذ أن يظن أن (خلقنا) صَعْة لـ (شيء) وبقدر ، يتعلق بنقدير كائن ، لا بـ (خلفنا)، فلا يكون متمحَّضا للمموم ، لأنه يصير المعنى ، إنا كل شيء مخلوق لنا بقدر ، فيحتمل أن يكون ههذا ما ليس بمخلوق من الأشياء ، يخلاف النصب ، فإنه لا يحتمل إلا العموم . فلهذه الفائدة من المموم ، اختارت الجماعة النصب على الرفع .

[4/4.4]

# " غريب إعراب سورة الرحمٰن »

قوله تعالى : « الشَّمْسُ وَالْقَتَمُ بِحُسْبَانِ » (٥) . البُس، مبتدأ، والقبر عطف عليه، وفي الخير وجهان .

أحدهما: أن يكون الخبر (بحسبان).

والثانى: أن يكون الخبر محذوفاً وتقديره، بجريان بحسبان .

قوله تعالى : « وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ » (٧) .

الساه، قرئ بالنصب والرفع، فالنصب على تقدير فعل وتقديره، ورفع السهاء، ليطابق (يسجدان) كتولمم: زيد لقيته وعروكانه، فسيبويه يختار نصب عمرو، إذا أريد الحل على (لقيته )، ويختار الرفع إذا حملته على زيد، وخالفه جماعة من النحويين، وقد بينا هذا مستوفى في المسائل السنجارية.

قوله تعالى : والحَبُّ ذُو العَصْفِ والرَّبْحَانُ » (١٢) .

يترأ (الحب) بالرفع والنصب ، فالرفع بالعطف على المرفوع قبله ، والنصب بعنل مقد و تقديره : وخلق الحبَّ ذا العصف . و ( الربحان ) : يقرأ بالنصب والجو ، فالنصب بالعطف على (الحب) ، إذا جعل منصوباً . والجر بالعطف على العصف . والريحان منى الرزق . وريحان أصله (ريحان) بتشديد الباء ، وأصل (ريحان) ريوحان على فيمكن ، قالبوا الراو ياء على فيمكن ، قالبوا الراو ياء وجعلوهما ياء مشددة ، ثم خفنوا الباء كاخفنوا تحو : سيّد وجيّد وهيّن وميّت ، قالوا : صيّد وجيد وهيّن وميّت ، قالوا : صيّد وميّت وهين ، إلا أنه ألزم ( الريحان) النخفيف ، لطول السكلة ، كما ألزم ( كينونة وقيدودة ، وهيوعة وديمومة) وأصلها: ( كينونة وقيدودة ، وهيوعة وديمومة)

بالتشديد ، إلا أنها ألزمت التخفيف لطولها ، وقبل ( ريحان ) فعلان وأبعلوا من الواو ياءكما أبطرا فى ( أشاوى ) .

قوله تعالى : « أَلاَّ تَطْغَوْا فى المِيزانِ » (٨) .

فيها وجهان.

أحدهما : أن تكون الناصبة ، وموضعها نصب بنقدير حذف حرف الجر، وتقدير ٥٠ لئلا تعلقوا . و تعلفوا ، في موضم نصب بـ ( أن ) .

والثانى: أن تكون منسرة بمنى (أى)، فلا يكون لها موضع من الإعراب. فتكون (لا) لاهية. وتطنوا، مجزوم مها.

قوله تعالى : « رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ » (١٧) .

[1/11.]

رب المشرقين ، مرفوع من وجمين .

أحدهما : أن يكون بدلا من المَضمر في (خلق) . ﴿

والثانى : أن يكون خبر مبتدأ محذوف، وتقديره : هو رب المشرقين .

قوله تعالى : « يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّوَّلُوُّ وَالمَرْجَانُ » (٢٢) .

أى : من أحدهما ، لأن الثولؤ والمرجان لا يخرج من العنب، وإما يخرج من الملح، فحذف المضاف وهو ( أحد ) وأقام المضاف إليه مقامه ، كقوله تعالى :

( على رجل من القريتين عظيم )<sup>(۱)</sup> .

أي من إحدى القريتين ، فحذف المضاف على ما قدمنا .

قوله تعالى : «وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبُحْرِ كَالْأَعْلَامِ \*(٢٤) . الكاف ، في موض نصب على الحال من المصر في (المندّات) .

قد له تعالى : « يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِّنْ أَر وَنُحَاسِ (٣٥) .

<sup>(</sup>١) ٣١ سورة الزخرف .

يقرأ ( نحاس) بالرفع والجر ، فهن قرأ بالرفع جعله مرفوعاً بالمطف على قوله (شواظ)، ومن قرأه بالجر لم يجز أن يعطف على ( نار ) ، لأن الشواظ لا يكون من النحاس، لأن النحاس همها يمعنى الدخان ، إنما هو محمول على تقدير شواظ من فار وشيء مر تحاس ، فحذف الموصوف لدلالة ما قبله عليه .

قوله تعالى : « يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَّفْدَامِ » (٤١) .

الجار والمجرور في موضع رفع لأنه مفعول مالم يسم غامله ، وليس في ( يؤخذ ) ضمير يمود على ( المجرمين ) ، ولو كان فيه ضمير لكان يقول : فيؤخذون . والنفدر : فيؤخذ بالنواسي والأقدام منهم . وقبل تقديره ، يؤخذ بنواصهم وأقدامهم، وهومذهب الكوفيين ، فإنهم يذهبون إلى أن الألف واللام تقوم مقام الضمير ، كقوله تعالى :

(جناتُ عَدْنٍ مفتحةً لهم الأَبوابِ )(١)

أى ، أبوالها ، وكقولمم : زيد أما المال فكثير ، أى ، ماله . والبصريون يأبون ذلك ، وبجملون النتدير في قوله :

( مفتحة لهم الأبواب )

(منها) ، أو بجيل الضمير في (منتحة) والأبواب، بدل منه ، وبجيلون النقدير في قولهم : زيد أما لمال فكثير . أي، له ، وقد قدمنا الكلام عليه قبل .

لله تعالى ؛ و ذَوَاتا أَفْنانِ » (٤٨).

ذُرْآناً: تَنْمَيْهُ (ذَاتَ ) على الأصل لأن الأصل في (ذَات ) (ذَوَيَة) ، لأن عينها واو ، ولانها باء أَ، لأن باب شويّت أكبر من باب قوّة وحيّة ، فتحركت الياه وانفتح ما قبلها قتلبت ألفاً فصار (ذوات) ، إلا أنه حذف الواد من الواحد للفرق بين الواحد والجم ، ودل جود الوار في النقية على أصلها في الواحد

<sup>(</sup>۱) ۱۰ سورة ص

قوله تعالى : « مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشِ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَق » (٥٤).

متكثين ، منصوب على الحال من المجرور باللام فى قوله تعالى . (ولمن خاف مقام ربه جنتان) .

أى، ثبت لمم جنتان في هذه الحال ، وقبل إن العامل فيه ( ينعنون )، وتقديره:

اى، تبت لهم جنتان فى هذه الحال ، وقبل إن العامل فيه (ينعنون)، وتقديره:
 ينمون متكثين . وبطالنها من إستبرق . جملة اسمية فى موضع جر الأنها صفة (فرش).

قوله تعالى : « كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالمَرْجَانُ » (٥٨) .

فى موضع نصب على الحال من ( تاصراتُ الطرفــِ ) وتقديره : فبهن تاصرات الطرف مشهات الياتوت والمرجان .

قوله تعالى : « وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتان » (٦٢) .

تقديره: ولهم من دونهما جنتان . فحذف ( لهم ) لدلالة الكلام عليه تخفيفا .

قوله تعالى : « فِيهنَّ خيْرَاتٌ حِسَانٌ » (٧٠) .

خيرات: أصله خيّرات بالتشديد ، وقد قرئ به على الأصل ، إلا أنه خفف . من قرأ بالنخدف كا خنف شـّد وهـنن ومـنّت.

قوله تعالى : « مُتَّكِئِينَ عَلىَ رَفْرَف » (٧٦) .

وهي الوسائد. متكثين ، منصوب على الحال. ورفرف ، فيه وجهان.

أحدهما أن يكون اسماً للجمع، كقوم ورهط، ولهذا وصف بـ (خضر)، وهو جمع (أخضر)كقولك: قوم كرام، ورهط لنام.

والثانى : أن يكون جم (رفرفة) ونظيره، عبقرى . وقيل : واحدته عبقرية . وعبقرى منسوب إلى عبقر وهو اسم موضع ينسج به الرشى الحسن . وجم عبقر عباتر .

[1/17/7]

ومن قرأ (عباقرى) فلا يصح أن ينسب إليه وهو جمع لأن النسب إلى الجم يوجب رده إلى الواحد . إلا أن يسمى بالجم ، فيجوز أن ينسب إليه على لفظه . كمافرى وأنمارى"، ولا يعلم أن عباقر اسم لموضع مخصوص بعينه .

قوله تعالى : « تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذُوالجَلالِ وَالإِكْرَامِ » (٧٨) . يترأ : ( ذوالجلال ) بالرفع والجر . فارفع على أنه وصف ( اللهم ) ، والجر على أنه ومف ( زيك ) .

### « غريب إعراب سورة الواقعة »

قوله تعالى : « إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ »(١)

إذا ، في موضع نصب من أربعة أوجه .

الأول : أن يكون العالمل فيه (وقعت ) وجاز ذلك لأن (إذا ) فيها مسى الشرط ، فجاز أن يعمل فيها الفعل الذي بعدها، كا يعمل فى ( مَنْ وما ) إذا كانتا بمنى الشرط فى قولك : ما تصنع أصنع، ومَنْ تضرب أصرب ، ولو خرجت عن معى الشرط مئل أن يدخل عليها حرف الاستفهام ، لم يعمل فيها الفعل الذى بعدها ، لأتها مضافة إله ، كتوله تعالى :

( أَنْذَا مِتْنَا وَكُنَا تُرَابًا ) (١)

لخروجها عن حد الشرط .

والنانى : أن يكون العامل فيه : ( إذا رجت الأرض, رجاً ) ، أى ، وقوع [١/٢١١] الواقعة وقت رج الأرض.

> والناك : أن يكون العامل فيه ( ليس لوقمتها كاذية ) أي ، ليس لوقعتها كنب . وكاذية ، مصدر معني كنب ، كالعاقبة والعافية .

> > والرابع: أن يكون العامل فيه فعلا مقدرا ، وتقديره ، اذكر .

قوله تعالى : «خافِضَةٌ رَّافِعَةٌ » (٣) .

يقرأ بالرفع والنصب، فالرفع على تندير مبندأ محذوف، وتقديره فهى خافضة

(١) ٨٢ المؤمنون ، ١٦ و٣٥ الصافات ، ٣ ق ، ٤٧ الواقعة .

رافعة ، وهي جواب ( إذا ) . والنصب على الحال من ( الواقعة ) ، وتقديره ، وقعت الواقعة في حالة الخلفض والرفع .

قوله تعالى : « إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجًّا » (٤) .

إذا رجت الأرض، بدل من قوله تعالى :

( إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ) .

قوله تعالى: « فأَصْحَابُ المَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ المَيْمَنَةِ » (٨) .

قبل: هو جواب (إذا) وهو مبتدأ. وما أصحاب الميمنة، سبندأ وخبر، والمبتدأ والخبر، خبر المبتدأ الأول، وجاز أن تضم الجلة خبراً عن المبتدأ وليس فيهما عائد يعود على المبتدأ ، لأن المغى (ماع) ، وهم عائد على المبتدأ الأول، وهو كلام محمول على المغى لا على الفظ.

وكذلك قوله تعالى : وَأَصْحَابُ المُشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ المَشْأَمَةِ » (٩) .

والاستفهام في هذين الموضعين معناه التعجب والتعطيم .

قوله تعالى : « والسَّابِقُونَ السَّابِقُون » (١٠) . أُولَـثِكَ الْمُفَرَّبُونَ » (١١) .

(السابقون) الأول، مبتدأ ، و (السابقون) النابى صفة . وأولئك، مبتدأ ، ان . والمتربون : خبره . ( وهم فصل لاموضع له من الإعراب . وبجوز أن يكون مبتدأ ثالثاً ، والمتربون ، خبره ، والمبتدأ الثالث وخبره خبر عرس المبتدأ الثانى ، والمبتدأ الثانى خبر عن المبتدأ الأول<sup>(۱)</sup> وبجوز أن يكون ( السابقون) الأول مبتدأ ، والسابقون

 <sup>(</sup>١) مايين الفوسين زيادة في أ ، ويلاحظ أنه أعرب (هم ) ضمير فصل وليس في الآيين (هم).

الثاني، خبره ، وأولئك خبر ثان أو بدل ، وتقديره ،السابقون إلى طاعةالله هم السابقون الى رحمة الله

قوله تعالى : ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الأُوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخِرِينَ (١٤) عَلَى سُرُرٍ مُّوْضُونَةٍ ﴾ (١٥) مُتَّكَثِينَ عَلَيْها مُتقابِلِينَ ﴾ (١٦) .

الله ، في رفعه وجهان .

أحدهما: أن يكون مبتدأ . و (فى جنات النعيم) خبره ، وقد تقدم عليه . والنابى: أن يكون خبر مبتدأ عدوف ، وتقديره ، هم ثلة . وقليل من الآخرين ، عطف عليه . وعلى سرر ، خبر ان . ومشكثين ومتقابلين ؛ منصوبان على الحال من الضهر فى ( على سرد ) .

قوله تعالى : ﴿ وَحُورٌ عِينٌ (٢٢) كَأَمْثالِ اللَّوْلُو ِ الْمَكْنُونِ »(٢٣) جَزاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢٤) :

تقرأً بالرفع والنصب والجر . فالرفع على تقدير ، ولهم حور . والنصب على تقدير : [٢/٢١١] ويُعطى حوراً . والجر بالعطف على ماقبله ( بأ كواب وأباديق ) ، وقيل بالعطف على الأول على معنى ، وينممون بكذا . وحور عين جمع عيناه ، وكان قياساً أن بجمع على نُعل بضم الناء ، إلا أنها كمرت لأن العين ياء ، فلو ضمت الفاء الانقلب الدين التي هى ياء واواً ، ليكرنها وانضام ماقبلها فتنستبه بذرات الواو ، ولم يكن أن تبقى الياء ساكنة مضووماً ما قبلها ، لأنه ليس في كلامهم باء ساكنة مضوم ماقبلها ، فأبدلوا من الشعة كمرة المكن الياء من كلامهم باء ساكنة مضوم ماقبلها ، فأبدلوا من الشعة

أحدهما : على أنه مصدر مؤكد لما قبله .

والثانى : على أنه مفعول به .

قوله تعالى : « لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغُوًّا وَلا تَـأْثِيمًا (٢٥) إِلاَّ قَـكُ سَلامًا سَلامًا سَلامًا » (٢٦) .

قيلاً، منصوب من وحمين .

أحدهما: أن بكون منصوباً على الاستثناء المنقطم.

والثانى: أن يكون منصوبا بـ ( يسمعون ) . وسلاما ، منصوب لثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون منصوبا بالقول.

والثاني : أن يكون مصدراً ، أي يتداعون فيها ، وسلمك الله سلاما .

كقوله تعالى : ( وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِن الأَرض نباتًا ) (!). والناك: أن كه نوصنًا لـ ( فيل).

قوله تعالى : « إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً » (٣٥) · الحَمْ والنون، ضير المنصوب النصل، وفيه ثلاثة أوجه.

الأول: أنه يعود على ( الحور ) للقدم ذكرهن.

والثانى : أنه لايمود على ( الحور ) المندم ذكرهن ، لأن قوله تعالى : (وحور عين) فى قسة السابقين ، و ( إنا أنشأناهن ) فى أصحاب اليمين ، فلا يمود إلى قسة أخرى ، وقبل إنما يمود إلى القسة التي هو فها، وهو أن يمود إلى قوله تعالى :

( وفرش مرفوعة ) .

وقال للصنف: ولا يجوز أن يعود على ( الغرش) لأنه أيضاً قال في سياق الآية: (فجملناهن أبكاراً عُرُّها أثراً بالأمســحاب الهين)، فلا يجوز أن يراديه ( الغرش)، والاختيار عندى أن يكون الفســير غير عامد إلى مذكور على ماجرت به عادتهم إذا فهم للدني، كنوله تعالى:

( كُلُّ مَنْ عَلَيْها فان )

<sup>(</sup>۱) ۱۷ سورة نوح .

<sup>(</sup>٢) ٢٦ سورة الرحمن .

وأراد به الأرض، ولم يجر لها ذكر .

وقوله تعالى : ( إِنا أَنزَلْناهُ في لَيْلةِ الْقَدْر ) (١)

وأواد به القرآن ، وإن لم يجر له ذكر ، لأن هذا أول السورة ، ولم يتقدم للقرآن ذكر فيه .

وكقوله تعالى : (حيى توارت بالحجاب ) (٢)

أراد به الشمس ، وإن لم يجر لها ذكر ، فكذلك ههنا أريد بالضمير ( الحور ) في هذه القصة ، وإن لم يجر لهن ذكر لمــا عرف المعنى .

قوله تعالى : « فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا » (٣٦) عُرُبًا أَثْرَابًا (٣٧)

لأَصْحَابِ اليَمِينِ » (٣٨)

أبكاراً ، جم ( بكر ) . وعُرْبًا ، جم (عَروب) لأن فعولا بجمع على فُعُلُ ، كوسول ورُسُل ، ويجوز فيه شم العين وسكومها . وأثراباً ، جم ( ترب ) ، يقال : هي تربّه وليدته وقوزنه ، أى ، على سنّة . ولأصحاب العين ، فيه وجهان .

أحدهما: أن يكون صلة لمــا قبله .

والثانى: أن يكون حمراً لقوله تمالى : ﴿ وَثُلَّةَ مِنَ الْأُولَينَ ﴾ .

قوله تعالى : « فَشَارِبُونَ شُرْبَ الهِيم ِ » (٥٥) .

قرى" (شرب) بنتح الشين وضعها ، فن قرأ بالنتج جله مصدراً ، ومن قرأ بالفم جله اسماً ، وهو منصوب على المصدر ، وتقديره ، فساربون شرباً مثل شرب الهم ، فحذف المصدر وصلته وأتيم ما أضيفت الصفة إليه مقام المصدر . والهم الإبل التى لاتروى من المساء لمسا بها من داء وهو الهيام ، وهو جم أهم وهياء ، وكان الأصل

<sup>(</sup>١) ١ سورة القدر .

<sup>(</sup>۲) ۳۲ سورة ص .

فيه أن يجمع على فَعُل بضم الغاء ، إلا أنها كُمِرت لمسكان الباء على ماذكرنا فى ( عبن) جع ( عيناه ) .

قوله تعالى : « عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ » (٦١) .

قوله تعالى : « فظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ » (٦٥) .

يغرأ (ظلتم ) بنح الغاه وكسرها ، فن قرأ بالنتح حذف اللام الأولى بحركتها يُخفيناً ، ومن قرأ بالسكسر قتل حركة اللام الأولى إلى الظاء وحذفها ، وهما لنتان .

قوله تعالى : « فلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ » (٧٧) . هذا فه تدبره وأخير من وجين .

أحدهما: أنه فصل بين القسم والمقسم عليه بقوله:

( لو تعلمون عظيم )

فقدمه على المقسم عليه ، و تقديره ، ( أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم ) إلى قوله : ( تقريل من رب العالمين ) .

الثانى : أنه فصل بين الصفة والموصوف بقوله : ( لو تعلمون ) وتقديره، وإنه لقسم عظيم لو تعلمون. فقدمه على الصفة .

قوله تعالى : « لا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ » (٧٩) .

لا ، نافية لا ناهية ، ولهذا كان ( بمسه ) مرفوعاً ، ويكون للراد بقوله ( المطهرون) الملاّركة ( ) .

<sup>(</sup>١) (الملكية) في أ، (الملكية) في ب.

قوله تعالى : « فَلَوُّلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ » (٨٣) . تقديره ، فولا ترجمومها إذا بلنت الحلقوم ، ولولا مهنا بمنى (هلاً ) .

قوله تعالى : « فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَبْحَانٌ (٨٩)» .

وريحت مناه التنصيل يفيد معنى الشرط ، يمنزلة (مهما) وجوابه توله : (فروح) وتقديره ، فله روح . وروح مبتدأ . وله ، خبره ، والتقدير ، مهما يكن من ش فو ووح (٢/٢١٢] وريحان إن كان من المقربين ، فحف الشرط الذي هو ( يكن من ش ) ، وأقيم (أما ) منامه ، ولهذا لما قامت مقام الفعل و نابت منابه ، لم يجز أن يجيء الفعل بعدها ، ووليها الاسم والجمل ، لأن الفعل لا يدخل على الفعل ، ولم يجز أن تلى الفاه (أما ) ، لثلا يلى حوف الشرط فاء الجواب ، ولهذا فصل بين (أما ) والفاء بقوله : ( إن كان من المقربين ) ، تحسيناً للفظ ، كما يفصل بيهمها بالظرف والمفعول في قولم : أما اليوم فرسم جوابها في موضع جواب ( إن ) ، وإن كانت متقدمة عليه ، كقولم : أنت مع خوابها في موضع جواب ( إن ) ، وإن كانت متقدمة عليه ، كقولهم : أنت

. وهكذا الكلام على قوله تعالى : « وأمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الكِوينِ (٩٠) فسَلامٌ (٩١) » .

وقوله تعالى : « وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَلَّبِينَ الضَّالِّينَ »(٩٢) فَنُزُلٌ مِّنْ حَوِيهمٍ » (٩٣) .

#### « غريب إعراب سورة الحديد »

قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ۚ ﴿ { } } .

سكم ، ظرف . وهو يتعلق بنعل مقدر . وتقديره . وهو شاهد معكم .

قوله تعالى : "وَمَا لَكُمْ لانتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ "(٨).

لا يؤمنون ، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال . والرسول يدعوكم ، جملة اسمية فى موضع نصب على الحــال ، والواو فى ( والرسول ) واو الحال ، وتقديره ، مالكم غير مؤمنين بالله والرسول فى هذه الحال .

قوله تعالى : ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الحُسْنَى ﴿ (١٠) .

قرى ( كلاً ) بالرفع والنصب .

فن قرأ (كلاً ) بالنصب جله منصوباً بـ ( وعد ). والحسنى ، منصوب لأنه المغول الثانى لـ ( وعد ) .

ومن قرأ (كلُّ ) بالرفع ففيه وجهان .

أحـدهما : أن يكون مرفوعاً بالابتذاء . ووعـد ، خـبره ، وقـدّر في ( وعد ) ها، ، وتقديره ، وعده الله . والنصب في هذا النحو أقوى وأقيس .

والنانى: أن يكون خبر سندأ محذون ، وتقديره ، أولئك كل دعد الله . ووعد ، صغة لـ (كل) ، ولهذا لم يجز أن يصل فى (كل) ، لأن الصغة لاتصل فى الموسوف . وذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يكون ( وعد ) صغة لـ (كل)، لأنه معرفة ، لأن تقديره ، كليم وعدالله . قوله تعالى : « يَوْمَ تَرَى المُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِناتِ يَسْعَى نُورُهُمْ » (١٢) .

يوم ، منصوب على الظرف ، والعامل فيه ( وله أجر كريم ) . ويسعى نورهم ، جمـلة فعلية فى موضع نصب على الحـال ، لأن ( ترى ) من رؤية البصر لا من رؤية القلب .

قوله تعالى : « بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ (١٢) » .

تقديره، دخول جنات ، فحــنـف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، لأن البشارة إلى تكون بالأحداث لا بالجنث .

قوله تعالى : « يَوْمَ يَقُولُ المُنافِقُونَ » (١٣) . [١/٢١٣]

يوم ظرف والعامل فيه وجهان . .

أحدهما : أن يكون العامل فيه (ذلك الغوز العظيم ) . والثاني : أن يكون بدلا من ( يوم ) الأول .

قوله تعالى : « ارْجعُوا وَرَاءَكُمْ » (١٣) .

( وراه ) همهنا اسم لـ ( ارجعوا ) وليس بظرف لـ ( ارجعوا ) قبله ، وفيه ضمير لقيامه مقام الفعل ، ولا يكون ظرفا للرجوع لقلة الفائدة فيه، لأن لفظ الرجوع يغنى عنه ، ويقوم مقامه .

قوله تعالى : « فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ » (١٣) .

الباء زائدة . وسور في موضع رفع لأنه مفعول مالم يسم فاعله .

قوله تعالى : « مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ » (١٥) .

مولاکم ، فیه وجهان .

أحدهما : أن يكون ( مولاكم ) مصدراً مضافاً إلى المفعول ، ومنساه تليكم وتمسكم .

والنانى : أن يكون معناه ، أولى بكم . وأنكر بعضهم هذا الوجه وقال : إنه لا يعرف المولى بمنى الأولى .

قوله تعالى : « أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ » (١٦) .

ما ، اسم موصول بمنى الذى فى موضع جر بالعطف على قوله : (لذكر الله ) . ويجوز أيضاً أن تكون مصدرية ، وتدبره ، لذكر الله وتنزيل الحق .

قوله تعالى : « إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ والْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا » (١٨) .

وأقرضوا ، فيه وجهــان .

أحدهما : أن يكون معطوفاً على مافى صلة الألف واللام ، على تقدير ، إن الذين نصدقوا وأقرضوا . ولا يكون ( والمصدقات ) فاصلا بين الصلة والموصول، لأنه يمنى ، واللاتي تصدقن .

١٦٦ ـ ألا هَلْ أَتاها ـ والْحَوَادِثُ جَمَّةٌ ـ

بِأَنَّ ٱمْرَأَ الْقَيْسِ بَنْ تَمْلِكَ بَيْقَـرَا (١)

 <sup>(</sup>١) البيت من شواهد ابن جنى وهو لامرئ القيس . الخصائص ١-٣٣٥ . تملك : أمه .
 بيقر : ترك البادية ونزل العراق أو نزل الحضر .

فقوله : والحوادث جمــة ، اعتراض بين النعل وهو ( أثاها ) ، والفاعل وهو ( بأن امرأ القس ) ، إلا أنه لمــا كان ذلك مؤكماً للمند ، كان حاثزاً .

قوله تعالى : « كَمَثَلِ غَيْثُ أَعْجَبُ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ » (٢٠). الـكاف فى ( كَتَل )، فى موضَم رفع من وجبن .

أحدهما : أن يكون وصفاً لقوله ( تفاخر بينكم) .

والثانى : أن يكون فى موضع رفع لأنه خبر بعد خبر وهى ( الحياة ) فى قوله تعالى : ( أَنَّمَا الْحَمَاة النَّذِّمَا لعثٌ ) .

قوله تعالى : « عَرْضُها كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ أُعِلَّتْ للَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ » (۲۱) .

كوض، الجار المجرور في موضع رفع، لأنه خبر المبتدأ الذى هو (عرضها)، [٢/٧١٣] والجلة في موضع جر لأنها صفة لـ (جنة )، وكذلك أيضاً

قوله تعالى : « مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى الْأَرْضِ وَلا فِى النَّوْشِ وَلا فِى النَّفْسِكُمْ إِلاَّ فِي كتاب مِّنْ قبل أَن نَّبْرَأَها » (٢٢) .

فى الأرض، فى موضمه ثلاثة أوجه: الجر والرفع والنصب. فالجر على أنه صفة (لمصينة) على الفظ وتقديره، كائنة فى الأرض. والرفع لأنه، وصف (١) الرمصية) على الموضع، الرفع، وموضعها الرفع، لأن (من) زائدة، وفى الصفة ضدير يمود على الموصوف. والنصب على أن يكون متعلقاً. بـ (أصاب) أو بـ (مصديبة) فلا يكون إذاً فع ضدير.

وقوله تعالى : ( إلا فى كتاب )

في موضع نصب على الحال . وتقديره ، إلا مكتنوباً .

<sup>(</sup>١) (وصفا) في أ.

وافحاء في ( نبرأها ) فها ثلاثة أوجه الأول : أنها تمود على النفس . والثانى : أنها تمود على الأرض . والثالث : أنها تمود على المصدة ...

قوله تعالى : « لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى » (٢٣) .

تأسوا ، منصوب بنفس (كى ) لا يتقدير ( أرب ) يعدها ، لأن اللام <sup>·</sup> ههنا حرف جر ، وقد دخلت على (كى ) ، فلا يجوز أن تكون (كى ) ههنا حرف جر . لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر .

قوله تعالى : « وَأَنْزِلْنَا الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ » (٢٥) .

فيه بأس شديد، جملة مركبة من مبتدأ وخبر . فى موضع نصب على الحـال من ( الحديد ) .

قوله تعالى : « وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ » (٢٥). ورسله ، منصوب بالعلف على ( الهاء ) فى ( ينصره ) ، وتقديره ، وينصر رسله كنوله تعالى :

( وينصرون الله ورسوله )(١)

ولا بجوزأن يكون منصوباً (بيعلم ) لأنه <sup>(۱)</sup> يسير فصلا بين الصلة والموصول، لأن قوله ( يالفيب ) من صلة ( ينصره ) ، فلو جمل منصوباً بالمطف على ( مَنْ) ، كان منصوبا بـ ( يعلم ) فيتم الفصل بقوله : ( ورسله ) بين ( ينصر ) وما تعلق به من قوله : ( يالفيب ) ، وذلك لا بجوز .

قوله تعالى : « وَجَعَلْنا في قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوه رَأْفةً

<sup>(</sup>١) ٨ سورة الحشر .

<sup>(</sup>٢) (لا) ف أبدل (لأنه) في ب.

وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ٱبْتِغاءَ رِضُوانِ الله » (۲۷) .

ورهبانية ، منصوبة بفعل مقدر ، وتقديره ، ابتدعوا رهبانية ابتدعوها . وابتغاه ، منصوب من وجهين .

أحدهما : أن يكون منصوباً لأنه استثناء من غير الجنس .

والثاني : أن يكون بدلا من الصمير المنصوب في (كتبناها) .

قوله تعالى : « لِئلاً يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللهِ » (٢٩) .

قرىُ (لشلاً) بكسر اللام وفتحها، فمن كسر على القراءة المشهورة فعلى أصل اللام مع المظهر ، ومن فتح فلان ( أن ) مع الغمل يشبه المضمر من حيث أنها لا توصف كالمضمر ، وحرف الجريفتح مع المضمر ، فكذلك هذه اللام ، وهي لغة [٢/٢١٤] لبمض العرب، وقد أفشدوا قول الشاعر :

١٦٧ ــ أُريــد لأَنْشَى ذِكْـــرَها فكأَنَّما

تُمثَّلُ لَى لَيْلَى بِكُولُ سِيسُولِ (١)

فنتحوا اللام على هذه اللغة ، لمــا ذكرنا . وفي ( لا ) وجهان . أحدهماً : أن تــكـن زائدة .

. والثاني : أن تكون غير زائدة ، لأن قولة تعالى :

( يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به

ويغفر لكم )

لئلا يلم أهل الكتاب أن يغمل بكم هذه الأشياء ليبين جهل أهل الكتاب ، وأن ما يؤتيكم الله من فضله لايقدرون على إزالته وتغييره .

 <sup>(</sup>١) قال المبرد : و ... والتحويون يقولون في قوله جل ثناؤه ( قل عسى أن يكون ردف لكم ، إنما هو ردنكم ، وقال كثير : » وذكر الشاهد ٧-٧١ .

## « غريب إعراب سورة المُجَادَلة »

قوله تعالى : « الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نُسَائِهِم مَّاهُنَّ أَمُهاتِهمْ ، (٢) .

الذين ، مبتدأ ، وخبره ( ماهن أمهاتهم ) . وقرى ( أمهاتهم ) بالنصب والرفع . فالنصب على لغة أهل الحجاز ، والرفع على لغة بنى يميم .

قوله تعالى : « وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ القَوْلِ وَزُورًا » (٢) .

منكرا وزورا ، منصوب على الوصف لمصدر محذوف ، وتقديره ، وإنهم ليقولون قولا منكراً وقولا زوراً .

قوله تعالى : « ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قالُوا » (٣) .

الجار والمجرور فى موضع نصب ، لأنه يتملق بـ ( يمودون ) ، وما مصدرية ، وتقديره ، يمودون لقولم . والمصدر فى موضع المنمول ، كقولك : هذا الثوب نسج اليمن ، أي منس به . ومناه ، يمودون للإمساك المقول فيه الظهار ولا "يطلق ، وقيل : اللام فى ( لما قارا ) ، يمنى ( إلى ) ، أى يمودون إلى قول السكلمة التي قالوها أولا من قولم : أنت على كظهر أمس . وهذا مذهب أهل الظاهر .

قوله تعالى : « يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا » (٦) .

يوم ، ظرف وهو متعلق يما قبله وهو قوله تعالى :

( وللكافرين <sup>(١)</sup> عذاب مهين )

<sup>(</sup>١) (ولهم) في أ ، ب بدلا من (وللكافرين) في الآية .

أى ، لم عذاب مهين في هذا اليوم .

قوله تعالى : « مَايَكُونُ مِن نَّجْوَى ثلاثةٍ » (٧) .

ئلاثة ، مجرور من وجهين .

أحدها: أن يكون مجروراً بالإضافة ، ويكون (النحوى) مصدراً .

والنانى : أن يكون مجرورا على البدل ، ويكون بمعنى (متناجين ) وتقديره ، ما كدن من متناحن ثلاثة .

قوله تعالى : « حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فبِئْسَ المَصِيرُ » (٨) .

حسبهم جهنم ، مبندأ وخبر . ويصاونها ، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من (جهنم) . وبئسالمصير ، تقديره جهنم ، وحذف المقصود بالذم ، وقد قدمنا نظائره .

قوله تعالى : « يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا » (١٨) .

جيعاً ، منصوب على الحال من الهاء والميم في ( يبعثهم ) ، وهو العامل في الحال .

قوله تعالى : « كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ » (٢١) .

كتب ، أجرى مجرى النسم ولهذا أجيب بما مجاب به النسم فقيل : (لأغلبن) . [٢/٢١٤] ورسلى ، فى موضع رفع بالعطف على الضمير فى (لأغلبن) ، وإنما جاز العطف على الضمير المرفوع المستتر لتأكيده بقوله (أنا)، وإذا أكد الضمير المنفصل أو المستتر جاز العطف عليه .

<sup>(</sup>وبئس) في أ، ب.

#### « غريب إعراب سورة الحشر »

قوله تعالى : « مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللهِ » (٢) .

إنما أنى بـ ( أن ) الخنيفة والنفيلة بمدالظن ، لأن الظن يتردد بين الشك واليفين ، فنارة بحمل على الشك ، فيؤتى بالخفيفة ، ونارة بحمل على اليفين فيؤتى باللقيلة . وحصوتهم ، مرفوعة بقوله : ( مانستهم ) ، لأن اسم الغاعل جرى خبرا لـ ( أن ) فوجب أن يُرفع ما بعده .

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ والإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ » (٩) .

الذين . فى موضع جر لأنه معطوف على قوله : ( للققراء ) . والإيمان ، منصوب بتقدير فعل . وتقديره . وقبلوا الإيمان . وقبل تقديره ، تبوءوا الدار ودار الإيمان . ويجبون ، جملة فعلية فى موضح نصب على الحال من ( الذين ) . ويجوز أن يكوز ( يجبون ) فى موضع رفع ، على أن يجمل ( الذين ) مبتدأ ، ويجبون ، خبره .

قوله تعالى : « لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لاَ يَنْصُرُونَهُمْ .. (١٢) .

لم يجزم ( بخرجون وينصرون ) ، لأنهما جوابا قسمين قبلهما ، وتقديره ، والله لا يخرجون معهم ولا ينصرونهم . فلذلك لم ينجزما بحرف الشرط ، وقد قدمنا نظائره .

قوله تعالى : « كَمَثَل الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » (١٥) .

كنل ، جار ومجرور في موضع رفع لأنه خبر مبتدأ محدوف ، وتقديره ، مثلهم كنا, الذين من قبلهم .

وكذلك قوله تعالى : « كَمَثْلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ اكْفُ ْ » (١٦) .

تقديره ، مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر . فحذف المبتدأ .

قوله تعالى : « فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِلِينَ فسهَا » (١٧)

عاقبتهما ، منصوب لأنه خبر كان . و (أن) واسمها وخبرها ، فى موضع رفع لأنها اسم (كان) . وخالدين ، منصوب على الحال من المضير فى الطرف فى قوله : ( فى النار ) ، وتقديره ، كالنان فى النار خالدين فيها . وكور ( فى ) تأكيماً كفولم : زيد فى الدار قائم فيها . ويجبوز رفع (خالدين) ، على خير ( أن ) ومحى قوادة الأحشى "، ولا خلاف فى جواز الرفع والنصب عند البصريين ، بل يجوز الرفع كا يجوز النصب .

أحدها: أتهم قالوا: الظرف الثانى إنما محصل الفائدة فيدم النصب ، لأن [١/٢١٥] (في ) الأول ، يكون خبراً للمبتدأ ، ويكون الظرف الثانى ظرفاً للحال ، فيكون كلاماً مستقما لا المفد منه شوره ، ومع الوفع تسطل فائدة الظرف الثانى، وحمل الكلام على

مستقيها لا 'يلغى منه شىء ، ومع الرفع تبطل فائدة الظرف الثانى، وَحَمَّلُ السَكلام على ما فيه فائدة أولى .

وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز الرفع لوجهين.

الثانى: أن جواز الرفع فيه يؤدى إلى أن ينقدم المضمر على المظهر ، لأنه يصير التقدير ، فكان عاقبتهما أنهما خالدان فيها فى النار . وما يمسكوا به ليس فيه ما يوجب منم جواز الرفع .

الأعمش : هو أبو محمد سليان بن مهران الأعمش ، كان قارثا ، حافظا ، عالما بالفرائض ت ١٤٨ ه .

أما قوله : إن الفائدة ، إنما تحصل مع النصب لا مع الرفع ، لأن النصب لا "يلمنى فيه الغلرف بطخاف الرفع ، وحمل الكلام على ما فيه فائدة أونيل . فنقول هذا لا يوجب منع الجواز ، لأن تصارى ما يكون مانعاً الشكرار ، والشكرار لا يوجب منع الجواز ، لأن تصارى ما يكون مانعاً الشكرار ، والشكرار لا يوجب منع الجواز ، وين من كلامهم أن يؤكد الفظر ، وإن كان قد وقعت أن ينائدة ، ولا يقال : إن ذلك لا يجوز لحصول الفائدة بالأول ، وكون النائك قد وقعت في كلامهم مستعمل في لفتهم على هذا النحو لا يمكن إنكاره بحال ، فلا يجوز أن يكون مانعاً . وأما قولم في الوجه النافي أنه يؤدى إلى أن ينقدم المنصر على المظهر، فنقول : هذا التقديم في تقدير الناخير ، وإذا كان الضمير في تقدير الناخير ، لم يكن ماناً من وجود النقديم . كقوله تمالى :

# ( فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خيفَةً مُّوسَى )(١)

فالهاء فى ( نفسه ) تعود إلى ( موسى ) ، وإن كان مؤخراً فى اللفظ عن الضمير ، إلا أنه لما كان ( موسى ) فى تقدير النقديم ، والضمير فى تقدير التأخير ، كان ذلك جائزاً ، فكذلك همنا والشواهد على هذا النحو كثيرة جداً ، وقد بينا ذلك مستوفى فى كناب الإنصاف فى مسائل الخلاف ( ) .

قوله تعالى : « لَرَأَيْتُهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا » (٢١) .

خاشاً منصدعاً منصوبان على الحال من الهاء فى (رأينه) ، لأن (رأيت) من رؤية النصر .

قوله تعالى : « هُوَ اللَّهُ الخَالِقُ البَارِيُّ المُصَوِّرُ » (٢٤) .

<sup>(</sup>۱) ۲۷ سورة طه .

<sup>(</sup>٢) المسألة ٣٣ الإنصاف ١-١٦٤.

المصور على وزن مُعفل ، من صَوَّر يُسُوَّر ، لا من صار يسير ، لأنه كان بجب أن يقال المسيّر بالياء ، وهو مر فوع على أنه وصف بعد وصف ، أو خير بعد خير ، وقرى" ( المسوَّر ) بتنح الواو ، والمراد بالمسوَّر آدم عليه السلام وأولاده ، والمعنى الخالق الذى برأ المسوَّر ' ، وقرى" ( المسوّر ) بالجر على الإضافة : كقولم : ، الضارب الرجل ، بالجر حلا على الصفة المشبمة باسم الفاعل كقولم : الحسن الوجه .

### ، غريب إعراب سورة المتحنة »

قوله تعالى : « تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ » (١)

تلقون ؛ جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من الواو فى (لانتخفوا) ، وتقدير . · لا تتخفوا عدوى وعدوكم أوليا، مُلقين . وقيل : ( تلقون ) منقطع مما قبله . وتقدير . · ^أتلقون إلىهم . فحذف همزة الاستغهام كقوله تعالى :

( وتلك نعمة تَمُنُّها عَلَىُّ ) (١)

تقديره، أو تلك نعمة .

قوله تعالى : « يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِى سَبِيلى وَابْثِيفَاءَ مَرْضَاتِى تُسِرُّونَ إلَيْهِمْ بِالمَوَّدَةِ » (١) .

يخرجون : جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من الواو فى (كفروا ) . وأن تومنوا ، ان وصلتها فى موضع نصب على المفعول له . وإنْ ، حرف شرط ، وجوابه فيا تقدم ، لدلالة السكلام عليه . وجهاداً وابتغاء ، منضوبان لوحيين .

أحدها: أن يكون مغمولاله.

والنانى : أن يكون مصدراً فى موضع الحال ، وتقديره ، مجاهدين فى سبيلى ، ومبنغين لمرضاتى . وتسرون ، جملة فعلية فى موضع نصب علىالحال ، وتقديره ، مسرين إليهم بالمودة . والباء فى ( بالمودة ) زائدة .

<sup>(</sup>١) ٢٢ سورة الشعراء .

قوله تعالى : « يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ » (٣) .

يوم ، ظرف ، وفي عامله وجهان .

أحدها : (ينفكم) . والثانى : (يفصل ) ، وقرى (يفصل بينكم ) ، بينتح الياء على ما سمى فاعله ، وتقديره ، يفصل الله بينكم . وقرى (يُفْصُل ) على مالم يسم فاعله ، فيكون (بينكم) نامُمَّا مقام الفاعل ، إلا أنه بنى على الفتح ، كتوله :

( لقد يقطع بينكم ) (١)

أي، وصلكم . وقد قدمنا ذكره .

قوله تعالى : « إِنَّا بُرَّاءُ ,» (٤) .

قرى" (برآه))، بضم الباه وكسرها وفتحها، فمن قرأ (برآه) بضم الباه، فهو جمع برى، نحو شريف وشر فاه وظريف وظرفاه، وحفف الهمزة الأولى تخفيفاً. ومن قرأ (برآه) بكسر الباه، ، جمله أيضاً جمع (برى،)كشراف وظراف. ومن قرأ بالفتح جمله مصدراً دالا على الجمه ولفظه يصلح الواحد والجمع.

قوله تعالى : «قَوْلَ إِبْرَاهِيـمَ » (٤) .

منصوب لأنه استثناه من قوله تمالى : ( قد كانت لـكم أسوة حسنة فى إبراهيم ) ، أى كائنة فى سُنته وأقواله ، إلا قوله لأبيه لأسنغون لك .

قوله تعالى : « أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ » (٨) . أن تبروم، فى موضع جر على البدل من ( الذين لم يقاتلاكم) بعل الاشمال .

وكذلك قوله تعالى : « أَنْ تَوَلَّوْهُمْ » (٩) .

<sup>(</sup>١) ٩٤ سورة الأنعام ,

[٢١٦] ] بدل الاشتال أيضاً . وقيل : هما منصوبان على المفعول له .

« وتُقْسِطُواإِلَيْهم » (٨) .

هدًّاه بـ ( إلى ) حملا على ( تحسنوا ) ، فكأنه قال : نحسنوا إليهم .

قوله تعالى : « أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ » (١٠) .

أن، في موضع نصب بتقدير حذف حرف جر وتقديره في أن تنكحوهن.

قوله تعالى : « وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ » (١٢) .

يفترينه ، جملة فعلية ، وفى موضعها وجهان .

النصب على الحال من المضمر فى ( يأتين ) . والجر على الوصف لـ ( بمنان ) .

قوله تعالى : « كَمَا يَثِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ القُبُورِ » (١٣).

من أصحاب القبور ، فى موضع نصب لأنه ينعلق بـ (يشر) وتقديرهَ ، يئسوا من بعث أصحاب القبور . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقلمه .

#### « غريب إعراب سورة الصف »

قوله تعالى : « كَبُرَ مَفْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَالاَ تَفْعَلُونَ » (٣). متناً ، منصوب على النميز . وفى (كبر ) فاعل ، على شريطة النفسير لم بجر له-ذكر ، وتقديره ،كبر المنت متناً .كتوله نمالى :

(كَبُرَتْ كَلِمَة) (١)

وقد قدمنا ذكرها . وأن تقولوا ، في موضع رفع من وجهين .

أحدهما : أن يكون في موضع رفع على الابتداه ، وكبر متناً خبر متدم ، وتقديره ، قولسكم مالا تفعلون كبر مقنا .

والناني : أن يكون في موضع رفع ، لأنه خبر مبندأ محذوف وتقديره ، هو أن تقولوا مالا تفعلون .

قوله تعالى : « إِنَّ الله يُحِبُّ النَّينَ يُفَاتِلُونَ فَي سَبِيلِهِ صَفَّا جَاَئِهُمْ يُبُيُانُ مَّ صُوصٌ » (٤) .

رَجُ صُبُّا ، هَنصُوبَ عَلَى الْمُصِدِرُ فَي مُوضَعِ الحال . وكأنهم بنيان مرصوص ، في موضع لَسَبُ عَلَى الْحَالَ مَنْ الْوَارِ فِي (يَقَالُونُ) ، أَيْ يُقَالَدُنِ مُسَمِّقٍ بَنِي بَيانا مرصوصاً .

''(يا آنى مع الضمير ، جملة فعلية في موضع جر ، لأنه صفة لرسول ' وأسمى أحمد ، جملة اسمية في موضع جز لأنه مُشَّهُ بِعدُّ صَفَحَتَ عَمَّا أَسَّمَا أَخَمَّا أَنَّى أَفُولُنَا \* أَخَمَّةً لِيكُونَّى؟) . الخير هو المبتدأ .

<sup>(</sup>١) ٥ سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢-٢) الجملة التي بين القوسين من (ب) وهي ساقطة من أ .

 <sup>(</sup>أى قولنا) زيادة منقولة من أ.

قوله تعالى : « تُؤْمِنُونَ باللهِ وَرَسُولِهِ » (١١) .

تؤمنون بالله ، خير معناه الأمر ، أى آمنوا ، وهكذا فى قراءة عبد الله بن مسعود ، والذى يدل على ذلك قوله تعالى :

« يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ » (١٢)

بجزم (ينفر) على الجواب وتقديره ، آمنوا إن تؤمنوا ينفر لكم . ولولا أنه في معنى الأمر ، وإلا لما كان للجزء وجه .

وزع قوم أن ( يغنر ) مجزوم لأنه جواب الاستغام ، وليس كذلك ، لأنه لو كان كذلك لكان تقديره ، إن دللكم على تجارة بغغر لكم . وقد دل كثيراً على الإيمان ولم يؤمنوا ولم يغفر لهم .

قوله تعالى : ١ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ » (١٣). أخرى ، في موضعها وجهان .

. أحدها : أن يكون في موضح جر ، لأنه معلوف على قوله : (نجارة ) وتقديره ، وعلى تجارة أخرى . فحذف المرصوف وأقيست الصفة مقامه .

والنانى: أن يكون فى موض رفع على الابتداء ، وتقديره ، ولكم خَلَّة أخرى . والوجه الأول أوجه الوجهين . وتحبونها ، جلة فعلية فى دوضع جر أو رفع لأنها وصف بعد وصف . ولصر من الله ، مرفوع لأنه خير مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هى فصر من الله .

> قوله تعالى : فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ » (١٤) . ظاهرين، منصوب لأنه خبر (أصبح).

#### « غريب إعراب سورة الجمعة »

قوله تعالى : « رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ » (٢) . منهم، فى موضع نصب لأنه صغة لـ ( رسول ) ، وكذلك قوله تعالى : ( يتلو عليهم آياته ) ، وكذلك ما بعدم من المطوف عليه .

قوله تعالى : « وَآخرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ » (٣) آخرين ، يحمل وجهين ، النصب والجر ، فالنصب من وجهين . أحدهما : أن يكون منصوباً بالنطف على الها، والميم في ( يعلمهم ) .

والنانى: أن يُحمل على معنى ( يتلا علمهم آياته ) ، لأنه فى معنى ( يعرفهم آياته ) ، والمبل بالمصلف على قوله تعالى : ( فى الأميين ) ، وتقديره ، بعث فى الأميين رسولا مهم موقى آخرين . و ( من ) فى ( منهم ) للنبيين ، وليس ( من ) التى تصحب أنسل ، نحو : زيد أفضل من عمرو . لأنه لا يجوز أن كان ( آخر ) على أفضل منه . ولا أنه ليس يمنولته ، ألا ترى أنه لا يتال : آخر منه ، كما يتال : أفضل منه . ولما ، مركبة من ( لم وما ) ، وهى لنني ما يترب من الحال ، يخلاف ( لم ) ، فلما يتم . نني ل ( قد قام زيد ) ، ولم يتم لا دليل ( أنه يا لا دليل ( أنه يا كان ( قد ) و ( قام ) لا دليل ( أن يا على القربه من الحال لمدم ( قد ) .

قوله تعالى : « كمثَلِ الْحِمَارِ يَحْوِلُ أَسْفَارًا » (٥) . السكاف فى (كتل) فى موضع رفع لأنها فى موضع خبر المبتدأ ، وهو ( مثل الذين حلواً). وبحمل، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال ، وتقديره ، كشل الحار (١) دفته في أ. حلملا أمغاراً ، وذهب الكوفيون إلى أن ( يحمل ) ، صلة لموصول محذوف ، وتقديره ، الذي يحمل في في الاسم الموصول ، والبصريون يأبون جواز حذف الاسم الموصول ، وقد قدمنا ذكره .

قوله تعالى: « بِئُسَ مَثَلُ القَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ » (٥). في موضم، (الذين) وجهان

أحدها: الرنع والجر ، فالرفع على تقدير حذف المضاف وتقديره ، بشس مثل [١/٢١٧] القوم مثل الذين كذبوا . فحذف (مثل) المضاف المرفوع ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، والجر على أن يكون (الذين ) وصفاً للقوم الذين كذبوا بكيات الله ، ويكون المقصود بالذم محذوفاً ، وتقديره شلهم .

قوله تعالى . « قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفَيْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ » (٨) .

في موضع رفع لأنه خبر ( إن ) ، وفي دخول الفاء وجهان .

أحدهما : أن تَكُون زائدة ، لأن الغاء إنما تدخل إذا وقعت في خبر الذي ، وههنا لم تقم في خبر الذي ، وإنما وقعت خبراً لموصوفها وهو الموت .

والتانى: أنها غير زائدة لأن ( الذى ) لما جرى وصفاً لما وقعت خبراً عنه ، والوصف فى المدنى هو الموصوف ، جاز أن تدخل القاء فى خير الذى إذا وصل بفعل ، لما فيه من الإبهام ، فاشبه الشرط ، فسخلت فى خير الفاء كما تدخل فى الشرط ، ويحتمل أن يكون (الذى تفرون منه) ، هو الخبر ، وتسكون الفاء جواباً للجملة كقولك: زيد عالم فأكرمه .

قوله تعالى : « إذا نُودِىَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ » (٩) . منٍ ، يمنى (نى)، نى يوم الجمة . ويترأ (الجمة) ، بنم الم وسكونها وفتحا، بالفم على الأصل، والسكون على التختيف ، والفتح على نسبة الفعل إليها كأنها تجمع الناس ، كقولم : رجل مُوزَأة وسُخَرة ولُحُقّة ، إذا كان يهزأ من الناس ويسخر منهم ويلحنهم .

قوله تعالى : « وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًّا انْفَضُّوا إِلَيْهَا ٥(١١).

كنى عن أحدهما دون الآخر العلم بأنه داخل في حكمه ، كقوله تعالى :

( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوما ) (١) وكتابه تدار:

> ( واستعِينُوا بالْصَبْرِ والصلاةِ وإنها لكبيرة )(٢) وقد قسنا ذكر.

<sup>(</sup>١) ٣٤ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) ه٤ سورة البقرة .

## « غريب إعراب سورة ( المنافقون ) »

قوله تعالى : « إِذَا جَاءَكَ المُنافِقُونَ » (١) .

العامل فى ( إذا ) ، جاءك و إنما جاز أن يعمل فيها و إن كان مضافاً إليه ، لأن ( إذا ) فيها منى الشرط ، والشرط إنما يعمل فيه ما بعده لا ما قبله ، وقيل العامل فيه الجزاء وهو ( قالوا ) ، وقد قدمنا الخلاف فيه .

قوله تعالى : « قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ واللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ واللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ واللهُ يشْهَدُ إِنَّ المُنافِقِينَ لكاذِبُونَ » (١) .

إنما كسرت ( إن )<sup>(1)</sup>في هذه المواضع ، لمكان لام التأكيد في الخبر ، لأنها في تقدير النقدم فعلقت الفعل عن العمل .

قوله تعالى : « كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ » (٤) .

خشب، يقرأ بفتم الشين وسكونها، فمن قرأ بالضم فعلى الأصل، ومن قرأ بالسكون فعلى النخفيف كأسد وأسد.

قوله تعالى : « إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (٢) .

[۲/۲۱۷] ما، فيها وجهان .

أحدهما : أن تسكون موصولة فى موضع رفع لأنها فاعل (ساء) . و ( يعملون ) ، جملة فعلية صلنها ، والعائد محذوف وتقديره ، يعملونه . فحذف الهاء تخفيفا .

والناني: أن تكون مصدرية في موضع رفع ايضاً بـ (ساء)، ولا تفتقر إلى عائد

<sup>(</sup>١) (اللام) في أ.

كالموصولة ، وقيل: (ما) نـكرة موصوفة فى موضع نصب. و (كانوا يعملون) صفتها، والعائد إلى الموصوف من الصفة محدوفكما هو محدوف من الصلة، إلا أن الحذف من الصلة، أقدر من الحدف من الصفة .

قوله تعالى : « تعَالَوْا يَسْتغْفِرْ لكُمْ رَسُولُ اللهِ » (٥) .

هبنا فعلان هما ( تعالوا ويستغفر ) أعمل الثانى منها وهو ( يستغفر ) ، ولا ضبير فيه لأن ( رسول الله ) مرفوع به ، والغمل لا يرفع فاعلين، ولو أعمل الأول وهو (تعالوا) لغيل : تعالوا إلى رسول الله يستغفر لكم . وكان فى ( يستغفر ) ضبير يعود إلى ( رسول الله ) هو الغاعل .

قوله تعالى : « لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْها الأَذَلُّ » ( ٨) .

هذا وجه السكلام وهر النراءة المشهورة ، ويقرأ ( لِيُخرِجن ) بفتح الياء ، وهو فعل لازم مضارع ( خرج ) ، إلا أنه نصب ( الأذل ) على الحال وهو شاذ ، لأن الحال لا يكون فيها الألف واللام، كقولهم : مررت به المسكن منصوب على الحال. وقولهم : ادخارا الأول فالأول ، بالنصب ، وهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه .

قوله تعالى : « لوْلا أَخَّرْتَنبى إِلى أَجَلٍ قرِيبٍ فأَصَّدْقَ وَأَكُنْ » (١٠)

ويترأ (وأكون) فيمن قرأ (وأكر) بالجزم، جزمه بالمطف علىموضح (فأصدق)، لأن موضعه الجزم على جواب التمتى وقوتى الحل على الموضع معم ظهور الإعراب فيه، فلما لم يظهر جاز أن يجرى مجرى المطرّح، ألا ترى أن مثل (دار) في النسبية يخالف (قساً ونخذا). ومن قرأ (وأكون) بالنصب جعله معطوقاً على لفظ (فاصدق)، وهو منصوب بتقدير (أن).

#### « غريب إعراب سورة التغابن »

قوله تعالى : « أَبَشَرُ يَهْدُوننا » (٦) .

أيما قال (مهدوننا) لأنه كنى به عن (بشر)، و (بشر) يصلح الجمع كما يصلح للواحد، والمراد به هينا الجم، كقولة تعالى:

( مَا أَنْتُمْ إِلاَّ يَشِرُّ مِثْلُنا ) (١)

ونو أراد الواحد لقال : ( يهدينا ) ، كما قال فى موضع آخر :

( فقالُوا أَبَشرًا مِنَّا واحِدًا نَّتَبِعُهُ ) <sup>(٢)</sup>

ما وبشر ، مرفوع بالابتداء .

قوله تعالى : « زعَمَ الَّذِينَ كَفُرُوا أَن لَّنْ يُبْعَثُوا » (٧) . زع، فعل يتعدى إلى منعولين إلا أنه سات الجلة رهى قوله : (أن لن يبعثوا ) ٢١/ ٢١٨ مسة المغولين، لما فها من ذكر الحديث والمحدث عنه .

كقوله تعالى : ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يتركوا ) <sup>(٣)</sup>

قوله تعالى : « يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الجَمْعِ » (٩) .

يوم ، ظرف وهو يتعلق بقو له :

( لتبعشن أو لتنسؤن )

<sup>(</sup>١) ١٥ سورة يس.

<sup>(</sup>٢) ٢٤ سورة القمر ، (وقالوا) في أ ، ب .

<sup>(</sup>٣) ٢ سورة العنكبوت .

وتقديره . لنبعثن أو لتنبؤن يوم بجمعكم ليوم الجمع .

وقرئ ( يجمعكم ) بالرفع على ما يستحقه من الإعراب وهي القراءة المشهورة ، وقرى ( بجسمكم ) ، بسكون العبن لسكثرة توالى الحركات . كما قرى :

( إِنْمَا نُظْعِمُكُمْ لُوجُهُ اللهُ ) (١)

بسكون الميم . وكقول الشاعر :

١٦٦ - سيروا بني العم فالأهواز منزلكم

وبهر تیری فلا تعرفکم العـــر ب (۱۴)

أراد . تعرفكم . فسكن الغاء لكثرة الحركات .

قوله تعالى : ﴿ وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لأَنْفُسِكُمْ ﴾ (١٦) . خيراً ، منصوب من أربعة أوجه .

أحدها : أن يكون منصوباً بـ ( أنفقوا ) والمراد بالخاره ﴿ اللَّالُ ﴿ \* والثاني: أن حكون منصوباً يفعل مقدر دل علمه (أنفقها) وأتقاله و جوارة الخيرا. والثالث: أن يكون وصفاً لمصدر محذوف وتقديره أَ وَٱلْمُعُوا إِثْفَاقًا كَثَيْرًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّه والرابع: أن يكون خبر (كان) وقد قدمنا بيانُه فيه سبق ﴿

 <sup>(</sup>١) ٩ سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٢) هذا الشاهد نسبه ابن جني إلى جرير ، الحصائصُ الله المالات ١٣٠٧، أَ أَنْ الله والله من بنا في ( إعراب سورة القصص ) .

### « غريب إعراب سورة الطلاق »

قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ » (٣) .

يقرأ ( بالغ ) بتنوين وبغير تنوين .

فمن قرأ بالتنوين ، نوَّنه على الأصل لأن اسم الغاعل همنا يمشى الاستقبال ، ونصب (أمره) به .

ومن قرأه بغير تنوين ، حذف التنوين للتخفيف ، وجر ما بعده بالإضافة .

قوله تعالى : ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نُسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبَتُمْ فَهِلَّنَّهُمْ ثَلاثَةُ أَشْهُرِ وَاللَّذِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ (٤) .

تقديره: واللائى يئسن من المحيض من نسائكم فعد شن لائة أشهر واللائى لم يحضن فعد شن الائة أشهر . إلا أنه حفض خبر النانى لدلالة خبر الأول عليه ، كقولك: زيد أبوه منطلق وحرو . أى : وعمرو أبوه منطلق . وهذا كثير فى كلامهم . وأولات الآحال ، سبتدأ ، وواحد (أولات) ( ذات ) . و ( أجلمن ) سبتدأ ان . وأن يضمن حلمين ، خبر المبتدأ الثانى ، والمبتدأ الثانى وخيره خبر عن المبتدأ الأول ، ويجوز أن يكون ( أجلمن ) بدلا من ( أولات ) بدل الاشتال . وأن يضمن ، الحبر .

قوله تعالى : « قدْ أَنْزِلَ اللهُ إِليْكُمْ ذِكْرًا (١٠) رَّسُولاً » (١١) رسولا ، نصوب ، من خمة أوجه .

الأول : أنه منصوب بقوله : ( ذكرا ) على أنه مصدر، وتقديره : أن أذكر وسولا. كما انتصب ( يتبا ) يقوله تعالى : ( أُو إِطعَام في يوم ذي مسغبة يتيمًا ) (١)

على تقدير ، أن أطعم يتبها .

والثاني: أن يكون منصوباً بفعل مقدر، وتقديره: وأرسل رسولا.

والثالث: أن يكون بدلا من ( ذكر) ، ويكون (رسولا) يمنى رسالة وهو بدل [٢/٢١٨] الشيء من الشيء وهو هو .

والرابع : أن يكون منصوباً على الإغراء، أي : اتبعوا رسولا .

والخامس: أن يكون منصوباً بتقدير ، أعنى .

قوله تعالى : « وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيَنْهُنَّ لِيَنْهُنَّ لِيَنْهُنَّ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيء قلييرٌ » (١٢) .

مثلهن، قرئ النصب والرفع، فانصب يتقدير فعل، والتقدير، من الأرض خلق مثلهن. ولم يحمله على (خلق) المنتقم لئلا يقع الفصل بين واو العطف والمعطوف بالجار والمجرور . قال أبو على : ولهذا رغب من رغب عن النصب بالرفع، فرفعه بالظرف أو على الابتداء ، أو الخبر على ما فيه من الخسلاف . لنعلموا ، ( اللام ) فها يتعلق به وجهان .

أحدهما : أنها تتعلق بـ ( يتنزل ) .

والثانى : أنها تنعلق بـ ( خلق ) .

<sup>(</sup>١) سورة البكيُّد .

## « غريب إعراب سورة التحريم »

قوله تعالى : « تَبْتَغِي مَرْضاة (١) أَزْوَاجِكَ » (١) .

تبتني ، حملة فعلية في موضع نصب على الحال من الضمير في ( تُحرُم ) .

قوله تعالى: « إِنْ تَتُوبَا إِلَى الله فقدْ صَغَتْ قُلهِ بُكُمَا » (٤) .

إَعْامَالُ ﴿ وَلِوْكِكُمْ } وَالْجُمْعِ وَلِمْ يَقِلْ : (قلباكما) بالتثنية ، لأن كل عضو ليس في البدن منه إلا عضو واحد فإن تثنيته بلَّفظ جمه ، والقلب ليس في البدن منه إلا عضو

: ولهذا وغب من رغب عن النمسية للجَوْلَمِلْلُقُو ذبه و الله ( الم بالمناك أنه المنافع المنا

ولم يقل : وجها تركيبن، لأن الإضافة إلى التثنية تغنى عن تثنية المُشْتَاقَيْءٌ وقَتُلْ فَدُمُهُمَّا ذ كره عا يغني عن الإعادة .

<sup>(</sup>١) (مرضات) التاء الفتوحة في المصحف " أ

<sup>(</sup>٢) من شواهد سيبويه ١-٢٤١ وقد نسبه إلى خطام المجاشق ، وقبله :

ه ومهمهن قذفين مرتين ه

<sup>•</sup> جبتهمها بالنعت لا بالنعتين . وبعده:

يصف فلاتين لانبت فيهما ولا شخص يستدل به فشبههما بالترسين ، والمهمه : القفر ، والقذف : البعيد ، والمرت : التي لاتنبت ، وقد خرقهما بالسبر واكتفى بأن نُعنا له مرة واحدة .

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق من كلمة مهجو فيها جريرا وهو من شواهد شرح المفصل ٤-١٥٧

كأنه وجه تركين قد غضبا مستهدف لطعان غير مَعْظِيجِق بِ (١)

قوله تعالى : « وَالمَلاثِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ » (٤) . إنما قال (ظهير) بالإفراد ولم يقل: (ظهراء) بالجمء، لأن (ظهيراً) على فعيل، وفعيل بكون للواحد والجم،

كقوله تعالى : ( خلصوا نجيا ) <sup>(١)</sup>

وقد يستغنون بذكر الواحد عن الجمع .

قال الله تعالى : (ثم يخرجكم طفلاً ) (٢)

أى: أطفالا . كقول الشاعر :

۱۷۰ ــ كُلُوا فى بَعْضِ بَطْنِكُمْ تَعِفَّـــوا فإنَّ زمَانَكُمْ زمَنٌ خَمِيـــــــــُصُ <sup>(۲)</sup>

أى : فى بعض بطونكم ، وكما قال الآخر :

۱۷۱ ـ فی حلقکم عظم وقد شجینـــــا أی : فی حلوقکی والشواهد علی هذا النحوکثیرة جدا .

قوله تعالى : « قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارًا » (٦) .

<sup>(</sup>۱) ۸۰ سورة يوسف .

<sup>(</sup>۲) ۲۷ سورة غافر .

<sup>(</sup>٣) البيت من شواهد سيبويه ١-٨٠٨ ولم ينسبه لقائل، والشاهد فيه وضع البطن موضع البطون ، يصف شدة الزمان فيقول : كلوا فى بمض بطنكم ولا تملئوها ، وتعفوا عن كثرة الأكمار ، فإن الزمان. ذو محمصة وجدب .

<sup>(</sup>٤) من شواهد سيبويه ١٠٧١ ، ولم ينسبه لقائل ونسبه الشنتمرى إلى المسيب بن مناة

الغنوى ، والبيت : لا تنكر القتل وقد سُهينا في حلقكم عظم وقد شجينا

الشاهد فيه وضع الحلق موضع الحلوق يقول : لا تتكروا قتلنا لكم وقد سبيم منا ، فنى حلوقكم عظم يقتلنا لكم ، قد شجينا نمن أيضا أي غصصنا بسبيكم لمن سبيم منا .

قُوا، أمر من (وقى بقى) ، وأسله (أو تبوا) على وزن أفعلوا ، فحذفت الواو 
كما حذفت من (بق) ، وحذفت من (بق) لوتوعها بين ياه وكسرة ، وذهب 
الكونيون إلى أنها حذفت من (بق) ، لتغرق بين اللازم والمتحدى نمو : وعد يعد ، 
ووجل بوجل ، وهذا فلمد لائهم قد قالوا : وتم الذباب ينم ، ووكف البيت يكف ، 
المخذفوا من اللازم كما حذفوا من المتعدى ، ولو كان هذا التعليل صحيحاً لكان ينبنى 
الا يحذف ، لأنه لازم ، ولما حذفوا الواو من (أوتيوا) ، استغنوا عن همزة الوسل 
لتحرك القافى ، لأن الممرة إنما اجتلبت لأجل الابتداء بالساكن ، وقد زال الساكن 
فينبنى أن يزول لزوال العلة التي اجتلبت من أجلها ، فيق (قيوا) ، فاستنقلت الضمة 
على الياه فنقلت إلى القافى بعد إسكانها ، فيقت الياء ساكنة وواو الجم بعدها ساكنة 
طجمع ساكنان فحذفوا الياء لاجماع الساكنين ، وكان حذفها أولى ، لأنها لم ندخل 
لمفى وواو الجم دخلت لمنى ، فكان تنينها أولى ، ووزن (قوا) (عوا) ، 
لذها الذاء واللام .

قوله تعالى : « تُوْبَةً نَّصُوحًا » (٨) .

إنما قال: ( نصوحا) . ولم يقل: ( نصوحة ) على النسب . كما قالوا : امرأة صبور وشكور على النسب . وقد قرى ( نُسُوحاً ) بضم النون وهو مصدر كالدهوب والجلوس والنسود فى فسد فساداً ونُسُودا . والصادح فى صلح يصلح صلاحا . قال الشاعر :

۱۷۱ - فکیف بأطرافی إذا مساشتمتنی وما بعد شتم الوالدین صُلُسوحُ <sup>(۱)</sup> أی:صُلح.

قوله تعالى: «ضرَبَ اللهُ مَثلاً لِللَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَة نُوحٍ » (١٠).

 <sup>(</sup>١) اللسان مادة (صلح) ومادة (طرف) والبيت لعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
 وفلان كريم الطرفين إذا كان كريم الأبوين يراد به نسب أييه ونسب أمه.

مثلا وامرأة نوح، منصوبان على أنهما مغمولا (ضرب)، وقيل: (امرأة نوح) نصب على البدل من (مثل) على تقدير حذف مضاف، وتقديره، مُثل المرأة نوح.

ثم حذف ( مثلا ) الثانى لدلالة الأول عليه .

وكذلك القول فى قوله تعالى :

« وَضَرَبَ اللهُ مَثلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْمُرَأَة فِرْعُونَ » (١١) وَرَبْهَ إِنْنَةَ عِمْرَانَ » (١٢)

منصوب بالعطف على :

( امرأة فِرْعَوْنَ ) .

### « غريب إعراب سورة الملك »

قوله تعالى : « الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقًا » (٣) .

طباقًا، منصوب على الوصف لـ ( سبم ) ، وطباقًا ، جمع ، وفيه وجهان .

أحدهما: أن يكون جمع (طبق) كجمل وجمال.

والثانى : أن يكون جمع ( طبقة )كرُّحبَّة ورِحاًب .

قوله تعالى : « ثُمَّ ارْجِسْع ِ الْبُصَرَ كَرَّتَيْنِ » (؛ ) . منصوب فى موضع المصدر ، كانه قال : فارجم البصر رجنين . والنثنية ههنا يراد بما الكثرة ، لا حقية النثنية ، ألا ترى أنه قال :

« يَنْقَلِبُ ۚ إِلَيْكَ البَصَرُ خاسِئًا وَهُوَ حَسيرٌ » (٤) .

والبصر لا يتقلب خاسئاً حسيراً مرتبن ، وإنما يسير كذلك بمرارجة ، وإنما هذه النتنية على حد النتنية في تولهم: لبيك وسعديك ، أى ، إلباباً بعد إلباب ، وإسعاداً [٢/٢١٩] بعد إسعاد ، أى ، كما دعو تن أجبتك إجابة بعد إجابة ، من تولهم : ألب ً بالمكان ،

قوله تعالى : « فاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ » (١١) .

أراد ( بذنوبهم ) إلا أنه وحّد لوجهين .

أحدهما: أنه إضافة إلى جماعة ، لأن الإضافة إلى الجميع ، تغنى عن جمع المضاف ، كما أن الإضافة إلى النتنية تغنى عن تثنية المضاف .

والثانى: أن ( ذنب ) مصدر ، والمصدر يصلح للواحد والجم .

قوله تعالى : « فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ » (١١) .

أحدهما : أن يكون منصوباً على المصدر وجمل بدلا من اللفظ بالغمل . والنانى : أن يكون منصوباً بتقدير فعل ، وتقديره ، ألزمهم الله سحفا .

. قوله تعالى : « أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ » (١٤) .

مَنْ ، فى موضع رفع لأنه فاعل ( يعلم ) والمفعول محذوف، أى ألا يعلم الخالق خلقه.

قوله تعالى : « أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ » (١٦) . . أن، في موضم نصب على البدل من (مَن)، وهو مدل الاشهال .

قوله تعالى : « أَوَ لَمْ يَرَوُا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ » (١٩) .

صافّات ، منصوب على الحال لأن المراد بالرقية رؤية العبن لا رؤية التلب . ويَنبضن ، عطف على (صافات) ، والجلة فى موضع الحال ، وتقديره ، قابضات . وعطف ههنا الفعل المضارع على اسم الفعل لما يينهما من المشابهة ، ولهذا عطف أسم الغاعل على الفعل فى قول الشاعر :

۱۷۷ ـ وبات يُعْشِيهِ بِسَيْفَوْ باتِسِ يقصد في أَسَوَّهِا وَحَالِ (١)

قوله تعالى : ﴿ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمُ ۚ يَنْصُرُكُم مِّنْ دُونَ الرَّحْمٰنِ ، (٢٠) .

<sup>(</sup>١) اللسان مادة (عشا) وجاه بكلمة (بعضب) بدل (بسيف) والمعنى أنه أقام لها. السيف مقام العشاه . والليت منسوب إلى أبى ذؤيب .

أم، حرف عطف . ومَنْ ، في موضع رفع بالابتداء . وهذا مبتدأ ثان . والذي ، خبره . وهو جند لكم، صلته . وينصركم، جلة فعلية في موضع رفع لأنها صفة لـ (جند) ، والجلة من المبتدأ النافي وخبره خبر عن المبتدأ الأول .

قوله تعالى : « وَيَقُولُونَ مَتى هذا الْوَعْدُ » (٢٥) .

هذا ، فى موضع رفع بالابتداء . والوعد ، صفة له . ومتى ، خبره ، وفيه ضمير يمود على (الوعد ) .

قوله تعالى : « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِى اللهُ وَمَن مَّعِى أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُبْجِيرُ الكَافِرينَ » (٢٨) .

إنما جامت الناه فى قوله : ( فمن يجير ) جواباً للجملة ، لأن مغى ( أرأيتم ) انتبهوا ، وتقديره ، انتبهوا فمن يجير ، كما تقول : اجلس فزيد جالس ، وليست جواباً للشرط . وجواب الشرط مادل عليه ( أرأيتم ) ، ويجوز أن تكون الفاه زائدة ، ويكون الاستفهام علم مقام مفعول ( أرأيتم ) كقولك : أرأيت زيدا ما صنع .

وهكذا الكلام على الفاء فى قوله تعالى : « فَمَنْ يَـالْتِيكُمْ ، ٣٠. [١/٢٢٠] ومتم من قال : الغادجواب الشرط.

قوله تعلى : «إِنْ أَصْبَحَ مَاوْ تُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَلَيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ » (٣٠). غورا ، أى غارا ، وهو منصوب لأنه خبر (أصبح) . ومعين ، نيه وجهان .

أحدهما: أن يكون فعيلا من (معن) الماء إذا كثر، فنكون الميم أصلية.

والنانى: أن يكون مفعولا من (الدبن) وأصله (معبون)، فأستنقلت الضمة على الياء نحذفت فبقيت الياء ساكنة، والواو ساكنة، فحذفت الواو لسكونها وسكون الياء قبلها، وكسر ما قبل الياء توطيداً لها، لأنه ليس فى كلامهم يا. قبلها ضمة. وقبل: حذفت الياء لسكونها وسكون الواو بعدها، وأبدلت من الضمة قبلها كسرة فانقلت الواء ما. لانكساء ما قبلها.

## « غريب إعراب سورة ن » (١)

قوله تعالى : «ن » (١) .

فی موضع نصب من وجهین .

أحدهما: أن يكون تقديره ، اقرأ نون .

والنانى: أن يكون تنديره، أقسم بنون . فحذف حرف النسم فاتصل الفعل به فنصبه وعلى هذا يكون :

« مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكِ بِمَجْنُونِ » (٢)

جواب القسم .

قوله تعالى : « فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (٥ ) بِأَيِّكُمُ المَفْتُونُ »(٦) .

أى ، بأيكم الفتنة ، كما يقال : ماله معقول . أى ، عقل . وقيل : الباه في ( بأيكم ) زائدة ، وتنديره ، أيكم المفتون . أى ، المجنون .

قوله تعالى : « أَنْ كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ » (١٤) .

أن كان ، منعول له ، تنديره ، لأن كان ذا مال وبنين . واللام تتملق بفعل محفوف وتقديره ، أيكفر أن كان ذا مال . ولا يجوز أن تتملق بـ (تنلى) ، لأن إذا مضافة إليه ، والمشاف إليه لا يمعرز أن تتملق بـ ( قال ) ، لأنه نجواب الشرط ، وجواب الشرط لا يعمرز أن تتملق بـ ( قال ) ، لأنه نجواب الشرط ، وجواب الشرط لا يعمل فيا قبل لفظ الشرط لأن وتبته بعده فلا يعمل فيا قبله ، فوجب أن يقدر ما يتملق به .

<sup>(</sup>١) سورة القلم .

قوله تعالى : « قالَ أَسَاطِيرُ الأَّوَّلِينَ » (١٥) .

أساطير ، مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هذه أساطير الأولين .

قوله تعالى : « فأَصْبَحَتْ كالصَّرِيمِ » (٢٠) .

أى ، كالشيء المصروم ، وهو نعيل بمعنى منقول ، ولهذا لم يقل كالصربة ، كقولهم: عبن كعيل ، وكمف خضيب ، ولحية دهين ، أى ، عبن مكعولة ، وكمف غضه مة ، ولحمة مده نة .

قوله تعالى : « وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ » (٢٥) .

على حرد، جار ومجرور في موضع نصب على الحال، وتقديره وغدوا حاردين قادرين. قوله تعالى : « مَالكُمُ كَيْثُ تَحْكُمُونَ » (٣٦) .

ما، فى موضع رفع لأنه مبندأ . ولسكم ، خبره . وكيف ، فى موضع نصب على الحال بـ (تحكون).

قوله تعالى : « أَمْ لكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَلْدُسُونَ » (٣٧). إِنَّ لكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ » (٣٨) .

[٢/٢٢٠] أيما كسرت ( إنَّ ) لمكان اللام في ( لما ) ، ولولا دخول اللام في ( لما ) لكانت منتوحة لأنها مفعول ( ندرسون ) ، وهو كقولمم : غلمت أن في الدار لزيدا .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ ٣٩) . لَكُمْ أَيَانَ ، مبتدأ وخبر . وبالغة ، صفة لـ ( أَيَانَ ) ، وقرى : بالغة بالنصب على الحال من الضمير الذى فى ( لَكِم ) .

> قوله تعالى : ﴿ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴾ (٣٩) . كسرت(إن) لوجين .

أحدهما: أن تكون كسرت لمكان اللام كاكسرت فها قبله.

والنانى: أن تكون كسرت لأن ما قبله قسم ، وهى تكسر فى جواب النسم . قوله تعالى : « يَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقَ وَيُلْدُعُونَ إِلَى السُّبَجُودِ فلا يَسْتَطِيعُونَ » (٤٢) خاشِمَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَّهَفُهُمْ ذِلَّةً » (٤٣) .

يوم ، منصوب ، وفى العامل فيه وجهان .

أحدهما : أن يكون العامل فيه ( فليأتوا بشركائهم )<sup>(١)</sup> .

والنانى: أن يكون العامل فيه فعلا مقدرا ، وتقديره ، واذكريوم. وخاشمة ، منصوب على الحال من المضمر فى (يدعون) ، أو من المضمر فى (يستطيعون). وأبصارهم، مرفوع بفعلد. وترهقهم ذلة ، جلة فعلمة تحتمل وجهن.

أحدهما: أن تكون منصوبة في موضع نصب على الحال.

والثاني . أن تكون مستأنفة لا موضع لما من الإعراب .

قوله تعالى : « فِلَوْنِي وَمَنْ يُكذِّبُ بِهذا الحَدِيثِ » (\$\$) .

مَّن ، في موضع نصب لأنه معطوف على ياء المسكلم في ( ذربي ) .

قوله تعالى : « لـوُلا أَنْ تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ » (٤٩) . إِمَا قال: ( تداركه ) النذكير له حين .

أحدهما: لأن تأنيث النعمة غير حقيق.

والثانى : أنه حل على المنى ، لأن النعمة بمنى النعيم وقد قرئ ( نداركته نعمة ) بالتأنيث حملا على اللفظ .

> قوله تعالى : ﴿ لَيُزْلِقُونكَ بِأَبْصَارِهِمْ ﴾ (٥١) . قرئُ بضم الياء وفنحها ، وهما لغنان والضم أفسح .

 <sup>(</sup>١) (فأتوا بشركائكم) هكذا في أ ، ب وصحة الآية كما أثبت .

## « غريب إعراب سورة الحاقة »

قوله تعالى : ﴿ الْحَاقَةُ مَا الْحَاقَةُ وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْحَاقَةُ ﴾ (١، ٢ ، ٣ ) .

المانة الأولى ، مبتدأ . وما ، استغيامية ، وهى مبتدأ انان . والحافة النانية . خير المبتدأ النائى ، والمبتدأ النائى وخيره خير عن المبتدأ الأول، والمظهر ههنا أقيم مقام المضمر النمنجم والنمظيم ، وتغديره ، الماقة ما هى . ولهذا جاز أن يتع المبتدأ النائى وخيره ، خيرا عن الأول . وما أدراك ، (ما ) استغهامية وهى مبتدأ . و (ما ) النانية مبتدأ مان . والمحافة ، خيره . والمبتدأ النائى وخيره فى موضع نصب بـ (أدراك ) .

وأدراك والجلة المنصلة به ، في موضع دفع على أنه خبر المبتدأ الأول. وفي (أدراك) ضمير يمود على المبتدأ الأول. و (أدراك) يتمدى إلى مفعولين ، والمفعول الأول [1/۲۲] (الكاف) ، والجلة في موضع المفعول التاني، ولم يصل (أدراك) في (ما) لأن ممناها الاستفهام ، والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله .

قوله تعالى : « فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ » (٥) .

الطاغية ، فيه وجهان . أحدها : أن سكون مصدراً كالماقية والعافية .

والثانى : أن يكون صنة لموصوف محذوف وتقديره بالصيحة الطاغية . فحذف الموصوف وأثيم الصغة مقامه .

قوله تعالى : « سَبْعَ لَيَالَ وَثَمَانِيَةَ أَبَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل خاوية » (٧) .

إنما حذف ناه النأنيث من (سبع) وأثبتها فى (ثمانية)، لأن الليالى جم مؤنث والأيام جم مذكر . وحسوما ، منصوب لوجين .

أحدها : أن يكون منصوباً على الوصف لقوله : ( أياما ) .

والنانى : أن يكون منصوباً على المصد ، أى ، تباعا(١) . وصرعى منصوب على الحال من (القوم) ، لأن (ترى) من رؤية البصر . وكأنهم أعجاز نحل ، في موضع نصب على الحال من الضمر في (صرعى) ، وتقديره ، مشهين أعجاز نحل . وخاوية ، صمة لنخل ، وقال (خاوية ) بالتأنيث ، لأن النخل يجوز فيه التأنيث ، كما يجوز فيه التأنيث ، لأن النخل يجوز فيه التأنيث ، كما يجوز فيه التأنيث ، لمن التأنيث ، كما يجوز فيه التأنيث ، كما يجوز فيه التأنيث ، كما يجوز فيه التحديد التحد

( أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرِ ) <sup>(٢)</sup> .

قوله تعالى : « فهلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ » (٨) .

يقرأ ( هل ترى ) بالإدغام ، لقرب الناء من مخرج اللام .

قوله تعالى : « فإذا نُفِخ فى الصُّور نَفْخةُ وَاحِلَةً » (١٣) .

نفخة واحدة ، رفع لأنه مغمول مالم يسم فاعله ، ووصفت ( نفخه ) بـ ( واحدة ) ، وإن كانت النفخة لا تـكون إلا واحدة ، على سبيل التأكيد ، كقوله تعالى :

( وقالَ اللهُ لا تتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ الثَنَيْنِ ) (٣)

و إن كان الإلهان لا يكونان إلا اثنين للتأكيد .

قوله تعالى : « فَيَوْمَئِذ وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ (١٥) وانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فهيَ يَوْمَئِذ وَاهِيَةً » (١٦) .

<sup>(</sup>١) (أى متنابعة لاتنقطع) النسلي .

<sup>(</sup>٢) ٢٠ سورة القمر .

<sup>(</sup>٣) ٥١ سورة النحل.

بومئذ ، ظرف منصوب وهو يتعلق بـ ( دقعت ) ، وكذلك ( بومئذ ) فى قوله تعالى : ( فهى يومئذ ) يتعلق بـ ( واهية ) ، وكذلك ( يومئذ ) فى قوله تعالى :

« يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ » (١٨)

يتعلق بـ ( تعرضون ) .

قوله تعالى : « هاوُّمُ اقْرَءُوا كِتابيَهُ » (١٩) .

كنابيه ، منصوب لأنه مفعول ( اقرءوا ) ، وفيه دليل على إعمال الثانى، ولو أعمل الأول لقال : ( اقرءوه ) .

> قوله تعالى : « مَا أَغْنَى عَنِّى مَالِيَهُ » (٢٨) . ما، فعا وجان.

أحدهما : أن تكون استفهامية في موضع نصب لأنها مفعول ( أغنى ) ، و ( ماليه ) فاعله ، وتقديره ، أي شيء أغنى عني ماليه .

والنانى: أن تكون (ما) نافية ويكون مغمول أغنى محنوقاً ، وتقديره، ما أغنى ماليه شيئاً . نحذنه . والها. في(ماليه) للسكت ، وإنما دخلت صيانة للحركة عن الحذف .

[۲/۲۲] قوله تعالى : « فليْسَ لهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَوِيمٌ » (٣٥) . حميم ، امم ليس ، وخبرها الجار والحجرور وهو (له)، ولا يجوز أن يكون

(اليوم) هو الخبّر، لأن ( حيم ) جنّة واليوم ظرف زمان ، وظروف الزمان لا تـكون أُحْبارا عن الجنث .

> قوله تعالى : « تَنْزِيلٌ مِّن رَّبٌ العَالَمِينَ » (٤٣) . مرفوع لأنه حبر مبتدأ محذوف، وتقديره، هو تنزيل.

قوله تعالى : « فما مِنْكُم مِّنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ » (٧٤) . من أحده في موضع رضع أنه اسم (ما)؛ لأن (من) زائدة . وحاجزين، خبر (ما) وعنه ، فى موضع نصب لأنه(۱) يتعلق بـ (حاجزين ) ، والتقدير ، فما منكم أحد حاجزين عنه . وجم (حاجزين) وان كان وصفاً لـ (أحد) ، لأنه فى منى الجم، فيمع حملا على المنمى، ولم يبطل (منكم) عمل (ما) لأن الفصل بالجار والمجرور والظرف فى هذا النحوكلاً فصل .

<sup>(</sup>١) (لا) في أبدل (لأنه) في ب.

## « غريب إعراب سورة سأل سائل(١) »

قوله تعالى : « سَأَلَ سَائِلُ » (١) .

قرى" بالهمز وترك الهمز ، فمن قرأ بالهمز أنى به على الأصل، ومن قرأ بترك الهمز أبدل من الهمزة ألفاً على غير قياس . وقد حكاه سببويه وغيره.

قوله تعالى: ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنة ﴾ (٤). منصوب على أنه خبر (كان ). وألف: منصوب على النمييز. وكان واسحها وخبرها، فى موضم جر لأنها مغة ( يوم ) .

قوله تعالى : « وَلا يَشْأَلُ حَبِيمٌ حَبِيمًا » (١٠) يُبَصَّرُونَهُمْ يَرَدُّ المُجْرِمُ » (١١) .

يسال، يقرأ بضم الياه و فنحها ، فن قرأ بالفم بنى الفعل لما لم يسم فاعله ، وتغديره ولا يُسألُ حميم عن حيمه . ومن قرأ بالفنح بنى الفعل الفاعل . وحميم ، مرفوع لأنه فاعل (يسأل) ، و(حميا ) منصوب لأنهمندوله ، ووجه هذه القراءة ظاهر . وييصرونهم، أى يبصر الحميم حميه ، وأراد ( يالحميم ) الجمع ، فالضميد للمرفوع يعود على ( المؤمنين )، والماء ولليم تعود على ( الكافرين ) ، والمغنى ، يبصر المؤمنون الكافريز يوم القيامة أى ، ينظون إليهم في النار ، وقبل : الضميران يرجمان إلى الكفار ، أى يبصر التابعون النابعين في النار .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّهَا لَظَى (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (١٦) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّ ﴾ (١٧) .

<sup>(</sup>١) سورة المعارج .

لغلى، يجوز فيها الرفع والنصب ، وكذلك ( نزاعة ) ، يجوز فيها الرفع والنصب . فأما رفع ( لظى ) فمن ثلاثة أرجه .

الأول: أن يكون (لظي) ، خبر (إن). وتزاعة ، خبر أان.

والنانى : أن يكون (لظلى ) خبر ( إن ) . ونزاعة ، بدل من (لظلى ) ، أو خبر مندأ محذوف .

والناك : أن تكون الهاء فى ( إنها ) ضمير القصة . و ( لظى ) ، مبتدأ . ونزاعة ، خبره . والجلة من المبتدأ والخبر فى موضع رفع لأنها خبر ( إن ) .

وأما النصب في ( لغلى ) فعلى البدل من ها، ( إنها ) ونزاعة بالرفع خبر ( إن ) .
وأما النصب في ( نزاعة ) فعلى الحسال ، والعامل فيها معنى الجلة ، وزعم أبوالعباس
المبرد أنه لا بجوز أن يكون منصوباً على الحسال لأن ( لغلى ) لا تكون إلا ( نزاعة )
لأن الحسال تكون فيا بجوز أن يكون وبجوز ألا يكون ، وليس كما زعم ، فإن هسند
الحال مؤكدة ، والحال المؤكدة لايشترط فيها ما ذكر ، ألا ترى إلى قوله تعالى :

( وهو الحق مصدقا ) (١)

فإن (مصدقاً) منصوب على الحال ، وإن كان الحق لا يكون إلا مصدقاً ، فعل على جوازه . وندعو من أذبر ، خبر الماث ، ويجوز أن يكون مستأنًا مُقتطعاً مما قبله .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ تُخلِق هَلُوعاً (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرْ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنُوعاً » (٢١) .

الدامل في (إذا ) الأولى (هلوع) ، وفي (إذا ) الثانية : (منوع) . وهلوعا ، منصوب على الحال من المضمر في (خلق) ، وهذه الحال تسمى الحال المتدَّرة ، لأن الهام إنما يحدث بمدخلقه لافي حال خلقه ، وجزوعا ومنوعا ، خبر كان مقدرة ، وتقديره ، كم ن حزوعا وكدن منوعاً .

<sup>(</sup>١) ٩١ سورة البقرة .

قوله تعالى : « فَمَالِ الَّذِينِ (١) كَفَرُوا قَبْلُكَ مُهْطِعِينَ (٣٦) عَنَ البَّعِينَ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ » (٣٧) .

ما ، في موضع رفع لأنها سبنداً ، وخبره ( للذين ) . وكغروا ؛ صلة الذين . وقبلك ، ظرف مكان في موضع الحسال من الضمير المرفوع في (كفروا ) ، أومن المجرور على تندير ، فما للذين كفروا كالتين قبلك . ومهطمين ، منصوب على الحسال بعد حال . وعزين ، منصوب على الحال من الضمير في ( معلمين ) أو ( الذين ) . وعن اليمين وعن الشال ، من صلة ( عزين ) .

وعزبن . جمعزة وأصلها عزوة . وقبل عزهة مثل سنة ، ثم حذفت اللام ، وجمعت ملواو والنون عوضاً عن الحذب ف ، كما قلوا : سنون وقلون وثبون .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠) عَلَى أَن نُبَدِّلُ خَيْرًا مِّنَّهُمْ » (٤١) .

على ، فى موضع نصب لأنه يتعلق بـ (قادرون) . ونبدل خيراً سنهم ، تقديره ، نبدلم بخير سنه ، فحذف المفدل الأول ، وحرف الجر من الثانى .

قوله تعالى : « يَوْمَ يَخْرُجُون مِن الأَجْدَاثِ سِرَاعاً (٤٣) . يوم، بدل من قوله : (يومهم ) فى قوله تعالى :

( حتى يُلاقوا يَوْمَهم)

وتقديره، حتى يلاقوا يوم يخرجون . وسراعاً ، منصوب على الحــال من الواو في ( مخرجون ) ، وكذلك قوله تعالى :

« كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ » (٤٣) في موضم نصب على الحسال في المضمر في ( يخرجون ) . `

<sup>(</sup>١) (فما للذين) هكذا في أ ، ب ـ وقد أثبتناها حفاظا على إملاء المصحف .

قوله تعالى : « خَاشِعَةً أَبْصَارُهُم » (٤٤) .

منصوب على الحال من الواو في ( يوفضون ) ، وكذلك :

( تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ) .

قوله تعالى : « ذَلِك الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ »(٤٤) .

تقديره ، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدونه، فحدَّف المفعول العائد إلى الاسم

الموصوف الذي هو ( الذي ) تخفيقاً ،كقوله تعالى :

( أَهذاالذي بعث الله رسولا ) (۱)

[7/ 447]

<sup>(</sup>١) ٤١ سورة الفرقان .

## «غريب إعراب سورة نوح »

قوله تعالى : « أَنْ أَنْلِرْ قَوْمَكَ » (١) . فى(أن)ونجان.

أحدهما : أن تكون ( أن ) مفسرة بمنى ( أى ) فلا يكون لها موضع من الإعراب .

والنانى : أن تكون فى موضع نصب بنقدير حذف حرف الجر . وتقديره بأن أندر . ومثلها فى الوجهين قوله تعالى :

« يُرْسِل ِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرارًا » (١١) .

يرسل السهام ، مجزوم على جواب الأمر بتقدير ( إن ) الشرطيسة ، وتقديره ، إن تستنفروا برسسل السهاء عليكم مدراواً . ومدراواً ، منصوب على الحال من ( السهاه ) ، ولم تنبت الهاء فى (مدراواً ) لأن ( منسالا ) يكون فى المؤنث بغير ناء ، كقولم : امرأة . معادر ومذكار ومثناث ، لأنهها فى معنى النسب ، كقولم : امرأة طالق وظامت وحائض أى ، ذات طلاق وطعث وحيض .

قوله تعالى : ﴿ خَلَقَ اللهُ مَسْعَ مُسمَواتٍ طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلِ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا » (١٦) .

طباقا ، منصوب لوجهين .

أحدهما : أن يكون منصوباً لأنه وصف لـ ( سبع ) .

والثاني : أن يكون منصوباً على المصدر . وجعل فيهن ، أي في إحداهن .

قوله تعالى : « وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ الأَرْضِ نَبَاتًا » (١٧) .

منصوب على المصدر، والعامل فيه وجهان .

أحدهما: أن يكون المامل فيه فعلا مقدرا وتقديره، والله أنبتكم من الأوض فنيتم نباتاً. فقدر له فعل ثلاثي يكون جارياً عليه .

والثاني: أن يكون مصدر (أنبتكم) على حدف الزأمد .

قوله تعالى : « واتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا » (٧١) .

قرئ (وُلْدُهُ) بضم الواو وسكون اللام. و (وَلَده) بفتح الواو واللام .

فمن قرأ بضم الواو وسكون اللام ففيه وجهان .

أحدهما : أن يكون جمع ( ولد ) . والثانى : أن يكون لغة في(ولد) كنتُحل ونَحل، وحُون وحَزَن، وسَقُم وسَقُم.

قوله تعالى<sup>(١)</sup> : » « وَلاَ يَغُوثُ وَيَعُوقَ » (٢٣) .

غير منصر فين للتَّعريف ووزن الفعل .

قوله تعالى : « لَاتتذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِن الكَافِرِينَ دَيَّارًا (٢٦) . فَيْعَالَ مِن ( دار يدور ) وأصله : ( دُيُوار ) فأجنمت الباء والواو والسابق منهما ساكن فقلبت الواو ياء ، وجملنا ياء مشددة ، ولا يجوز أن يكون ( فقلًا ) ، لأنه لو كان ( فقلًا ) ، له حب أن فقال : ( دوًّار . فلما قيا , ديّار ، دل على أنه ( فيغُّال ) ، ٢٥٦ / ٢٥٦

( ﻧﻤﺎﻻ ) ، ﻟﻮﺟﺐ ان ﻳﻘﺎﻝ : ( ﺩﻭﺍﺭ . ﻣﻠﺖ ﻓﻴﻞ ﺩﻳﺎﺭ ، ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍ 4 (ﻓﻴﻤﺎﻝ ) ، [٢٢٣ / لا ( ﻓﻘﺎﻝ ) .

 <sup>(</sup>١) مند هذه العلامة سقطت ورقات من ب، وفيها جزء من سورة نوح، وجزء من سورة الجن.

#### « غريب إعراب سورة الجن »

قوله تعالى : « قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَع نَفَرٌ من الجنِّ » (١) .

أنه استمع : فى موضع رفع لأنه مفعول مالم يسم فاعله ، لـ ( أوحى ) ، وعطف علمها ما بعدها من لفظ( أرتً ) . وذهب بعض النحويين من الكوفيين إلى أنه إنما فنحت ( أن ) فى سائر المراضع .

إلى قوله تعالى « وَأَنَّا مِنَّا المُسْلِمُون » (١٤).

بالعلف على الهـاه فى ( آمنا به ) ، على تقدير حذف حرف الخفض ، لكثرة حذفه مع ( أنّ ) ، وقد قدنسًا أن العطف على الضمير المجرور لايجوز . والكسر فى العلف على قوله : ( قالوا ) وما بعده : فى تقدير الابتداء والاستثناف .

قوله تعالى : « فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا » (٨) . وجداها معلى وفاعد ومعول ، وفي (وجد )وجهان .

أحدهما: أن تجمل متعدة إلى معولين ، يمنى ( علمناها ) ها ، المفعول الأول . والوجه النانى : أن تجبل (وجدناها ) متعدة إلىمفول واحد، يمنى ( أصيناها ) ، وتجبل ( ملنت ) فى موضع الحال، يتقدير (قد ) . وحرسا ، منصوب على النمييز .

قوله تعالى : « وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا » (١٢) .

هرباً ، منصوب على المصدر في موضع الحال ، وتقديره ، ولن نعجزه هاربين .

قوله تعالى : « يَسْلُكُهُ عَدَابًا صَعَدًا » (١٧) ·

عذاباً، منصوب، بتقدر ،حذف حرف الجر، وتقديره، يسلكه في عذاب، فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به فنصبه .

قوله تعالى : « وَأَنَّ المَسَاجِدَ اللهِ » (١٨) .

فى موضع ( أن ّ ) ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون في موضـــع رفع، لأنه معطوف على قوله تعــالى : ( أنه استمع نفر).

والثاني : أن يكون في موضع جر ، بتقدير حذف حرف الجر ، وإعماله بعد الحذف، وتقديره : فلا تدعوا مع الله أحداً ، لأن المساجد لله .

والثاك: أن يكون في موضع نصب، بتقدير حذف حرف الجر، فلما حذف اتصل الفعل به فنصبه.

قوله تعالى : « وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ » (١٩) .

أن بجوز فيه النتح والكسر ، فالنتح بالعطف على (أن)المغنوحة بـ ( أوحى ) ، والكسر بالعطف على (إن)المكسورة بعد (قالوا ) ، على مايينا .

قوله تعالى : « قُلْ إِنِّى لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَخَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (٢٢) إِلَّا بَلاغًا » (٢٣) .

بلاغا ، فى نصبه وجمان .

أحدهما : أن يكون منصوباً على المصدر ، ويكون الاستئناء منصلا ، وتقديره ، إنى لن يجير نى منالله أحد ، ولن أجد من دونه ملتحدا ، إن لم أبلغ رسالات ربس بلاغا . والنانى : ان يكون منصوباً ، لأنه استثناء منقطر .

قوله تعالى : « فَسَيَعْلَمُون مَنْ أَضْعَفُ ناصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا » (٢٤) ·

مَن ، فيها وجهان .

أحدهما : أن تكون استفهامية فى موضع رفع لأنها مبتدأ . وأضف ، خيزه . ناصراً ، منصوب على النمييز .

[ ۲/۲۲۳ ] والثانى : " أن تكون ( مَن ) بمنى الذى، فتكون فى موضع نصب لأنه مفول ( فسيعلمون ) . وأضف ، خبر مبتدأ محذونى ، تقديره ، من هوه(١) أضمف .

قوله تعالى : « قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقرِيبٌ مَّاتُوعَدُون »(٢٥) .

قريب، مرفوع على الابتداء . و (ما ) فاعله وهي يعمى الذي ، وقد سدت مسد خبر المبتدأ ، كقولم أقام أخوك ،وأذاهب الزبدان . فقام وذاهب مرفوعان بالابتداء، وأخوك والزبدان مرفوعان بأنهما فاعلان ، وقد سدًا مسدّ خبر المبتدأ فكذلك ههنا، والعائد على (ما ) محذوف ، وتقديره، أقريب مانوعدون ، فحذف الحساء ، ويجهوز أن تكون (ما ) مصدرية فلا تفتقرا إلى عائد .

قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَن ِ ارْتَضَى مِن رَّسُول » (٢٧) . مَن ، فها وجهان .

أحدهما : أن تكون فى موضع رفع بالابتداء ، وخبره ( فإنه يسلك<sup>(۲)</sup>). والثانى : أن يكون فى موضع نصب على الاستثناء المنقطع .

قوله تعالى : « وَأَحْصَى كُلَّ شَيءِ عَلَدًا » (٢٨). عدداً ، منصوب على النميز وليس مصدر ، لأنه لوكان مصدراً ، لكان مدهاً .

<sup>. •</sup> من قوله تعالى ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه ) إلى ، هذه العلامة تكرر في ٢٢٣ . ١ - ٢٠٣٣ .

<sup>(</sup>١) — من هذه العلامة بدأت الكتابة بعد ما سقط من ورقات النسخة ب .

<sup>(</sup>٢) (فإنه لله ملك) هكذا في أ ، ب .

#### « غريب إعراب سورة المزمل »

قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُم ِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا(٢).

المزمل ، مسعة (أى) وأصله (المتزمل) ، إلا أنه أبدلت الناه زايا ، وأدغت الزاى فى الزاى ، وكان إبدال الناه زايا أولى من إبدال الزاى تاه ، لأن الزاى فيها زيادة صوت . وهى من حروف الصغير ، وهم أبدا يدغون الأنتص فى الأزيد ، وقد بينا. ذلك فى غير مهضم .

" أُمّ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا » (٢).

تقديره ، تم الليل نصــغه إلا قليلا. فنصفه ، منصوب على البدل من ( الليل )، أو همــا ظرفان. وقليلا ، استثناه منه ، وقد قدم المستثنى على المستثنى منه ، وهو قليل .

قوله تعالى : « أَشَدُّ وَطْأً » (٦) .

منصوب على النمييز .

« وَتَبَتَّلْ إِليهِ تَبْتِيلًا » (A).

تبنيلا ، منصوب على المصدر، وهذا المصدر غير جار على فعد، لأن (تبنيلا) تغميل، وتغميل إنما تجمى، في مصدر فعل كتولم، رتل ترتيلا

( ورتل القرآن تَرتيلا )(١) ،

وقتلٌ تقتيلا كقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) ٤ سورة المزمل .

(وقتلوا تقتيلا )<sup>(۱)</sup>

وهمنا جاء لـ (تَعَمَّلُ) ، وقياسه أن يجيء على النفعل نحو ، النبتل ، إلا أنهم قد يجرون المصدر على غير فعله ، لمناسة بعنهما . قال النباع. :

١٧٣ ــوخيرا الأَمر ما استقبلت منه

وليس بأن تَنبَّعه اتَّبِساعـــَا<sup>(۲)</sup> فأجرى ( اتباعا ) مصدراً على ( تنبعه ) والنياس أن تفول في مصدره ( تنبعاً ) وقال الآخر :

١٧٤ - وإن شئتم تعاودنا عوادًا(٢)

فأجرى ( عوادا ) مصدراً على ( تعاودنا ) ، وقياسه (تعاودا) ، والشواهد على هذا النحو كثير جداً .

قوله تعالى : « يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالجِبَالُ » (١٤) .

یوم ، منصوب علىالظرف ، والعامل فیه مانی (الدنیا) من معنی الاستقرار ، كا تقول : إن خلفك زیدا غدا . والعامل فی ( غد ) الاستقرار ، الذى دل على (خلفك) ، وهو العامل فی ( خلفك ) ، وجاز أن یعمل فیهما لاختلافهما ، لأن أحدهما ظرف زمان والآخر ظرف مكان .

<sup>(</sup>١) ٦١ سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) استشهد ابن جني بالشطر الثاني في كتابه الحصائص ٢-٣٠٩ ، والبيت للقطامي .

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت ، وصدره مع بيت قبله :

سرحت على بلادكم جيادى فأدّت منكم كوما جيلادا بمالم تشكروا المعروف عنسـدى وإن شنّم تعاودنا عــــوادا وقد نسبه المحقق الم شقيق بن جزء \_ الحصائص ۲۱ــ ۲۱ــ ۲۱ــ ۲

قوله تعالى : « كَثِيبًا مُهيلًا » (١٤) .

مهيلا ، أصله ( مهيولا ) على وزن مفعول ، من ( هلت )، فاستقلت الضمة على [ ٢/ ٢٢ ] الباء ، فغلق الساحة على العام الباء ، فغلق الباء ، فغلق الباء ، فغلق الباء ، فغلق الباء ، وذهب الأخفش والكوفيون الالتفاء الساكنين ، وكسرت الهاء المتصحيح الباء . وذهب الأخفش والكوفيون إلى الباء مي المحفوفة ، إلا أنهم كسروا الهاء قبل حفف الباء لجساورتها الباء . فلما حدف الباء اقتلبت الواو ياء لانكسار ماقبلها . ويجوز أن يؤتى به على الأصل فيقال : مهيولا . كما يقال في (كيل مكبول ) ، وكذلك ما أشبهه من بنات الباء . فإن كان من بنات الباء . فإن كان من يقال : مقال المعاد عند البصريين ، فلا يقال : مقول ، إلا أنه يجهى شافاً نمو : مصوور ، ومعوور ، وأجازه الكوفيون .

قوله تعالى : « رَبُّ المَشْرِق ِ والمَغْرِبِ » (٩) .

قوله تعالى : « فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يومًا يَجْعَلُ الولْدَانَ شيبًا ، (١٧) .

يوماً ، منصوب لأنه مفعول ( تنقون )، وليس منصوباً على الظرف . ويجمل ، جملة فعلية في موضع نصب ، لأنه صفة ( يوم ) .

قوله تعالى : « السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ » (١٨) .

وإنما قال : منفطر. من غير تاء لثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون جملة على معنى النسب، أي، ذات انفطار .

 ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا )<sup>(١)</sup> .

والناك : أن (السماء) يجوز فيها النَّذ كير والنَّانيث . فيقال (منفطر ) أتى به على النَّذ كير ، وهذا قول الفراء.

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَى مِنْ ثُلُثَى اللَّيْلِ وَيُضْفَهُ وَثُلُثُهُ وَطَائِفَةٌ مِن الَّذِينِ مَعَكَ ﴾ (٢٠) .

طائفة ، مرفوع لأنه (٢) معطوف عَلى (طائفة )(٢) . وإيمــا جاز العطف على الصعيد المرفوع المستكن في ( تقوم ) ، لوجود النصل ، والنصــل يقوم مقام [٢٧] التوكيد في يجويز العطف . ولنصعه وثالثه ، ويجوز جرهما ونصبهما . فالجر بالعطف على ( ثانئ الميل ) . والنصب بالعطف على قوله تعالى :

« عَلِمَ أَنْ سَيكونُ مِنْكُم مَّرْضَى » (٢٠) .

أن . مخففة من الثقيلة . والسين ، عوض عن النشديد، وقد يقع التعويض بسوف وقد وحرف النفى ، كما يعوض بالسين جبراً كمـا دخل الحرف من النقص .

قوله تعالى : « وَمَا تُقَلِّمُوا لِأَنْفُسِكُم مِّنْ كَيْرٍ تَجَدُوه عَنْدَ اللهِ هُوَ كَيْرًا » (٢٠) .

خيراً ، منصوب لأنه مغول ثان لـ ( نجدوه ) ، والهماه هي المغول الأول ، وهو ، فصل على قول البصريين ، ولا موضع له من الإعراب ، ويسميه الكونيون عاماً ، ويحكون له يموضع من الإعراب . فنهم من يحكم عليه ، بإعراب ما قبله ، ومنهم من يحكم عليه بإعراب ما بعده ، وقد يبنا فساده في كتاب الإنصاف في سائا الملانة .(١)

<sup>(</sup>١) ٣٢ سورة الأنباء.

<sup>(</sup>٢) (لا) في أبدل (الأنه) في ب.

<sup>(</sup>٣) (طائفة) في الأصل والصحيح (لأنه معطوف على الضمير المرفوع في تقوم ) .

#### « غريب إعراب سورة المدَّثر »

\_ قوله تعالى : « يَأَيُّها المُدَّثِّرُ » (١) .

صفة (أى) وأصله (المندش) . إلا أنه أبدلت الناه وإلا لترب غرجهها . وأدغت الدال فى الدال، وأدغمت التاه فى الدال، ولم ندنم الدال فى الناه، لأن الناه مهموسة والدال مجمورة، والحجمور أقوى من المهموس والمهموس أضعف، فكان إدغام الأضعف فى الأقوى، أولى من إدغام الأقوى فى الأضعف .

قوله تعالى : « وَلاَ تَمْنُنُ تَسْتَكْثِرُ » (٦) .

تستكثر ، جملة فعليـة فى موضع نصب على الحال وتقــديره ، ولا يمنن مستكثرا .

قوله تعالى : « فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ » (٨) .

فى الناقور ، فى موضعه وجهان : الرفع والنصب. فالرفع لأنه قام مقام مالم يسم فاعله ، والنصب لأر المصدر قام مقام الفاعل ، فاتصل الفعل به يعد بمام الجلة ، فوقع فضله ، فكان فى موضع نصب

قوله تعالى : « فَذَلِكَ يَوْمَثِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ » (٩) .

فنلك ، مبندأ . ويومنذ ، بدل منه . ويوم عسير ، خــــــر المبندأ . ويجوز أن يكون (يومنذ) خبر المبندأ ، إلا أنه بني على الفتح ، لأنه أضف إلى غير منكن ،

وهو ( إِذَا ) ولا يجوز أن يتملق قوله : ( يومئذ ) بقوله : عسير ، لأن ما تسل [ ٧/٣٧٠ ] فيه الصفة ، لا يجوز أن يتقدم على الوصوف .

قوله تعالى : « ذَرْ نِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا » (١١) .

قوله تعالى : « لوَّاحَةٌ للْبَشَر » (٢٩) .

لواحة ، مرفوع لأنه خدر مبندأ محذوف، وتقديره، هي لواحة.

قوله تعالى : « عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ » (٣٠) .

فى موضع رفع لأنها مبتدأ ، وهو مبنى على الفتح ، وعلمها خبره . وأبمـــا بنى ( تسعة عشد )

لأنه تضمن معى الحرف . وهو واو العطف ، لأن الأصل فيه ، تسعة عشر . إلا أنه لما حدث الواو : تضمنا معى الحرف، فوجب أن يبنيا ، وبنيا على حركة تمييزاً لهاعما بني وليس له حالة إعراب ، وبنيا على الفتح لأنه أخف الحركات .

قوله تعالى : « نَذِيرًا لِلْبَشَرِ » (٣٦) .

منصوب من خمسة أوجه .

الأول : أن يكون منصوباً على المصدر ، أى ، إنداراً للبشر ، فيكون نذير عمني إندار ، كنكير بمني إنكار .

( فکیف کان نکیر )<sup>(۱)</sup>

أَى ، إنكارى .

والثاني : أن يكون منصوباً على الحال من ( إحدى السكبر ).

والثالث: أن يكون منصوباً على الحال من المضمر فى (قسم ) فى أول السورة وتقديره، تم نذيراً للبشر .

والرابع : أن يكون منصوباً بتقدير فعل، أى ، صيرها الله نديراً ، أى . ذات إندار ، فذكر اللفظ على النسب .

<sup>(</sup>١) ٤٤ سورة الحج ، ٤٥ سورة سبأ ، ٣٦ سورة فاطر ، ١٨ سورة الملك .

والخاس: أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِتَقَدِيرٍ، أَغَى، وتَقَدِيرَهُ أَغَى نَذِيراً لَلْبَشر. قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ (٤٩) « كَأَنَّهُمْ خُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةً » (٥٠) .

ما ، فى موضع رفع بالابتداء . ولم ، خبره . ومعرضين ، منصوب على الحال من الصدير فى ( لمم ) ، والعامل مافى ( لمم ) من معنى الفعل . وعن التذكرة ، وكأبهم حمر ، فى موضع الحال بعد حال ، أى مشابهين حمراً مستنفرة ، أى نافرة والله أعلم .

# «غريب إعراب سورة القيمة »(١)

قوله تعالى : « لا أُقْسِمُ بِيَوْم ِ القِيَامَةِ » (١). لا ، فها وجهان .

[ ١/ ٢٢٦ ] أحدهما: أن تسكون زائدة ، وإن كانت لا تزاد أولا ، لأنها في حكم المتوسطة .

والثانى : أنها ليست زائدة ، بل هي ترد لـكلام مقدم في سورة أخرى . و (لا) الثانية ، غير زائدة .

وقرى" ( لأقسم بنيوم القيامة ) ، وهى لام القسم ، وقد جاء عثهم حذف النون مع وجود اللام ، والأ كثر فى كلامهم ثبوت النون مع اللام ، وقيل : إنما حذفت النون لأنه جعله حالا ، والنون تنقل الغلل من الحال إلى الاستقبال .

قوله تعالى : ﴿ بَلَى قَادِرِينَ ﴾ (٤) .

قادرين ، منصوب على الحال ، والعامل فيها محذوف لدلالة الـكلام عليه ، وتقديره، بلي مجمعها قادرين .

قوله تعالى : « يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ القِيامَةِ » (٦) .

أيان ، مبنى على الفتح ، وإنما بنى لتفصنه معنى حرف الاستنهام ، لأنه يمعنى (متى) ، وكما أن متى مبنى لنضمنه حرف الاستنهام ، وكذلك (أيان) ، وبنى على حركة لالنتما. الساكنين ، وهما الألف والنون ، وكانت الفتحة أولى لأنها أخف الحركات .

> قوله تعالى : « وَجُمِعَ الشَّمْسُ والقَمَرُ » (٩) . إنما قال: (جم ) بالتذكير لوجين .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة .

أحدهما : أنه قال : (جمع) ، لأن تأنيث الشمس غير حقيق ، وإذا كان تأنيثها غير حقيق ، جاز تُذكير الفعا, الذي أسنه إلها .

والثانى : أنهاجم بين المذكر والمؤنث ، غلّب جانب المذكر على جانب المؤنث كقولم : قام أخواك هند وزيد .

قوله تعالى : « كَلَّا لَا وَزَرَ (١١) إِلَى رَبِّكَ يَوْمُكِنِدِ المُسْتَقَدُّ » (١٢).

خبر (لا) محذوف و تقديره ، لا وزر هناك ، أى لا ملجأ . والمستقر ، مبتدأ وإلى ربك ، خبره .

قوله تعالى : « بَل ِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » (١٤) . صبرة، نبه ثلاثة أوجه .

الأول : أن تكون الهاء فيه للمبالغة ، كملاّمة ونسّابة وراوية .

والناني : أن حمل الإنسان على النفس ، فلذلك أنث ( بصيرة ) .

والناك: أن يكون أنث بصيرة لأن التقدير فيه ، بل الإنسان على نفسه عبن بصيرة . فحذف الموصوف ، وأقيمت الصفة مقامه .

قوله تعالى : « وُجُوهٌ يَوْمَكِذِ نَّاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّها [٢/٢٢٦] ناظرَةٌ (٢٣) .

المنرة من النصارة بالصاد . وإلى ربها الخلرة ، من النظر بالبصر بالظاء ، وفي هذه دليل على إثبات الرؤية ، لأن النظر إذا قرن بالرجه ، وعَدَّى يحرف الجر ، دل على أنه يمنى النظر بالبصر . فقال : نظرت الرجل ، إذا انتظره ، ونظرت إليه ، إذا أصد ته ، فأما قول الشاعر :

١٧٥ ـ وجوه يوم بدر ناظرات إِلَى الرحمن (١) ... ...

<sup>(</sup>١) لم أقف على صاحب هذا الشاهد .

فتقديره ، إلى أسماء الرحمن ، لأن النصر ينزل من السماء .

قوله تعالى : « فلا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى » (٣١) .

أى ، لم يصدق ولم يصل ، كقوله تعالى :

( فلا اقتحم العقبة (١) ) .

أى ، لم يقتحم . وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : « ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتمَطَّى » (٣٣) .

أصله (يتمعط) أى ، يتبختر ، من المطيطاه (<sup>۲)</sup> ، فأبدل من الطاء الآخرة با. كقولهم: تظنيت وأصله ، تظنفت ، وأمليت ، وأصله أمللت ، ثم فلبت الباء ألفاً لنحركما وافتتاح ما قبلها .

قوله تعالى : « أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَى » (٣٤) .

أوَّلَى مبتداً . ولك ، خبره . وحنف خبر (أوَّلَى )النانى ، اجَبْراه يخبر الأول عنها ، وأَدَّلَى لا ينصرف النعريف ووزن الفعل ، لأنه على وزن أقعل ، وقبل إنه اسم من أسحاء الأفعال لـ ( قاربك ) .

قوله تعالى: « أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَّى » (٣٦) . أن يترك ، سد سد منعولى ( بحسب ) . وسدّى ، فى موض نصب على الحال من المضمر فى ( يترك ) .

قوله تعالى : « فجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأَنْثَنَى » (٣٩): الذَّكَ وَالأَنْثَنَى » (٣٩): الذَّكَ والأَنْثَقَى » (٣٩):

<sup>(</sup>١) ١١ نسورة البلد .

 <sup>(</sup>۲) (المطيطاء) اسم مشية بنى بحزوم فى الجاهلية ومنهم أبو جهل ، تفسير جزء تبارك الشيخ عبد القادر المغربي .

قوله تعالى : « عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى » (٤٠) .

لا يجوز إدغام إحدى اليامين في الأخرى ، لأن الحركة في النانية حركة إعراب ، وأجاز الفراء فيه الإدغام لحركة الياء النانية ، وإن كانت الحركة حركة إعراب ، وأجموا على أنه لا يجوز الإدغام ، إذا كان في موضع رفع ، لأن الياء النانية تحكون [١/٣٢٧] في حالة الرفع ساكنة ، فلو جاز الإدغام ، لأدى ذلك إلى اجباع ساكنين ، والإدغام إنما يكون بإدغام ساكن في متحرك لا في ساكن .

### « غريب إعراب سورة الإنسان »

قوله تعالى : « هَلُ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ » (١) . هل: فها وجان .

أحدها: أن تكون ( هل ) يمني قد . كقول الشاعر :

١٧٦ - سائل فوارس يربوع بشدتنا

أَهَلُ رأُونا بسفح القُفِّ ذي الأَكم<sup>(١)</sup>

أى ، أقد .

والنالى: أن يكون الاستفهام يمنى التقوير ، وهو تقرير لمن أنكر البعث ، ولابد من ( نم ) فيقال له : من أحدثه بعد العدم ، كيف يمنتع عليه إعادته فإن من قدر على إحداث شيء بعد أن لم يكن ، كان علم إعادته أولى .

قوله تعالى : « إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا » (٣)·

شاكراً وكفوراً ، منصوبان على الحال من الهاء في ( هديناه ) .

قوله تعالى : « إِنَّا أَعْتَدْنا للْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلالًا »(٤) .

قرئ (سلاسل) بتنوین وغیر تنوین ، فمن نونه فلأنه جاور (أغلالا)كتوله : ( ارجعن مأزورات غیر مأجورات ) .

وكقولم :

 <sup>(</sup>١) من شواهد ابن جي ، الحصائص ٣٣-٣٤ قد نسبه المفقق إلى زيد الحيل الطائق .
 يشدتنا : أي عنها ، والشدة الحملة ـ والقف : جبل ليس بعان في السهاء .

لتأتينا بالغدايا والعشايا<sup>(١)</sup>.

وقيل: إن صرف مالا ينصرف لغة ، وكذا الوجه في

قوله تعالى : « قَواريرًا » (١٥) .

فيمن نون ، وقيل : التنوين فيه على تشبيه الفواصل بالقوافى ، لأنهم يلحقون التنوين القوافى ، كقول الشاعر :

١٧٧ - قفانيك من ذكرى حبيب ومنزل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل (٢)

وكقول الآخر :

١٧٨ - سُقِيتِ الغيثُ أَيَّتُها الخِيامُنُ<sup>(٣)</sup>.

١٧٩ ـ دايَنْتُ أَرْوَى والدُّيون تُقْضَنْ

فَمَطَلَتْ بعضًا وأَدت بَعْضنْ (<sup>٤)</sup>

 <sup>(</sup>١) ووالأصل (موزورات) بالواو من الوزر ، الأشباء والنظائر ١-- ١٥ . و والغداة لا تجمع على غدايا ، لكن جاز من أجل (العثايا)، المصدر السابق ١ -- ١٥٢.

 <sup>(</sup>۲) هذا الشاهد هو مطلع معلقة امرئ القيس بن حجر بن الحارث الكندى . ( فحومل )
 في أ. يبدو أنه يقصد من هذا الشاهد أن التصريع في البيت وهو (منزل) في صدره ، و ( فحومل )

فى عجزه يشبه به التنوين فى غير المنون فى مثل (سلاسلا وأغلالا ). ويدعونا إلىهذا التفسير لعبارة المؤلف ، خاو البيت من التنوين فى قوافيه ، على خلاف ما جاء فى الشاهدين بعد ذلك من تنوين .

 <sup>(</sup>٣) ذكر سيوبه فى باب ( هذا باب وجوه القوافى فى الإنشاد) بلربر : الكتاب ٢-٣٩٨ :
 متى كان. الخيام بذى طلسوخ سيمت الفيث أيتها الحيسامو
 وانظر حاشية الصيان على الأشمونى ٤-٢٢ حيث جاء فيه وأنبت الحجاز بون النون مطلقاء»

وانظر حاشية الصبان على الاشمو في ٤-٣٢٠ حيث جاء فيه و اثبت الحجازيون النون مطلقا ». وانظر شرح الشافية ٢-٣٠٥ .

 <sup>(</sup>٤) وذكر سيبويه في نفس الباب ٢٠٠٠٣ هذا الشاهد هكذا :
 دانيت أروى والديون تفضى فمطلت بعضاً وأدت بعضا

وأروى اسم امرأة \_ انظر شرح الشافية ٤-٢٢٣ .

أراد ، يقضى وبعضا . والشواهد على ذلك كثيرة جداً .

قوله تعالى : « كان مزَاجُها كافُورًا (ه) عَيْنًا يَشْرَبُ سها » (٦) .

ه ۳ / ۷ . هناً ، منصوب من ستة أوجه .

. [۲/۲۲۷] الأمل: أن يكدن منصرماً على البعل

الأول: أن يكون منصوباً على البدل من قوله: (كافورًا). والناني: أن يكون منصوباً على النمين.

والثالث: أن يكون منصوباً **لأ**ن التقدير فيه ، يشربون من كأسِ ماء عبنٍ ، فحذف مفعول (يشربون) ، وأقام (عبنا مقامه ) .

والرابع: أن يكون منصوباً على البدل من (كأس)، على الموضع.

والخامس : أن يكون منصوباً على الحال من المضمر فى (مزاجها) وفيه خلاف . والسادس: أن يكون منصوباً منقد، أعنى .

ويشرب بها ، الباء فيها وجهان .

أحدهما: أن تكون بمعنى (من ) أي ، يشرب منها .

والثانى: أن تكون زائدة ، أى ، يشرب ماءها ، لأن العين لا يُشرب وإنما يُشرب ماؤها .

قوله تعالى : « مُتَّكِثين فيها عَلَى الأَّرَائِكِ » (١٣) .

متكتبن ، منصوب على الحال من الها، والم فى (جزام) ، وكذلك موضع (لا يرون) ، نصب على الحال مثل ( متكتبن ) ، أو على الحال من المضم فى (متكتبن ) .

قوله تعالى : « وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظلالُها » (١٤) .

دانية ، منصوب بالعطف على قوله (جنة ) وظلالها . مرفوع بـ ( دانية ) ارتفاع الغاعا, بفعله . قوله تعالى : « وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا » (٢٠) .

ئم ، في موضع نصب من وجهين .

أحدها: أن يكون في موضع نصب، لأنه ظرف مكان، ويكون مفعول ( وأيت ) محفوفاً ، وقبل : يكون منصوباً بنقدير : وما ثم، وهذا التقدير لا يجيزه البصريون، لما فيه من حذف الامم الموصول، ويجيزه السكوفيون.

والثاني : أن يكون في موضع نصب لأنه منعول ( رأيت ) .

وثمَ، مبنى على الفتح ، وإنما بنى لوجهين .

أحدها : أن يكون بني لتضمنه لام التعريف ، لأن ( ثُم ) معرفة .

والنانى ، أن يكون بنى لأن تضمن سنى الإشارة ، والأصل فى الإشارة أن يكون الحرف ، فكأنه تضمن سنى الحرف ، وجب أن يبنى ، وبنى على حركة لالنتاء الساكنين ، وكانت الحركة فنحة لأنها أخف الحركات .

قوله تعالى : ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ ﴾ (٢١) . [٢٢٨٠]

عاليَهم ، بفتح الياء وسكونها .

فمن قرأ بفتح الياء جعله منصوباً ، وفى نصبه وجهان .

أحدهما : أن يكون ظرفا بمعنى ( فوقهم ) .

والثانى : أن يكون منصوبا على الحـــــــــــال من الهاء والميم فى ( ويعلوف عليهم ولدان )، أي، يعلوم فى هذه الحالة .

ومن قرأ بالسكون جعله مرفوعا من وجهين .

أحدهما : أن يكون مرفوعا لأنه مبندأ . وثياب سندس ، خبره . وعالى ، لفظه لفظ الواحد والمراد به الجمع ، كالسامر في قوله تعالى :

( سامرا تهجرون )<sup>(۱)</sup> .

والثانى : أن يكون مرفوعاً لأنه صفة (ولدان ). وثياب سندس ، مرفوع بـ (عالمهم)، سواء كان حالا أو وصفاً .

وإستبرق اسم أمجمى وهو غليظ الدبياج ، وأصله ، ( استبره ) ، فأبدلوا من الهاء قاقاً كما قالوا : برق ومهرق . وأصله بالغارسية : بره ومهوه ، فأبدلوا من الهاء قاماً فقالوا : برق ومهرق ، وألفه ألف قطع ، وهو منصرف لأنه يحسن فيه دخول الألف واللام، وليس باسم علم كإبراهيم، ومن لم يصرفه فقد وهم .

قوله تعالى : « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ » (٢٣) .

نحن فى موضع نصب على الوصف لاسم ( إنّ )، والمضمر يوصف بالمضمر لأنه فى معنى التوكيد، لا يمنى التحلية ، لأنه يستغنى عن التحلية ولا يستغنى عن التأكيد ، ليتاً كد الحبر عنه ، ولا يجوز أن يكون ( نحن ) همنا فصل لا ،وضع له من الإعواب ، لأن من شرط الفصل أن يقع بين معرفين أو فى حكمها ولم يوجد ههنا . ونزلنا ،جلة فعلية فى موضع رفع لأنها خبر ( إنّ ) .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُعلِمْ مِنْهُمْ آئِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ (٢٤) . أو ، همنا للإباحة ، أى ، لاتطع همذا الضرب ، كتواك فى الأمر ، جالس [٢/٢٢٨] الحسن أو ابن سيرين ، أى أبحتك مجالسة هذا الضرب من الناس ، والنهى فى هذا كالأمر ، ولو قال : لا تطع آثما لا تطع كغوراً ، لانقلب المغى ، لأنه حيننذ لا تحرم

<sup>(</sup>١) ٦٧ سورة المؤمنون .

طاعمهما كلمهما . وذهب الكوفيون إلى أن ( أو ) بمنى الواو ، والوجمه ما قدمناه .

قوله تعالى : « يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فى رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينِ أَعَدَّ لَهُمْ » ( ٣١ ) .

والظالمين ، منصوب بتقدير فعل ، وتقديره ، ويعنب الظالمين . وجاز إضماره ، لأن ( أعدّ لهم ) دل عليه . والله أعلم .

#### « غريب إعراب سورة المرسلات »

قوله تعالى : ﴿ وَالمُرْسَلَاتِ تُعْرُفًا ﴾ (١) .

إن جعلت (والمرسلات) بمعنى الرياح ، كان ( عرفا ) منصوباً على الحــال . وإن جعلت ( المرســلات ) بمنى الملائكة ، كان ( عرفا ) منصوباً بتقدير حذف حرف الجر، و تقديره : والمرسلات بعرف ، أى بمعروف .

قوله تعالى : ﴿ فَالعَاصِفَاتِ عَصْفًا (٢) والنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴾ (٣) .

فعصفاً ونشراً . منصوبان على المصدر المؤكد .

قوله تعالى : ﴿ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ﴿ هَ ۚ كُذَّا أَوْ نُنْزًا (٦) .

عَدْراً أَوْ نَذْراً ، منصوبان من ثلاثة أوجه .

الأول: أنهما مصدران منصوبان على المفعول لها، أي، للإعدّار والإندار .

والثانى: أن يكونا<sup>(١)</sup> منصوبين على البعل من ( ذكر )، وتقديره ، فالملقيات عفراً أو نذراً .

والناك: أن يكونا منصوبين بنغس المصدر وهو (ذكر)، وتقديره، أن ذكر عنراً أو نامراً .

قوله تعالى : « فَإِذَا<sup>(٢)</sup> النُّجُومُ طُمِسَتْ ) (٨) .

<sup>(</sup>١) (والعاصفات) في أ و ب .

<sup>(</sup>٢) (أن يكون ما) في أ .

<sup>(</sup>٣) (وإذا) في أ ، ب .

النجوم ، مرفوع بفعل مقدر دل عليه ( طمست ) ، وتقديره ، إذا طمست النجوم طمست . وجواب ( إذا ) مقدر ، وتقديره ، وقع الفصل ، وقيل جوابها ( ويل بومنذ للمكذبين ) .

قوله تعالى : « وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ » (١١) .

أصل ( أقنت )وقنت، إلا أنه لما انضمت الواوضا لازماً قلبت همزة، كقولم فى وجوه، أجوه.

قوله تعالى : « أَلَمْ نُهْلِكِ الأَوَّلِينَ » (١٦) ثُمَّ نُشْبِعُهُمُ الآخِرِينَ » (١٧) .

إنما لم بحزم الدين بالعطف على ( نهلك ) ، لأنه فى نية الاستثناف وتقديره ، [٢٢٧٩] م ثم نحن نتيمهم .

قوله تعالى : « أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفاتًا » (٢٥) .

كفاتا وأمواتا ، منصوبان من ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكو نا منصوبين على الحــال . أى نجمهم فى هاتين الحالين .

والثانى : أن يكون كفاتا جمع كافية ، فيكونان منصوبين بالجمع كقول الشاعر :

١٨٠ - عُفُرٌ ذَنْبَهُمُ غيرُ أَفْخُرُ (١) .

والنالث: أن يكونا بدلا من ( الأرض ) ، على منى أن تكون الأرض إحياء

<sup>(</sup>١) عجز بيت من شواهد سيبويه ١–٨٥ وقد نسبه إلى طرفة بن العبد ، والبيت :

ثم زادوا أنهم فى قومهم غفر ذنهم غير فخــر والشاهدفيه: نصب (ذنهنم) بغفر لأنه جمع غفور ، غفور تكثير غافر وعامل عمله ، فجرى جمعه على العمل مجراه ــ مدح قومه بفضلهم على الناس بأنهم يتخرون ذنب المذنب إليهم ولا يفخرون بذلك .

نبت ، وأمواناً لا تنبت ، وتقــدرِه ، ألم نجمــل الأرض ذات نبــات وغير ذات نــات .

قوله تعالى : « كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ يُصِفْرٌ » (٣٣) .

جالات ، جمع جالة ، وجالة جم جل . كعجر وحجارة ، وذكر وذكارة ، فعلى هذا ( جالات ) جم الجم .

قُولُه تعالى : ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (٣٥) وَلَا يُؤُذَّنُ لَهُمْ فَنَحْدَرُونَ ﴾ (٣٦) .

يعتذرون ، عطف على ( ينطقون ) ، فيعت ذرون داخل في النص كأنه قال : لا شطقه ن ولا يعتذرون . كفراءة من قرأ :

( لا يقضى عليهم فيموتون )(١) .

الباء والنون ، كأنه قال : لا يقضى علمهم ولا يمونون . فلو حملت الآن على ظاهرها لتناقض الممى، لأنه يصير التندير ، هذا يوم لاينطقون فيمتذوون . فيكون ذلك متناقضا لأن الاعتذار نطق . والله أعلم .

<sup>· (</sup>۱۰) ٣٦ سورة فاطر .

## «غريب إعراب سورة النبأ »

قوله تعالى : « عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ » (١) .

عم ، أصله (عن ما ) إلا أنه لمــا دخلت على ( ما ) الاستفهامية ، حذفت ألفها للغرق بين الاستفهام والحلمبر ، وقد يينا ذلك .

قوله تعالى : « عَن ِ النَّبَاعِ العَظِيمِ » (٢) .

فیــه وجهان .

أحدهما : أن يكون بدلا من ( عم ) بإعادة الجار .

والنانى : أن يكون متمانًا بنمل مقدر ، دل عليه (يتساطون) ، ولا يكون بدلا ، لأنه لوكان بدلا ، لوجب أن تكرر (عما) ، لأن حرف الجر المتصل بحرف الاستفهام إذا أهيد ، أهيد مع الحرف ، كقولهم لك : بكم ثوبك أيسشرين أو ثلاثين . ولا يجوز أن [۲/ ۲۲۹] يقال : بعشرين ، من غير إعادة حرف الاستفهام ، فعل عليه أنه يتعلق بغمل مقدر لا بالفعل الظاهر .

قوله تعالى : « وَخَلَقْنا كُمْ أَزْوَاجًا » (٨) .

ازواجاً ، أى، مختلفين . وهو منصوب على الحــال من الــكاف والمبم فى ( خلقناكم ) .

قوله تعالى : « وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا » (١٦) .

ألفافا ، صفة (جنات ) وفيه وجهان .

أحدهما: أن يكون جم (لفّ (١)) لأن (فيلًا) يجمع على أفعال.

والثانى : أن يكون جع ( لُف ) ، و ( لُف ) جم ألف ولغا. . ونُعُل بضم الغا.، يجمع على أفعال فيكون جم الجم .

> قوله تعالى : « يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ (١٨) . منصوب على البدل من (يوم) في قوله تعالى :

> > ( إِن يومَ الفصل ) .

قوله تعالى : « لَابثِينَ فيها أَحْقابًا » (٢٣) .

لابنبن ، منصوب على الحال المقدر ، أى ، مقدرين اللبث. وأحقابا ، منصوب على الظرف ، والعامل فيه : (لابنين ) ، وذكر ( أحقابا ) للكثرة لا لتجديد اللبث، كقولك : أقمّت منين وأهواما .

قوله تعالى : « لَا يَذُوقون فيها بَرْدًا وَلَا شَرَاباً (٢٤) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا (٢٥) جَزاءً وفاقًا » (٢٦) .

لا يذوقون ، جملة في موضع نصب من وجهين .

أحدهما: أن يكون في موضع نصب على الوصف لـ ( لابثين ).

والنانى : أن يكون فى موضع نصب على الحــال من المضـــمر فى ( لابثين ) . وحميا وغــاقا . نصب على البدل من قوله :

( بردا ولا شرابا ) .

والحيم ، ينطلق على الحــار والبارد ، إن جملت البر د من البرودة . فإن جملته بمني ( النوم ) ، كان استثناء منقطها . وجزاء ، منصوب على المصدر .

 <sup>(</sup>١) وألفافا جمع (لف) مثل جذع وأجذاع ، وقيل جمع (لمنف) ولف جمع لفاءه.
 وجوه الإعراب ٢-١٤٩٠.

قوله تعالى : « وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنا كَذَّابًا » (٢٨) .

كِنَّابا. منصوب لأنه مصدر (كذّب) ، يقال : كَذَّب كِذَابا وتكذيبا ، وزبدت الألف في (كذابا ) ، كا زبدت الهمزة في (أحسن إحماناً وأجل إجالاً) ، وقولم : تكذيباً ، جعلوا الناء عوضاً عن تضعيف الدين ، والياء بدلامن الألف ، وغيروا أوله كا غيروا آخره .

قوله تعالى : « وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كِتابًا » (٢٩) . [١/٣٠] كتابًا ، منصوب على المصد، وفي العامل فه وحيان .

أحدهما: أن مكون العامل فيه (أحصناه) ، وهو يمني (كتننا).

والنانى : أن يكون قدّر له فعل من لفظه دل عليه ( أحصيناه) . فكأنه قال : كتبناه كتابًا . وعلى هذين الوجهين يحمل قوله . تبسَّم وميض البرق، وإنه ليمجبنى حُمَّا، وإني لأنفضه كراهة ، وإني لأشنة و نفشاً .

قوله تعالى : « جَزاءٌ مِّن رَبِّكَ عَطاءٌ حَسَابًا (٣٦) رَّبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَن ِ لاَيَمْلِكُون مِنْهُ خطانًا » (٣٧).

جزاء وعطاء وحساباً ، منصوبات على المصدر . ورب ، يقرأ بالجر والرفع . فالجر على البدل من (ربك ) ، والرفع على تقدير مبندأ محدوف وتقديره، هو رب السموات . والرحمن ، يقرأ بالجر والرفع . فالجر على الوصف له (رب) . والرفع من وجهين . أحدهما : أن كون مبندأ . ولا عملكون منه ، الخير ، وحسن أن تكون هذه الجلة

خبراً لمكان الهاه في ( منه ) .

والثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هو الرحمن .

قوله تعالى : « إِلَّا مَنْ أَذِنَ لهُ الرَّحْمَنُ » (٣٨) .

مَن ، فى موضع رفع على البدل من الواو فى( لايشكلمون)، ويجوز أن يكون فى موضع نصب على الأصل فى الاستنناء، والرفع على البدل أوجه الوجيين . «غريب إعراب سورة والنازعات(١) »

قوله تعالى : « والنَّازعَاتِ عَرْقًا » (١) .

منصوب على المصدر ، وكذلك ( لشطا )و ( سبحاً ) و ( سبقا ) ، كلما منصوبات على المصدر .

قوله تعالى : « فالمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا » (ه) .

منصوب من وجهين .

أحدهما ٠ أن يكون مفعولا به بـ ( المدبرات ) .

والثانى: أن يكون منصوباً بتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره، والمدبرات يأمر . لأن التقدير ليس إلى الملائكة ، وإنمـا هو إلى الله تمالى ، ضى مرســـلة [ ٢/٢٣٠ ] عا يأمرها به .

وفى جواب القسم ههنا ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون جواب النسم متدراً ، وتفدير ، النبعثن ، ودل على ذلك إنكارهم للمث في قوله تعالى :

( أَئِنَّا لَمَرْدودون في الحَافِرَة) .

والثانى : أن يكون جواب القسم ، ( إن فى ذلك لعبرَة ) .

والثالث : أن يكون جوابه ، ( يوم نرجف ) ، على تقدير حذف اللام ، وتقدير . ليوم نرجف . وهذا الوجه أضف الأوجه .

قوله تعالى : « يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفةُ » (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ، في المصحف العثماني .

يوم، منصوب من وجهين.

أحدهما : أن يكون منصــوباً بفعل دَل عليه قوله تعالى : ( قلوب يومئذ واجفة ) وتقديره، وجفت قلوبهم . فيكون ( يومئذ ) بدلا من ( يوم ترجف الراجفة ) .

والثانى : أن يكون منصوباً بنقد ير، اذكر يوم ترجف .

قوله تعالى : « َهل لَّكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى » (١٨) .

هل لك ، فى كلامهم محمول على ( ادعوا ) فكأنه قال: ادعوا إلى النزكى . وتزكى ، قرى" ( تزكيّ ) بالتشديد وأصله تنزكى ، فمنهم من حذف إحمدى التاءين التخفيف ، وسنهم من أبدل من التاء الثانية زايا، وأدغم التاء فى الزاى، ولم يدخم الزاى فى الناء ، لأن فى الزاى زيادة صوت على ما قدمنا .

قوله تعالى : « فَأَخذه اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ والأُولَى » (٢٥) .

نكال ، منصوب من وجهين .

أحدهما : أن يكون مفعولا له .

والثانى : أن يكون مصدراً .

قوله تعالى : « فأمًّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَ آثَرَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فإنَّ الجَحِمَ هي الْمَأْوَى » (٣٩) .

الناء فى ( فأما ) جواب ( إذا ) ، فى قوله تعالى : ( فإذا جات الطامة ) وهى المــأوى ، أى المــأوى له ، لأنه لابد من ذكرٍ يعود من الجــلة إلى المبتدأ ، وذهب الكونيون إلى أن الألف واللام ، عوض عن الضمير المائد والتقدير فيه ، مأواه ، وقد قعمنا ذكره .

#### « غريب إعراب سورة عبس »

قوله تعالى : « عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى »(٢) .

ان جاده ، فى موضع نصب لأنه منعول له ، وتقديره ، لأن جاده ، فحذف المر اللام فاتصل الفعل به . ومنهم من جعله فى موضع جر ، بإعمال حرف الجر مع الحمدف ، لكثرة حدفها معها ، وهى وحرف الجر فى موضع نصب بالفعل قبلها .

قوله تعالى : ﴿ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ﴾ (٤) .

يقرأ ( فتنفه ) ، بالرفع والنصب . فالرفع بالعطف على ( يذَّكَّ ) . والنصب على جواب ( لعل ) بالفاء بتقبر ( أن ) .

قوله تعالى : « تُقِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ » (١٧) .

ما ، فىها وجهان .

أحد : أن تكون تعجسة .

والثانى : أن تكون استفهامية .

قوله تعالى : « كلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ » (٢٣) .

أَنَّا، حرف جزم ، معناه النفى لما قرب من الحمال ، فـ ( لما ) قضى . لقد قام . ولم نفى لقام . وما أمره ، تقديره ، لما أمر به ، فحمد ف الباء من ( به ) ، ثم حذف الهماء العائدة إلى ( ما ) فصار : لما أمره .

قوله تعالى : « فَلْيُنظُرِ الإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ » (٢٤) أَنَّا صَبَّنِنا المَاء صَبِّاً » (٢٥) .

أنَّا ، يقرأ بالغنج والكسر .

فالفتح من وجهين .

أحدهما : على البدل من (طمامه) بدل الاشتال ، لأن هـذه الأشياء تشتمل على الطعام.

والثاني : أن يكون على تقدير اللام ، وتقديره : لأنا شقتنا (١) .

والكسر ، على الابنداء والاستثناف .

قوله تعالى : « فإذا جَاءَت » (٣٣) جوابه : «لكُلِّ الْمُرِئُ مُنَّهُمْ يَوْمُكِذِ شَائًا يُغْنِيهِ » (٣٧) .

وتقديره : استقر لكل امرى منهم .

<sup>(</sup>١) (صببنا) في أ، ب، وأرجح أنها (شققنا) كما في الآية .

« غريب إعراب سورة كورت » (١)

قوله تعالى : « إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ » (١) .

إذا ، ظرف والعامل فيه ، وفى كل ( إذا ) بعدها قوله تعالى :

( علمت نفس ما أحضرت ) .

قوله تعالى : « إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ » (١٩) .

جواب القسم ، لأن معناه ، أقسم .

وقوله تعالى : « وَمَا صَاحِبُكُمْ » (٢٢) .

عطف على جواب القسم .

فهما داخلان في جواب القسم .

قوله تعالى « فَأَيْن تَذْهَبُونَ » (٢٦) .

تغديره ، قال ، أين تذهبون ، إلا أنه حذف حرف الجر كما حذف \* من قولم : ذهبت الشام . أي إلى الشام .

<sup>(</sup>١) سورة التكوير .

 <sup>( )</sup> عند هذه العلامة سقطت ورقات من ( ب ) وفيها جزء من سورة التكوير ، والانقشاار ،
 والمطفين ، والانتقاق ، والبروج ، والطارق ، وسبح ، وعنوان الناشية .

قوله تعالى : « لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ » (٢٨) . لمن، يدل من توله (للمالين) بدل بعض من كل .

قوله تعالى : « وَمَاهُوَ عَلَى الغَيْبِ بِضَنِينِ ٣ ( ٢٤ ) . قرئ بالظاء والضاد ، فمن قرأ ( بظنين ) بالظاء ، أراد به ( بمنهم ) ، ومن قرأ بالضاد أراد ( ببخيل) والله أعلم . « غريب إعراب سورة انفطرت(١) »

قوله تعالى : « مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ » (٦) .

ما ، استفهامية في موضع رفع ، لأنه مبتدأ . وغرّك ، خبره .

قوله تعالَى : « فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ » (٨) .

ما ، فيها وجهان .

أحدهما : أن تكون زائدة و ( فى ) تنعلق بـ ( ركّبك ) ، وتقديره ركّبك فى أى صورة شاه ، فحذف ( ما ) .

والثانى : أن تكون ( ما ) شرطية وشاه ، فى موضع جزم بد ( ما ) . وركّبك ، جواب الشرط . و ( فى ) فى هــذا الوجه متعلقة بعامل مقدر ، لأن ما يعد حرف الشرط لايصل فيا قبله . ولا يكون متعلقاً ( بعد لك ) . لأن الاستغام لا يتعلق بمــا قبله ، فوجب أن يكون متعلقاً بعامل مقدر بعد قوله ( فى أى صورة ) ، وتقديره : كونك فى أى صورة .

قوله تعالى : « يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْثًا »(١٩) . يوم ، يترأ بالرفع والنصب .

فالرفع من وجهين .

أحدهما : أن يكون مرفوعاً على البدل من ( يوم الدين ) المرفوع .

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار .

والنانى : أن يكون مرفوعاً لأنه خبر سندأ محسفوف ، وتقسديره ، هو يوم لاتملك .

والنصب على البدل من ( يوم الدين ) الأول المنصوب . ويجوز أن تكون النتحة فيه فنحة بناء لا فنحة إعراب . ويكون فى موضع وفع على البدل من (يوم الدين ) المرفوع ، إلا أنه لإضافته إلى غير متمك<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) يبدو أن هناك نقصا

قوله تعالى : « كالُوهُمْ أَو وَّزْنُوهُمْ » (٣) . في الهاء والمبر في (كالوم) و ( وزنوم) وجهان .

أحدهما : أن يكون ضميراً منصوباً ( لكالوهم ووزنوا )، وتقديره ، كالوا لهم . ووزنوا لهم . فحذف اللام ، فاتصل الفعل به .

والنانى: أن يكون (مم) ضعيراً مرفوعا مؤكماً لما فى (كالومم ووزنوا ) . فعلى الوج الأول يكتنب (كالوا ووزنوا ) بالألف ، وعلى الوجه النانى لا يكتنب بالألف وهو فى المصحف مكتوب بغير الألف .

قوله تعالى : « لِيَوْم ِ عَظيمٍ » (ه) « يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ » (٦)

يوم الثانى : فيه وجهان .

أحدها : أن يكون منصوباً بفعل مقدر دل عليه (مبعوثون) ، وتقديره ، مبعوثون يوم يقوم الناس .

والثانى : أن يكون بدلا من موضع الجار والمجرور فى قوله تعالى : ( ليوم عظيم ) .

قوله تعالى : « كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِحِّين ٍ» (٧) . سجِّن، فعيل من السجن، وقبل: النون فيه هلا من اللام.

قوله تعالى : «كِتابٌ » (٩) .

مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف، وتقديره، هو كتاب مرقوم، أي هو في موضع كتاب مرقوم . كذا النقدير في :

( عِلِّيُّون (١٩) كتابٌ مَّرقُومٌ ) (٢٠) .

فحنف المبتدأ والمضاف جميعا ، وإنما وجب هــذا النقدير، لقيام الدليل على أن ( هـلـين ) مكان . قال النبي صلى الله عليه وسلم :

و إنكم لترون أهل عليين كما يُرى الكوكب الذى فى أفق السماء ، وإن أبا بكر وعمر منهم ، ، وعلين ، جم لاواحد له كشرين ، سمى به وقيل: إن (علين) م الملائكة لأبم اللا الأعلى، ولمناجع بالواو والنون. فهذه الآية تدل على أنه إذا جى بجمع الصحة ، أن الأحسن أن يبق على حكم ، لأنه سبحانه قال: (لني علين) فجمل فى موضم الجربالياه.

وقال: (وما أدراك ما عليون) فجسله فى الزفع بالزاو ، فدلً على أن هذا [٢٧ ٢٣٣] أفسح اللذات فيه .

> قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يُقالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ مِهِ تُكَلَّبُونَ ﴾ (١٧) . هذا ، فى موضع رفع لأنه مبنداً ، وخبره (الذى) ، والجلة عند بعض النحويين ، فى موضع رفع ، لأنها فى موضع مفعول مالم يسم فاعله . وأنكره بعض النحويين ، وذهب إلى أن الجلة لا تقام مقام الفاعل ، وإنما الذى يقوم مقام الفاعل همنا ، هو المصدر المتدر .

قوله تعالى : « وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (٢٧) عَيْنًا » (٢٨) . عينًا ، منصوب من أربعة أوجه .

الأول: أن يكون منصوباً على النمييز .

والثانى: أن يكون منصوباً على الحال لأنها بمنى جارية ، فهى حال من ( تسنيم)، على أن ( تسنها ) اسم للماء الجارى من علو الجنة ، فهو معرفة ، وتقديره ، ومزاجه من الماء جاريا من علو .

والثالث: أن يكون منصوباً بـ ( نسنيم ) ، وهو مصدر ، كقوله تعالى :

( أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ) (١)

وتقديره ومزاجه من ماء تسنيم عيناً .

والرابع : أن يكون منصوباً بنقدير (أعنى عينا) . ويشرب ، جملة فعلية في موضع نصب على الموضم لفوله : (عينا) . والباء في (عها) فيها وجهان .

أحدها : أن تسكون زائدة ، وتقديره ، يشربها ، أي يشرب منها .

والثانى : أن تـكون ( الباء ) يمنى ( فيها ) وقد قدمنا نظائره .

قوله تعالى : « عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلْ ثُوِّبَ الكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ » (٣٦)

هل ثوّب السكفار ، فى موضع نصب بـ (ينظرون) ، وقيل : لا موضم لها من الإعراب ، لأنها مستأنفة. وقرى : هل ثوب بإدنام اللام فى الناه ربإظهارها ، فمن أدغم فلما ينهما من المناسبة ، لأنهما من حروف طرف اللسان والثنايا العلما .

<sup>(</sup>١) ١٤، ١٥ سورة البلد.

### « غريب إعراب سورةِ انشقت »(١)

قوله تعالى : « إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ » (١) .

إذا ، ظرف ، والعامل فيه ، جوابه ، واختلفوا فيجوابه ، فنهم من قال : إن جوابه مقدر ، وتقـديره ، بعثم . ومنهم من ذهب إلى أن جوابه (أذنتَ ) ، والواو فيها [٦/٢٣٣] زائدة وتقديره ، إذا الساء انشقت أذنت . ومنهم من ذهب إلى أن جوابه قوله تعالى : ( يأجا الإنسان ) على تقدير ، فيأجا الإنسان ، فحذفت الناء . ومنهم من ذهب إلى أن جوابه قوله تعالى : ( فأما من أو تي كنابه بسمنه ) .

قوله تعالى : « ظَنَّ أَن لَنْ يَحُورَ » (١٤) .

أن، سدت مسد مفعولى (ظن) . وظن وماعملت فيه ،في موضع رفع، الأنها خبر (إن).

قوله تعالى : « لَتَوْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ » (١٩) .

أى حالا بعد حال . وعن ، تأتى يمنى ( بعد ) . ومنَّه قولهم : سادوا كابراً عن كابر، أى ، بعد كابر . وقول الشاعر :

١٨١ ــ وتضحِي فَتِيتٌ المِسْكِ فوق ِفراشِها

نئومُ الضَّحَى لم تنتطِقْ عن تَفَضُّل <sup>(٢)</sup> أى، بعد تفضل.

قوله تعالى : « فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ » (٧٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق .

<sup>(</sup>٢) الشاهد من معلقة امرئ القيس المعروفة.

لا يؤمنون ، في موضع نصب على الحال من الهاء والميم في ( لهم ) ، والعامل فيه مفي الغمل الذي تعلقت به اللام في ( لهم ) ، وقد قدمنا نظائره .

قوله تعالى : ﴿ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابٍ ۚ أَلِمٍ ۚ ﴿٢٤) إِلَّا الَّذِينِ آمَنُوا ﴾ (٧٥) .

الاستثناء ههنا فيه وحهان .

أحدهما : أن يكون الاستناء ههنا من الجنس ، فيكون (الذين آمنوا) في موضع نصب ، لأنه استناء من الهاء والميم في ( بشرهم ) .

والثانى: أن يكون الاستثناه ههنا منقطع الجنس ، فيكون منصوباً لأن الاستثناء للنقطع منصوب .

#### « غريب إعراب سورة البروج »

قوله تعالى : « وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البُّرُوجِ ، (١) . والىهاه، تسم، وفي جوابه وجان.

أحدهما: أن كون جوابه مقدرا، وتقديره، لتبعثن.

والثاني : أن يكون جوابه :

(إن بطش ربك لشديد ).

قوله تعالى : « وَاليَوْمِ ِ المُوْعُودِ » (٢) .

وتقديره ، الموعود به ، إلا أنه حذف للعلم به ، وإنما وجب هذا التقدير ، لأن ( للوعود ) وصف لـ ( اليوم ) ، ولا بد أن يعود من الوصف إلى الموصوف ذَكر .

قوله تعالى : « قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ (٤) النَّارِ ذَاتِ [٢/٢٣] الهَقود » (٥) .

> ت يم. النار ، مجرور على البدل من ( الأخدود ) وهو بدل الاشهال ، وذهب بعض الكونيين إلى أنه مخفوض على الجوار . والصحيح هو الأول .

> > قوله تعالى : « ذو العَرْشِ المَجيدُ » (١٥) .

يقرأ ( المجيد ) بالجر والرفع .

فالجر من وجهين .

أحدهما : أن يكون مجروراً على أنه وصف ( للعرش ) .

والثاني : على أن يكون صغة ( ربك ) من قوله تعالى :

(إن بطش ربك لشديد).

وقوى هذا الوجه، أن ( الجيد) من صفات الله ، فسكان جعله وصفاً (الرب) أولى.

والرفع على أنه صفة ( ذو ) أو خبر بعد خبر .

قوله تعالى : « فَعَّالٌ لَّمَا يُريدُ » (١٦) .

فمّال، مرفوع من ثلاثة أوجه . ويور م

الأول : أنه بدل من ( ذو العرش ) .

والنانى : أنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هو فعال .

والثالث : أنه خبر بعد خبر .

قوله تعالى : « هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الجُنودِ (١٧) فِرْعُونَ وَنُمُودَ » (١٨) .

فرعون وتمود، فى موضع جر على البدل من (الجنود). وقيل فى موضع نصب بنقدر أعنى.

قوله تعالى : « بَلْ هُوَ أُوْرَآنٌ مَّجِيدٌ (٢١) في لَوْحٍ مَّخْفِظ (٢٢) » .

يقرأً (محفوظ) بالجر والرفع.

فالجر على الوصف لـ (لوح) .

والرفع على الوصف ( لقرآن ) .

#### « غريب إعراب سورة الطارق »

قوله تعالى : « إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْها حَافِظٌ » (؛). مَا أَلْنَا النَّخْفُ والتَّدِيد.

من قرأ بالنخفيف، جعل (ما) زائدة، و ( إن ) مخففة من الثقيلة وتقديره، إن كل ففس لعلمها حافظ .

ومن قرأ بالنشديد، جمل ( إن ) بمني ( ما ) ، و ( كمّا ) بمني ( إلا ) كقولك : نشدتك الله لمنا فعلت . أي ، إلا فعلت . وتقديم ، ما كما نفس إلا علمها حافظ .

قوله تعالى : « إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقادِرٌ (٨) يَوْمَ تُبلَى السَّدَاتُ » (٩) .

إنه، الهاء فيها وجهان.

أحدهما : أنها تعود على الماء . أي على رجع الماء إلى موضعه من الصلب لقادر .

والثانى : أن تمود على الإنسان ، أى على سنه لقادر . ويوم تبلى ، ظرف ، ولا يجور أن يتعلق بـ (رجمه ) ، لأنه يؤدى إلى الفصل

بين الصلة والموصول بخدر ( إن )، وهو قوله تعالى: ( لقادر)، وفيا يتعلق به وجهان. [ ٢٣٤ ] من الصلة والموصول بخدر ( إن ) ، وهو قوله : ( رجعه )، وتقديره ، برجعه يوم أحدهما : أنه يتعلق بفعل يدل عليه قوله : ( رجعه )، وتقديره ، برجعه يوم

تبلى السرائر .

والنانى: أنه يتعلق يقوله: ( لقادر ): والوجه الأول أوجه، لأن الله قادر فى جميع الأوقات، فأى فائدة فى تسيين هذا الوقت، ومن جمل الهاء عائدة على ( الماء ) لا على ( الإنسان )، نصب ( يوم ) به ( تبلى ) بتقدير، اذكر، لأنه لم يرد أن يخبر أنه قادر على رد الماء إلى موضعه من الصلب فى الآخرة، والله أعلم.

# «غريب إعراب سورة سبّع (١) »

قوله تعالى : « والَّذِي أَخْرَجَ المَرْعَيِ (٤) فَعجَعَلَهُ مُثاءً أَحْدَى » (٥) .

إن جعلتَ (جعله) بمنى (خلق) ، كان (غناه أحوى) منصوبًا على الحال . وإن جعلته بمنى (سيّر) ، كان (غناه أحوى) نصبًا لأنه مفعول ثان . أى جعله غناه أسود يابــا . وقبل : تقديره ، الذى أخرج المرحى أحوى أخضر لجعله غناه .

ولا يكون قوله تعالى :

( فجعله غثاء )

فصلا بين الصلة والموسول لأن قوله : ( فجله غناه ) داخل فى الصلة ، والفصل بين بعض الصلة وبعضها غير ممننه ، وإنما الممننع الفصل بين بعضها وبعض بأجنبي عنها.

قوله تعالى : « فَلَا تُنْسَىٰ » (٦) .

لا ، نافية لا ناهية ، ولهذا ثبتت الألف في قوله : ( تنسى) معناه ، لست ناسيا .

قوله تعالى : « فَذَكُّرْ إِن نَّفعَتِ الذِّكْرَى » (٩) .

جواب ( إنْ ) مدلول قوله : ( فَهُ كُو ) وقد قام مقامه ، وسه مسده . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى .

#### « غريب إعراب سورة الغاشية »

» (١) قوله تعالى : « لَا تَسْمَعُ فيها لَاغِيَةً » (١١) .

يقرأ (لا تسمع فيهالاغية)، بفتح التاه ونصب (لاغية)، وبضم التاه ورفع (لاغية)، وبضر الياه ورفع( لاغية).

فن قرأ بنتح الناه و نصب (لاغية ) ، كانت الناه للخطاب ، والغمل مبنى للفاهل . ولاغية ، مغمول ( تسمم ) . ولاغية ، مصدر كالعافية والعاقبة .

ومن قرأ بضم الناء ورفع ( لاغية ) ، كان الفعل مبنيا لما لم يسم فاعله . ولاغية ، [ ٣٣ / ٢] مرفوع لأنه مفعول مالم يسم فاعله .

> ومن قرأ بضم الناه ورفع ( لاغية ) فإنه بنى الفعل كما لم يسم فاعله وذكّر اللاغية لوجين .

> > أحدهما : أنه أراد بـ ( اللاغية ) اللغو . وهو مذكر .

والنانى: أنه فصل بين الغمل والفاعل ، كقولك : حَسُنَ اليومَ دارُك واضطرم الليلةَ نارُك وكقولهم : حضر القاضى اليومَ امرأةُ . وإذا جاز النذكير مع المؤنث الحقيق ، فع غير الحقيق أولى .

قوله تعالى : « لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْيَطِرٍ (٢٢) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ » (٢٣) .

قرئ ( بمسيطر ) بالسين والصاد .

 <sup>(</sup>١) و عند هذه العلامة ابتدأ ناسخ المخطوط (ب) بعد الورقات الساقطة وفيها السور (الانفطار، الطففين ، الانشقاق ، اليروج ، الطارف ، سبح ، وعنوان (سورة الغاشية ) .

فمن قرأ بالسين فعلى الأصل.

ومن قرأ بالصاد ، أبدل من السين صادا ، لتوافق الطاء في الاستعلاء والإطباق ، كقوله تعالى :

(وزاده بصطة فى العلم والجسم ) (١) .

وأصله ( بسطة ) فأبدل من السين صادا ، لتوافق الطاء فى الإطباق، وكذلك قالوا: الصراط فى السراط ، وصطر فى سطر . وهذا النحوكنير فى كلامهم . وإلا من تولى ، فى موضع نصب لأنه استندا من غير الجنس ، وقيل هو استثناء من الجنس ، وتقديره ، إنما أنت مذكر الناس إلا من تولى وكفر . وقيل : (مَنْ ) فى موضع جر ، لأنه بدل من الهاء والمر فى ( علمهم ) .

قوله تعالى : « إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ » (٢٥) .

بتخفيف الباء ، آب يؤوب إيابا ، نحو : قام يقوم قياما ، وأصله : إوابا وقواما ، إلا أنه أعل المصدر لاعنلال الفعل ، وقلبت الواو يا. لانكمار ما قبلهما .

<sup>(</sup>١) ٢٤٧ سورة البقرة .

## « غريب إعراب سورة والفجر (١) »

قوله تعالى : « والفَحْرِ (١) وَليَال ۗ عَشْرِ » (٢) . هذا قدم ، وفي جوابه رجهان .

أحدهما : أن يكون قوله تعالى :

(إن ربك لبالم صاد).

والثانى: أن يكون مقدرا وتقديره ، لتبعثن .

قوله تعالى : « كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ »(٧) .

رم ، مجرور على البدل ، أو عطف البيان ، ولا مجوز أن يكون وصفا ، لأنه لبس مشتقا . وإرم لا ينصرف للتعريف والتأنيث ، والدليل على التأنيث أنه وصفها بقوله : ( ذات العاد ) .

قوله تعالى : « وَلَاتَحَاضُونَ عَلَى طَعَام ِ المِسْكِين ِ ١٨٨ . فه وحان

أحدهما: أن يكون (طمام) المسكين، يمنى (إطمام)، فيكون اسمًا أقبم مقام للصدر كقولهم : سلمت عليه سلاما. أى، تسلبا . وكلته كلاما. أى، تسكلبا. وكقول الشاع :

١٨٢ \_ وَبَعْدَ عَطائِكَ المائة الرتاعا (٢) .

 <sup>(</sup>١) سورة العجر .
 (٢) عجز بيت القطامى ، واسمه عمير بن شيم ، وهو ابن أخت الأخطل ، ف كلمة يدم فيها زفر بن الحارث الكلابى ، والبيت بيامه :

أى ، إعطائك . فأقام العطاء مقــام الإعطاء ، وإقامة الاسم مقام المصــدر كثير فى كلامهم .

والثاني: أن يكون النقدير فيه: ولا تحضون على إطعام طعام المكين فحذف المضاف وأقبر المضاف إليه مقامه .

> قوله تعالى « إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا » (٢١) . جِواب (إذا) قوله تعالى :

> > ( فيؤمئذ لا يعذب عذابه ) .

ودكًا دكًا ، منصوب على المصدر المؤكد ، وكرر للنأكيد .

قوله تعالى : « وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفًّا صَفًّا » (٢٢) . مغاصمًا ، سموب على المصدر في موضم الحال.

قوله تعالى : « وَجِيءَ يَوْمُثِلَةٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمُثَلَةٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ » (٢٣) .

الله متام على موضع دفع ، لأنه مغول مالم يسم فاعله ، وكان مرفوعاً لقيامه مقام الناعل ، وتولى : المصدر المقدر ، هو مفعول مالم يسم فاعله . ويومئذ الأول ، ظرف يتعلق بد (جموره ) . ويومئذ الثاني ، فيه رحيان .

· أحدهما . أن يكون بدلا من ( يومئذ ) الأول .

والثانى : أنه ينعاق بـ ( ينذكر ) .

قوله تعالى : « لاَّ يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌّ (٢٥) وَلاَ يُوثِقُ وِثَاقَهُ أَحَدُّ » (٢٦) .

أكفرا بعد رد المسوت عنى وبعد عطائك المائة الرّناعسا
 وقد مر بنا ذكره ، وهو شاهد في إقامة الاسم مقام المصدر .

يقرأ (يعنب) بكسر الذال وفتحها، وبكسر الناه وفتحها ٠

فن قرأ بكسر الغال والناء كان تقديره لا يعدُّب أحد أحداً عناباً مثل عنابه، ولا يوثق أحدُّ أحداً وثاقاً مثل وثاقه . والهاء تعود إلى الله تعالى ، وإن لم يجر له ذكر ، لدلاة الحال عليه . وعذابه ووثاقه ، منصوبان على المصدر، والمصدر مضاف إلى الغاعل. وأحد ، مرفوع لأنه الفاعل .

ومن قرأ بفنحها كان تقديره ، لا يعذَّب أحد مثل عذابه ، ولا يوثق أحد مثل وثاقه . والهاه تمود على الإنسان لنقدم ذكره ، والمصدر مضاف إلى الفعول . وأحد ، مرفوع لأنه مفعول مالم يسم فاعله .

#### « غريب إعراب سورة البلدِ »

قوله تعالى : « فَلا اقتحَمَ العَقَبَةَ » (١١) .

أى ، لم يقتمع ، و (لا) مع الماضى ، ( كَلَمْ ) مع المستقبل ، كقوله تعالى :

( فلا صدَّقَ ولا صلَّى ) <sup>(١)</sup>

إى ، لم يصدُّق ولم يصلُّ ، وكفول الشاعر :

۱۸۳ ۔۔وأَى عبد لك لا أَلَمَّا (٢)

أى ، لم يُلم .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَذْرَاكَ مَا العَقَبَةُ (١٣) فَلَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْمَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْخَبَةً (١٤) يَتيمًا ﴾ (١٥) .

ما العقبة تقديره ، ما اقتحام العقبة . فحذن المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وفك رقبة ، مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، اقتحامها فك رقبة . أو إطعام ، عطف عليه . ويتها ، منصوب ، لأنه مممول ( إطعام ) ، وهو مصدر ( أطم ) ، وتقديره أن أطعم يتها كقول الشاعر :

<sup>(</sup>١) ٣١ سورة القيامة .

 <sup>(</sup>٢) عجز بيت لأبى خراش الهدلى وهو يطوف بالبيت ١-١٩٨ والبيت :
 إن تغفر اللهم تغفسر جما وأى عبد لك لا ألما

قال الشيخ الأمير : (قوله ألما : أى. بالذنوب كانت الجاهلية تطوف به ، بل أنشده و صلى الله عليه وسلم ، والشاهد فيه حيث أناب (لا) عن (لم) .

َ فَلُوْلًا رَجَاءُ النَّصْرِ منْكَ وَرَهْبَةٌ

عقابَك قد صاروا لنا كالمَوَارِدِ (١)

قوله تعالى : «ثُمَّ كانَ مِن الَّذِين آمَنُوا [٢٣٦] » (١٧) .

اسم كان مضمر فيها ، ثم كان تُمتَّحَمُهُما من الذين آمنوا . وإنما قال : ثم كان من الذين آمنوا . وإن كان الإيمان في الرتبة مقدماً على العمل ، لأن (ثم) إذا عطفت جملة على جملة ، لا تفيد الترتيب ، بخلاف ما إذا عطفت مفردا على مفرد ، وقيل: أواد يه الدوام على الإيمان · واقمهٔ اعلم .

<sup>(</sup>١) يبت من شواهد سيبويه ١٩٧٦ ، ١-٣٦٧ ولم ينسبه لقائل والشاهد فيه تنوين رهبة ونصب مابعدها ، على معنى وإن نرهب عقابك . يقول : لولا رجاؤنا لتصرك لنا عليهم ، ورهبتنا لعقابك لنا إن انتقمنا بأليدينا منهم لوطنتاهم وأذللناهم ، كما توطأ الموارد وهي الطرق إلى الماء ، وخصها لأنها أعمر الطرق . .

### « غريب إعراب سورة الشمس »

قوله تعالى : « وَالشَّمْسِ وَضُحَاها » (١) .

الواو الأولى واو التسم، وسائر الواوات عطف عليها، وجواب القسم فيه وجوان.

أحدهما : أن يكون مقدرا .

والثانى : أن يكون :

( قد أفلح من زكاها )

وتقديره : لقد أفلح من زكاها .

« وَالسَّمَاءِ وَمَا بَناها » (٥) .

ما، فيها ثلاثة أوجه . الأول: أن تكون مصدرية ، وتقديره ، وبنائها .

والثاني : أن تكون معني الذي وتقديره ، والذي بناها .

والناك : أن تكون عمني (مَنْ) وتقديره ، والدى بناها .

وقد جامت (ما) بمنى (من) فإنه حكى عن أهل الحجاز أثهم يقولون للرهد : سبحان ما سبحت له، أي : سبحان من مسبحت له . وهو قول لأهل النضير .

قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ﴾ (٩) ﴿ وَقَدْ خَابَ مِن دَسَّاها ﴾ (١٠) .

أصل ( دسّاها ) دسَّمها . فاجتمعت الأمثال . فوجد الاستثقال . فأيدل من السين

<sup>(</sup>١) سورة الشمس .

الأخيرة ياءكما قالوا : تظنّيت في تظنّنت . وقصّيت أظفارى ، في قصصت ، ويفضّى في يقطّض . قال الشاعر :

١٨٤ ـ تقضّى البازى إذا البازى كسر(١).

أراد : تقضض . فأيدل من الضاد الأخيرة يا. . وكذلك ههنا . أبدل من السين الأخيرة يا. ، فصار ( وسها ) ، ثم قلبت الياه ألقاً لنحركها وانتتاح ما قبلها .

قوله تعالى : « ناقَةَ الله وسُقْياها ) (١٣) .

ناقة ، منصوب بنقدير فعل ، وتقديره ، احذروا ناقة الله . وسقياها عطف عليه .

قوله تعالى : « فَسَوَّاها » (١٤) وَلاَيخافُ عُقْباها » (١٥) . [٢/ ٢٣٦]

الها. فى ( سوّاها ) ، تمود على النّـمدمة . ولا يخاف عقباها ، فى موضع نصب على الحال ، وتِقديره ، سوّاها غير خائف عاقبتها . والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) من شواهد ابن جني ونسبه المحقق إلى العجاج . الخصائص ٢--٩٠ وجاء به (كسر)
 ينل (كبر) .

« غريب إعراب سورة والليل (١) »

قوله تعالى : « وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى » (٣) .

فيها الثلاثة الأوجه التي ذكر ناها في الشمس ، في قوله تعالى : ( والسماء ومارضاها ) .

ويجوز الجر في (الذكر والأنثي)، على البدل من (ما).

قوله تعالى : « إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى » (٤) .

جواب القسم .

قوله تعالى : « إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى » (٢٠) . منصوب لأنه استثناء منقطم.

وزعم بعض الكوفيين أنه يجوز فيه الرفع على البدل مر\_ موضع ( نسمة ) ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) سورة الليل .

<sup>(</sup>٢) ٥ سورة الشمس.

« غريب إعراب سورة والضحى ١)

قوله تعالى : « وَالضُّحَى » (١) .

قسم ، وجواب القسم :

( ما ودعك ربك وما قل ) .

وقرى ( وَدَعَك ) بالتخفيف ، أي تركك ، كقول الشاعر :

١٨٥ - ليت شعرى عن خُليلي ما الذي

أى، تركه . وقول الآخر : ١٨٦ \_ فسعى مُسْعَاتَه في قومــــه

ثم لم ينزل ولا عجزًا وَدَعُ<sup>(٦)</sup>

(١) سورة الضحي .

 <sup>(</sup> Y ) من شواهد ابن جنى وقد نسبه إلى أبى الأسود ، الخصائص ١-٩٩ وجاء فى اللسان مادة ( ودع ) : وأنشد ابن برى ، لسويد بن أبى كاهل .:

سل أميري ما الذي غيره عن وصالي اليوم حتى ودَّعَهُ

<sup>(</sup>٣) وفى نفس المادة (ودع) ذكر البيت التالى ولكنه جاء برواية (يُسرك) بلىل (يترل) ولى النصر (سعا) بالألف، و ونسب البغدادى هذا البيت إلى سويد بن أبى كالهل أيضا خزانة الأحب ٣-١٣٠ وفى السان أبضا : في حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه رسلم قال : و ليتبين أقوام عن ودعهم المعامت أو ليتخمن على فلويهم ! » أى عن تركهم إياها ، والتخلف عنها ، من ودح الشيء يدعه إذا تركه وزعت النحوية أن العرب أماتوا مصديد يدع ويلر ، واستغنوا عنه يرك ، والنبى الشهر وأنا يحمل واستغنوا عنه يرك ، والنبى الأثير وأنا يحمل قولمم على قلة الإستعمال فهو شاذى الاستعمال صحيح فى القياس وقد جاء فى الحديث حتى قرئم على قلة الإستعمال فو شاذى الاستعمال صحيح فى القياس وقد جاء فى الحديث حتى قرئم على قد له تعالى : ( ما ودعال ويك وما في ) .

أى ، ترك . وما قلى ، أى ، ما قلاك ، فحنف السكاف وهي مغمول ، وكذلك حذف الككاف التي هى المنمول من قوله : ( فاكوى ) وتنديره فأواك ، وكذلك حذفها من قوله : ( فأغنى) وتقديره فأغناك ، والحذف للنخفيف كذير .

قوله تعالى : « وَلَسَوْف يُعطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى » (٥).
إنما دخلت اللام على (سوف) دون الدين ، لأن (سوف) أشبهت الاسم لأنها
على ثلاثة أحرف ، بخلاف الدين فإنها على حوف واحلاً . ولم تدخل النون مع اللام
همنا ، وإن كانت النون لا تسكاد تنفك عن اللام في هذا النحو لمسكان (سوف)،
لأن النون إنما تدخل مع اللام لنعل على أن اللام (لام) قسم ، لا (لام) ابتداء،
[ ٢٣٧ / ] فلما دخلت على (سوف) علم أنها لام قسم ، لا (لام) ابتداء، لأن (لام) الابتداء

ويعطيك ، يتعدى إلى مغعراين وحذف ههنا أحدها ، وتقديره ، ولسوف يعطيك ريك ما تريده فترضى . وهو من الأفعال التي يجوز الاقتصار فيها على أجد المفعولين دون الآخر . ألا ترى أنه بجوز أن تقول في (أعطيت زيداً درهماً) ، أعطيت زيداً . فنذكم من أعطيت (1) .

قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا البَّنيمَ ۖ فَلَا تَقْهَرْ ﴾ (٩) ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهُرْ (١٠) وَأَمَّا بِنِعْمَةٍ رَبِّك فحَدَّثْ ﴾ (١١) .

اليتيم ، منصوب لأنه مفعول (تقهر) . و (السائل) ، منصوب لأنه مفعول (تنهر) . والباه فى ( بنمة ) تنعلق يـ (حدّث ) . والغاه فى ( فلا تقهر وفلا تنهر وفحدث ) ، جواب ( أمّا ) فى هذه المواضع ، لأن فيها معنى الشرط . وقد قدمنا ذكره . وألله أعلم .

<sup>(</sup>١) هكذا في أ ، ب وصحنها ( فتذكر من أعطيت، ولا تذكر ما أعطيت ) .

« غريب إعراب سورة والتين (١) »

قوله تعالى : « وَهذا البِّلدِ الأَّمِين ِ » (٣) . نيه وجان .

أحدهما : أن يكون ( الأمين ) من الأمن ، فيكون فعيلا بمعنى فاعل ، كمليم يمنى عالم .

والنانى: أن يكون (الأمين) يممى (المؤمن)، أى ، يؤمن من يدخله، على ما قال تعالى:

( ومن دخله کان آمنا<sup>(۲)</sup> ) .

فیکون فعیل بمنی مُعْمِل ، کعکیم بمنی مُعْسَکِم ، وسمیم بمنی مُسْسِع. قال الشاعر : هو عرو بن معدی کرب :

١٨٧ \_ أمن ريحانة الدَّاعي السميع

يؤرقني وأصحـــابي هجوع<sup>(۱)</sup>

السبيع ، أى ، المسمع .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴾ (٣) . ما ، استفاية في موضم رفم الابتداء ﴾ ، ويكذبك ، خيره .

 <sup>(</sup>١) سورة التين .
 (٢) ٩٧ سورة آل عمر ان .

رُ ) الشاهد الوحيد الذي ذكر الأنباري قائله . الشاهد فيه حيث جاء بسميع بدل مُسْمع . • • غريب إعراب صورة الانشراح . غير موجود في أ ، ب .

## « غريب إعراب سورة القلم (١) »

قوله تعالى : « اقْرَأُ وَرَبُّكَ الأَّكْرَمُ ﴾ (٣) . وربك الا كرم ، جملة اسمية في موضم نسب على الحال من المضمر في ( اقرأ ) .

[ ٢/ ٢٣٧] قوله تعالى : « أَن رُّ آهُ اسْتَغْنَى » (٧) .

أن رآه، في موضع نصب على أنه مغمول له ، وتقديره ، لأن رآه، وأصله (رأيه) ، فتحركت الياه وافنتح ما قبلها نقلبت ألفاً ، ورأى يتعدى إلى مغمولين لأنه من رؤية القلب ، فالمغمول الأول الهاء ، والمفعول الناني : ( استغنى ) وقرئ ( رأه ) ، بهمزة من غير ألف بعدها ، وفيها ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون حذفت منه اللام ، وهي لام الفعل كها حذفت في (حاش قه ) . والثانى: إنما حذفت منه الألف لأنه مضارع (برى) ، وقد حذفت عينه بعد نقل حركتها إلى ما قبلها ، فلما سكن حرف الهمزة هينا لأنه يستثقل<sup>(٢)</sup> عنه للحركة ، فحذف اللام .

والناك: أن يكون حذفت لسكومها وسكون السين فى ( استغى ) ، لأن الهاء حرف خنى لا بعد حاجزا ، وأجرى فى الوقف مجرى الوصل ، لئلا بختلف ، وهذا أضف الأوجه .

قوله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴾ (٩) . يَترأُ الهمزة وتخفيفا وإبدالها ألنًا . فن همز نعلي الأصل ، ومن خففها جعلها بين

<sup>(</sup>١) سورة العلق .

<sup>(</sup>۲) كلمة غير واضحة .

الهمزة والألف ، لأن حركة الهمزة فتعة ، وتخفيف الهمزة أن تجل بين الهمزة والمرف الذى حركتها منه . ومن أبدل جمل الهمزة ألفاً تشبهاً لها بما إذا كانت ساكنة ، مفتوحاً ما قبلها ولس لقبلس ولا مطرد .

قوله تعالى : « لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ » (١٥) « ناصِيَةٍ كاذِيَة » (١٦) .

النون فى ( نسفعن ) نون التوكيد الخفيفة وتكنب بالألف عند البصريين كالننوين ، وبالنون عند الكرفيين ، وهى مكنوبة فى المصحف بالألف ، كذهب البصريين . ونظيرها قوله تعالى :

( وليكونًا من الصاغرين (١) ) .

يكتب (ليكونا) بالألف أيضاً ، وليس فى القرآن لها نظير . ناصية كاذبة ، بدل من (الناصية ) ، وهذا بدل النكرة من المعرفة .

قوله تعالى : « فَلْيَدْعُ نادِيَهُ » (١٧) .

أى ، أهل مجلسه أهل ناديه فحذف المضاف وأ قيم المضاف إليه مقامه .

<sup>(</sup>۱) ۳۲ سورة يوسف.

( ١/ ٢٣٨ ] ( غريب إعراب سورة القدر )

قوله تعالى : « إِنَّا أَنْزَلْناهُ » (١) .

الهاء ، يراد بها القرآن ، وأضمر و إن لم بجر له ذكر ، للملم به ، وقد قدمنا لظائره .

قوله تعالى : « كَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» (٣) .

تقديره ، خير من ألف شهر لا ليلة قدر فيه فحذف الصغة .

قوله تعالى : « سَلَامٌ هِيَ حتى مَطْلَع ِ الفَجْرِ » (٥) .

هى، مبنداً . وسلام ، خبر مقدم ، ولا يجوز أن يكون خبره (حتى مطلم الغجر )، لمدم الفائدة فيه ، لأن كل ليلة كذلك ، وإنما وجب هذا التقدير ، ليصح أن يعلق (حتى ) به ، لأنه لو حمل السكلام على ظاهره ، لسكان يؤدى إلى تقديم الصلة وهى (حتى ) ، على الموصول وهو (سلام ) وتقديم الصلة على الموصول لا يجوز ، ويجوز أن كذن شعلقاً بقدله : ( تترك الملائكة ) .

قوله تعالى : « حَتَّى مَطْلَع ِ الفَجْر » (ه) .

أى إلى مطلع النجر ، ويقرأ ( مطلَع) بفتح اللام و ( مطلِع ) بكسرها ، والقياس هو الفتح ، لأنه من ( طلَمَ يطلعُ ) بضم العين من المضارع ، والكسر على خلاف القياس ، وهما لفتان . والله أعلم .

## « غريب إعراب سورة لم يكن (١) »

قوله تعالى : « كُمْ يَكُنِ الَّذِين كَفَرُوا مَنْ أَهْلِ الكِتابِ وَالمُشْوِكِينَ » (١) .

والمشركين ، معلوف على (أهل السكتاب) . ومنكين ، خبركان . ومنفكين تامة لاخبر لها ، لأنها يمنى (متغرقين) ، كقولك انفكت يده . ولوكانت ناقصة كتولك : ما انتك زيد قائماً ، أى ما زال زيد قائماً ، لانتمرت إلى خبر .

قوله تعالى : « رَسُولٌ مِّن اللهِ يَتْلُو » (٢) .

مرفوع على البعل من ( البيِّنَة ) قبله ، أو على تقدير مبندأ محذوف ، وتقديره، هى رسول .

وقرى :

( رسولا من الله )

والنصب على الحال.

قوله تعالى : « دِينُ القَيِّمَةِ » (٥) .

أى ، الملة القيمة ، فحذف الموصوف وأقام الصنة مقامه ، ولولا هذا التقدير ، لكان ذلك يؤدى إلى أن يكون ذلك إضانة الشيء إلى نفسه ، وذلك لا يجوز [٣٦٨ /٣] وأجازه الكوفيون ، إذا اختلف لغظ المضاف والمضاف إليه ، وإن كانا بمعنى واحد .

<sup>(</sup>١) سورة البيَّنة .

قوله تعالى : « جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَلْنَ مِ تَجَرِى مَنْ تَحْيِها الْأَنْهَارُ خَالدِين فيها أَبْدًا » (٨) .

خالدين ، منصوب على الحال من مضمر مقدر ، وتقديره ، يجزونها خالدين فيها . وأبدا ، ظرف زمان سنقبل ، يتعلق بـ ( خالدين ) . فأبدا ، المستقبل . وقط ، الماضى . يقول : والله لا أكله ابداً وما كلنه قط . ولو قلت : والله ما أكله قط ، ولا كلنه أمداً ، لكان فاسداً .

### «غريب إعراب سورة الزلزلة»

قوله تعالى : « إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزالَها » (١) . إذا ،ظرف وفي العامل في ( إذا ) وجهان .

أحدها : أن يكون العامل فيه ( فمن يعمل ) .

والثانى : أن يكون العامل فيه ( تحدث ) ، ويكون ( يومئذ ) تسكوارا ، وتقديره ، إذا زلزلت الأرض تحدث أخبارها .

وزلزالها، منصوب على المصدر ، وهو مكسور الأول ، ولو فتح لكان اسمًا ، وقيل هو بالفتح أيضًا مصدر .

قوله تعالى : « يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً » (٦) .

أشناتًا ، جمع (شَتُّ ) وهو المتفرق ، وهو منصوب على الحال من (الناس) .

قوله تعالى: « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ» (٧) .

مَنْ ، شرطية في موضع رفع بالأبتداء . وَيَرَه ، خبره .

وكذلك قوله تعالى : « وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ »(٨). والله أعلم.

## « غريب إعراب سورةِ والعاديات(١) »

قوله تعالى : « وَالْمَادِيَاتِ ضَبْحًا » (١) « فالمورِياتِ مَدْحًا » (٢) .

ضبحاً ، منصوب على المصدر فى موضع الحال . وقدحاً ، مصدر مؤكد ، لأن (الموريات) يمنى (القادحات) .

« فالمُغِيراتِ صُبْحًا » (٣) فَأَثَرْن بِهِ نَقْعًا » (٤) .

[ ۲/ ۲۳۹ ] صبحاً ، منصوب على الظرف . وأثرن ، عطف على قوله : (فالمنبرات) لأن المنى ، اللانى أغرن صبحاً فأثرن به نقما . والهاء فى ( به ) تعود إلى المسكان ، وإن لم يجر له ذكر لدلالة الحال علمه .

قوله تعالى : « إِنَّ الإنْسَانَ لرَبِّهِ لَكُنُودٌ » (٦) .

جواب النسم ، واللام في ( لربه ) يتملق بـ ( كنود ) وتقديره ، إن الإنسان لكنود لربه . وحَسَّن دخول لام الجو ، تقديمه على اسم الفاهل ، وإذا كان التقديم حَسَّن دخول لام الجر مع الفعل في نحو قوله تعالى :

( للذين هم لربهم يرهبون )<sup>(۲)</sup> .

وقوله تعالى :

( إِن كنتم للرؤيا تعبرون)<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) سورة العاديات .

<sup>(</sup>٢) ١٥٤ سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) ٤٣ سورة يوسف .

فههنا أولى ، لأن اسم الغاعل إنما يسل بالشبه بالفعل ، فإذا ثبت ذلك في المشبه به الذي هو الفعل وهو الأصل ، فلأن يثبت في المشبه وهو الغرع أولى .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخيْرِ كَشْدِيدٌ ﴾ (٨) .

أى، وإنه لأجل حب المال لبخيل ، واللام تتملق بـ ( شديد ) ، وتقديره ، وإنه لشديد لأجل حب المال، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : «أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْشِرَ مَا فِى القُبُورِ » (٩) . العامل في (إذا ينثر ) ما دل عليه قوله تعالى :

( إِن رہم ہم يومئذ لخبير ) ،

ولا يجوز أن يسل فيه ( خبير ) لأنه لا يجوز أن يسل ما بعد ( إن ) ، فيا تبلها .
ولا يجوز أن يسل فيه ( يعلم ) لأن الإنسان لا يطلب منه العلم ، والاعتبار في ذلك
الوقت ، وإنما يطلب ذلك منه في الدنيا . ويومنذ ، ظرف ، والعامل فيه قوله :
( لخبير ) . وإنما جاز أن يصل ما بعد اللام فيا قبلها هينا لأن اللام في تقدير التقديم ،
فجاز ان يصل ما بعدها فيا قبلها يخلاف ( إن ) والله أعلم .

#### « غريب إعراب سورة القارعة »

قوله تعالى : « القارعةُ مَا القارِعةُ » (١ ، ٢) . القارعة ، مبتدأ . وما ، مبتدأ أن ، وما بعده خبره .

[ ۲/ ۲۳۹] وكان حكه أن يقال: القارعة ما هي . إلا أنه أقام المظهر مقام المضمر التمظيم والنفخير، وقد قدمنا فظائره، يما يغني عن الإعادة.

> قوله تعالى : « كالفَرَاشِ المَبْنُوثِ » (٤) . فى موضع نصب لأنه خبر (يكون)، وكذلك قوله تعالى : « كالعِهْن المُنفُوشِ » (ه) .

> > فى موضع نصب لأنه خبر ( يكون ) .

قوله تعالى : « فَهُوَ فِي عيشةٍ رَّاضِيَةٍ » (٧) .

الناء، جواب (أما) ، لما فيها من منى الشرط. وهو ، مبتدأ . وفي عيشة ، ظرف فى موضروفع ، لأنه خير المبتدأ ، وفيه ضدير مرفوع بالظرف . وراضة أى ، مرض بها . وهو مما جاء على وزن ناعل ويراد به مفعول . وتظائره كثير . والله أعلم .

### « غريب إعراب سورة التكاثر »

قوله تعالى : « كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ » (٣) .

كلا ، حرف معناه الزجر والردع ، وليس اسماً الفنل لنضمنه معنى : ارتدع ، كما أن (صه ) اسم للفعل لدلالته على السكت .

قال أبو على : لوكان اسماً لنعاقب عليه النعريف والتنكير ، كما يتعاقب على : ( هه ومه ) .

قوله تعالى : « لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِين ِ ٥(٥) .

لو ، حرف يمتنع به الشيء لامتناع غيره ، وجوابه محذوف، وتقديره ، لو علمتم لما ألهاكر . وعرَّ البقين ، منصوب على المصدر .

قوله تعالى : « كَترَوُنَّ الجَحِيمَ » (٦) .

قرى ( لترون ) ، بضم الناء وفتحها .

فن ترأ بالضم ، كانت الواو فى موضع رفع لأنها مغمول مالم يسم غاعله ، وهو المنعول الأول أقيم منام الناعل . والجمعيم ، منصوب لأنه المنعول الثانى . وهو فعل وباعى ، عدّى بالممزة إلىمغمولين،وهو فى الأصل يتعدى إلى مغمول واحد، لأنه من رؤية العين.

ومن قرأ بفتح الناء كان فعلا ثلاثياً ، عدًاه إلى مفعول واحد وهو (الجميم ) . وأصل (ترون ترأيون ) ، إلا أنه لما حذفت الهميزة الكثرة الاستمال ، ونقلت حركتها إلى الزاء ، فيق (تريون ) فتحركت الياء وافنتح ما قبلها ، فقلبت ألماً فصار (تراون ) فاجتمعت الألف والواو وها ساكنان ، وساكنان لا يختمعان فحذفت [ ۲/ ۲۶٠]

(تراون) فاجتمعت الالف والواو وهما ساكنان ، وساكنان لا بجتمعان فحذفت الألف لالنقاء الساكنين ، وكان حذف الألف أولى من الواو ، لأن الألف لم تدخل لمنى ، وكان حذنها يخلاف الواو ، فإنها دخلت لمنى وهو الجم ، ففا حذف الألف بق (ترون) ، ثم أدخلت عليه نون التوكيد ، فمفذفت نون الإعراب البناه ، لأن نون التوكيد إذا دخلت على الفعل أكدت فيه الفعلية ((أ) ، فردته إلى أصله من البناء ، فلما حدفت نون الإعراب ، بقيت الواو ساكنة ، والنون الأولى من النون المشددة للتأكيد ساكنة ، لأن الحرف المشدد بحرفين : الأول ساكن والثانى منحرك ، فوجب تمريك الواو الالتام الساكنين ، وإنما وجب حركتها دون حذفها لأن قبلها فتحة ، فلا يكون في الفظ دلالة على حذفها . يخلاف ما إذا كان قبلها ضمة ، فإنها تحذف لدلالة الشمة علمها ، فوجب همنا تحريكها ، وكان تحريكها ، الضم أولى ، لأنه من جنسها م لهذا ضدها في قوله تمالى :

( أُولئك الذين اشتَرَوا الضلالة )(٢)

ولم تغلب الواو همزة لأثبا ضنة عارضة ، وإنما تقلب الواو همزة ، إذا كانت ضمنها لازمة لا عارضة ، فصار ( لترون ) ، ومنهم من يقلبها همزة ، يجيريها بجرى الضمة اللازمة وليس بقوى فى القياس ، ووزن ( لترون ) ( لتغون <sup>(۱۲)</sup> لذهاب العين واللام .

<sup>(</sup>١) (الفعلية) ني أ، ب.

<sup>(</sup>٢) ١٩ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) (لتفرون) ني أ، ب.

#### « غريب إعراب سورة العصر »

قوله تعالى : « والعَصْرِ » (١) . قسم، وجوابه:

( إِنَّ الإِنْسَانَ كَفِي خُمسْرٍ )(٢) .

والمراد بالإنسان الجنس، ولهذا استثنى منه فقال :

﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) (٣) .

قوله تعالى : ﴿ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِ ﴾ (٣).

تواصوا ، أصله (تواصيوا ) ، إلا أنه نحركت اليا. وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً ، فاجسم ساكنان الألف والواو بعدها ، فحذفوا الألف لالنقاء الساكنين ، وقيل :

فاجتمع سا كنان الالف والواو بعدها ، فحدثوا الالف لالتقاه الساكنين ، وقيل : إنهم استنقلوا الضمة على الواو فحذفوها ، فبقيت الباه ساكنة والواو ساكنة ، فحذفوا ٢٧/ ٧٤٠]

اليا. لالتقاه الساكنين وكانت أولى يالحفف من الواو ، لما يينا من أن الألف لم تدخل لمعى ، والواو دخلت لمعنى ، فسكان حفف مالم يسخل لمعنى ، وتبقية ما دخل لمعنى أولى من حفف ما دخل لمغنى .

ووزن (تواصوا) (تفاعوا)، ويروى أن أبا همرو قوأ: (وتواصوا بالسُبِرُ)، في حالة الوقف على لغة من قال: مروت يبكرُ. والنحريك في هذا النحو إنما كان لالتقاه الساكنين، لأنه لما أحب النحريك في هذه اللغة لالتقاء الساكنين، كان تحريك بالحركة التي يستحقها الاسم في حالة الوصل أولى، تمسكا بالأصل، لأن الأصل هو الوصل. ولهذا حركوا ذال (مذ) ، لالنقاه الساكنين بالفم ، نحو : 'مَدُ اليوم ، لأن الأصل في (مذ) (منذ) ، فلما حذفت النون سكنت الذال، فلما وجب تحريكها لالتقاء الساكنين ، كان تحريكها بالحركة التي استحقها السكلمة ، أوْلَى من حركة أجنيية .

وكذلك أيضاً حركوا المبم التى فى ضعير الجماعة بالضم نحو : رأينكمُ اليوم . ورأيتهمُ الساعة . لأنها الحركة النى تستحقها فى الأصل ، فسكانت أولى من غيرها ، وكذلك هننا .

## « غريب إعراب سورة الهمزة (١) »

قوله تعالى : ( الَّذِي جَمَع مَالًا وَعَدَّدُهُ ، (٢) . الذي ، يجوز أن يكون في موضع دفع ونصب وجر . فالرفع على أنه خبر مبندأ محذوف ، وتقديره : وهو الذي .

والنصب بفعل مقدر ، وتقديره : أعنى .

والجر على البدل من (كل). قه له تعالى : « لَنُنْمَذَنَّ فِي الْحُطَمَة » (\$).

يقرأ (لينبذن) بفتح الذال وبضمها، و (لينبذان) بألف النثنية.

فن ترأ (ليندن في الحلمة) ، يغتج الذال ، أراد به الذي جم ، وكان الأسل في الذال أن تسكون ساكنة البناء الداخل على الفعل المضارع ، لدخول نون التوكيه عليه ، إلا أنه حركت الذال لالنقاء الساكنين ، وهما الذال والنون الأولى من النون [ ۲۶۱ / ۲] المشددة لأن الحرف المشدّد بحرفين ، الأول ساكن والثاني منحرك، وكان الفتح أولى

لأنه أخف الحركات.

ومن قرأ بالضم أراد به المال والهمزة واللمزة . ومن قرأ بألف النشنة أراد المال وصاحبه .

« في عَمَد مُّمَدَّدَةٍ » (٩) .

يتراً (عَمَهُ ) بعنحين و (عُمُهُ ) بضين . فمن قرأ (عَمه ) بفتحين أراد به اسم الجم .

من ترا ( عله) بعنماین اراد به جم عود ، کرسول ور سُل . ومن قرأ ( نحُد ) بضمتین ؛ أراد به جم عود ، کرسول ور سُل .

<sup>(</sup>١) عنوان سورة الهمزة غير مكتوب في أ، ب.

### « غريب إعراب سورة الفيل »

قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ كَيْثَ فَعَلَ رَبُّكَ بَأَصْحَابِ الفيل » (١) .

ألم تر ، معناه الإبجاب ، وإنما كان كذلك لأن هموة الاستفهام لما دخلت على (لم) ، وهي حرف نني ، والاستفهام ليس بواجب كالنني ، فلما دخل النني على النني ، انتلبت إبجاباً . وكيف، في موضع نصب بغعل بعده ، ولا يجوز أن يعمل فيه ( تر ) ، لأن الاستفهام لا يسل فيه ما قبله ، ولإنما يسمل فيه ما بعده . وكيف فعل ربك ، جلة سعت مسد متعولى (ترى)، لأنها من دؤية القلب يعنى العلم ، نحو : وأيت الله غالبا. وربك ، مرفوع لأنه فاعل فعل ، ولو نصب ( ربك ) بد ( ترى ) على تقدير ، ألم تر ربك كيف فعل . لكان قد أعمل الأول ، وإعمال الشائى أولى .

قوله تعالى : « طَيْرًا أَبَابِيلَ » (٣) .

قيل: فيه ثلاثة أوجه .

الأول : أنه جمع لا واحد له من لفظه .

والثانى : واحده : ( إبيّل ) .

والثالث: إبُّول ، كمجاجيل واحدها (عيبُّول) .

قوله تعالى : ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفُو مَأْكُولُ ﴾ (٥) . كصف ، فى موضع نصب، لأنه فى موضع المنمول الثانى لـ (جملهم ) ؛ لأنه يمنى ( صديرم ) .

#### « غریب إعراب سورة قریش »

قوله تعالى : « لإيلافِ تُورَيْشِ (١) إِيلَا فِهِمْ رِحْلَةَ الشَّناءِ والصَّنف » (٢) .

اللام فى ( إيلاف ) ، فما يتملق به ثلاثة أوجه . ٢٤/ ٢٤١٦

الأول : أن تكون متملقة بفعل مقدر وتقديره ، اعجبوا لإيلاف قريش . والثانى : أن تكون متملقة بقوله تعالى :

( فليعبدوا رب هذا البيت ) ،

أي، الأحارهذا

والثالث : أن تكون متعلقة بقوله تعالى:

( فجعلهم كعصف مأكول )<sup>(۱)</sup>

لإيلاف قريش. وإيلافهم ، مجرور على البدل من ( إيلاف) الأولى. وإيلاف ،

مصدر فعل رباعی ، وهو (آلف یوالف إیلانا) .

ومن قرأ ( إلانهِم) جعلوه مصدر فعل ثلاثى ، وهو ( ألف يألف إلافاً ) ، وفيه لغنان صحرًالفته .

ورحلة ، منصوب لأنه معمول المصدر المضاف، كقوله تعالى :

( ولولا دفع الله الناسَ <sup>(٢)</sup> ) و (دفاع الله الناس) .

والله أعلم .

(١) ٥ سورة الفيل .

(٢) ٢٥ سورة البقرة ، ٤٠ سورة الحج .

### « غريب إعراب سورة أرأيت(١) »

قوله تعالى : « أَرَايُتَ اللَّذِي يُكذِّبُ بالدِّينِ » (١) . يقرأ (أرأيت ) بالهمزة و (أرايت ) بتخفيفها . و (رأيت ) بحففها . فن قرأ بالهمز أنى بها على الأصل . ومن خففها جملها بين الهمزة والألف لأن حركتها الفتح . ومن حففها فللتخفيف ، كما حفف فى المصارع نحو : يرى . و ( يرى ) الأظهر أنه من رؤبة العين لامن رؤبة القلب ، لأنه إذا جمل من رؤبة الدين لم يتمد إلا إلى مفعول واحد . وليس فى الآية إلا مفعول واحد . وإذا جمل من رؤبة القلب افتقر إلى مفعولين . فيؤدى ذلك إلى حفف المشعول النانى لا يجوز كلف من منا النحو . لأنه نما يتعدى إلى مفعولين ، ولا يجوز الاتصار على أحدهما .

قوله تعالى : ﴿ فَوَيْلُ لَلْمُصَلِّينَ ﴾ (٤) ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (٥) .

فويل ، مبتدأ . والمصلين ، خبره . والذين ، صفة الخبر . وم عن صلاتهم ساهون ، صلته ، ومستمد الفائدة لم تحصل بالخبر ، بل بمــا وقع فى صلة الصفة ، وهو قوله (ساهون ) . ألا ترى أن قوله تمالى :

( فويل للمصلين )

[ ٢٤٢ / ١] غير محمول على ظاهره ، وإما حصلت الغائدة بقوله : (ساهون ) .

ونظيره قوله تمالى :

<sup>(</sup>١) سورة الماعون .

( بل أَنتم قوم تجهلون <sup>(١)</sup>) .

فإن قولهُ : ( أنتم ) سبتدأ . وقوم ، خبره ، ومعتمد الغائمة على صفة الخبر الاعليه . ألا نرى أن قوله :

( بل أَنْتُم قوم ) ،

لم تحصل مه الفائدة ، لإحاطة العلم بأنهم قوم ، وإنما حصلت الغائدة بقوله : ( تجهلون ) ، فبان أن منتمد الغائدة ، إيماكان بصفة الخبر لا بالطبر . وكذلك هينا ، وهذا يسمى الخبر الموطى . والله أعلم .

<sup>(</sup>١). ٥٥ سورة النمل .

#### « غريب إعراب سورة الكوثر »

قوله تعالى : « إنَّا أَعْطِيْناكَ الكُوثُرَ » (١) .

إنّاً ، أصله ( إننا) : إلا أنه حدفت إحدى النونات استثقالا لاجتاع الأمثال ، واختلفوا في الحيفاء الأمثال ، واختلفوا في الحيفونة هي الوسطى ، ومنهم من ذهب إلى أنها الأولى، ومنهم من ذهب إلى أنها الأخرى ، والصحيح أن الحدوثة هي الوسطى ، وقد قدمنا ذلك مستقمى .

والكوثر فوعل من الكثرة ، والواو فيه زائدة، والدليل على ذلك ، من وجهين .

أحدهما : التياس ، وهو أن الواو وقعت ومعها ثلاثة أحرف أصول ، وهى الكاف ، والناء والراء ، ومتى وقعت معها ثلاثة أخرف أصول ، حكم بزيادتها ، وكذا حكم الألف والياء .

والثانى: الاشتقاق وهو أنه مشتق من الكثرة ، والكثرة لا واو فبها فكانت زائدة .

والكونر، نهر في الجنة، وسمى كوثراً للكثرة مائه، ورجل كوثر، كثير العطايا قال الشاعه :

۱۸۸ - وأنت كثير يا بنَ مروان طيِّبُ

وكان أَبوك ابن العقـــائل كوثرا(١)

أى كثير العطايا .

<sup>(</sup>١) البيت للكميت ، ورجل كوثر : كثير العطاء والخير . والكوثر : السيد الكثير الحبر ... اللمان مادة (كثر) .

قوله تعالى : « إِنَّ شَانِئُكَ هُوَ الأَبْتَرُ » (٣) . فيه وجان.

أحدهما . أن يكون فصلا لا موضع له من الإعراب. والأبتر ، خبر (إن).

والثانى : أن يكون سندأ . والأينر ، خبره ، والمبتدأ ، وخبره خبر (إن) . [۲۲ /۲] والله أعـلم .

« غريب إعراب سورة قل يأبها الكافرون (١) »

قوله تعالى : « لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُون » (٢).

ما ، بمنى الذى فى موضع نصب بـ ( أعبـد ) . وتعبدون، صلة الذى، والعائد إليه محذوف، وتقديره، ما تعبدونه، وقد يجوز أن تمكون (ما ) مصدرية ، فلاتفتتر إلى عائد .

قوله تعالى : « وَلَا أَنْتُمْ عَالِدُونَ مَا أَعْبُدُ » (٣) . وإنمـــاقال (ما أعبد)، ولم يقل (من)، لمطابقة ماقبله وما يعده، وقيل (ما ) يمنى ( من ) .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا أَنَا عَالِيدٌ مَّاعَبَدْتُمْ ﴿ ٤) وَلَا أَنْتُمُ

ما ، فى الموضعين فى موضع نصب لا نها مفعول ماقبلها ، وحكمهما فيها حكم (ما) الأولى ، فى كونها موصولة أو مصدرية . والله أعــلم .

<sup>(</sup>١) سورة الكافرون .

« غريب إعراب سورة الفتح (١) »

قوله تعالى : « إذا جَاءَ نَصْرُ اللهِ » (١) .

تقديره ، إذا جاءك نصر الله . فحذف الكاف التي هي المفعول ، وجواب ( إذا ) فيه وجهان .

أحدهما: أن يكون قوله تعالى:

( فسبِّع بحمد ربك ).

والنانى: أن يكون محنوفاً وتقديره ، إذا جاءك نصر الله والفتح ، جاء أجك ، وهو العامل فى ( إذا ) ، وقد قدمنا الخلاف ف.

قوله تعالى : « وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُون في دين ِ اللهِ أَفْاحًا » (٢) .

يدخلون ، جمله فعلية فى موضع نصب على الحال من (الناس) . وأفواجاً ، منصوب على الحال من الواو فى ( يدخلون ) . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة النصر .

« غريب إعراب سورةِ تبَّتِ (١) »

قوله تعالى : « تَبَّتْ يَلَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغَنَى عَنْهُ مَالُهُ » (٢)

ما، فيها وجهان .

أحدهما : أن تسكون استفهامية وهى فى موضع نصب بـ ( أغنى ) . والثانى : أن تسكون نافية ، ويكون مفعول ( أغنى ) محدوقاً ، وتقديره ، ما أغنى

واندای . این کسون نامید ، ویکون تعمون ( اما ) ۱۹ ۲ / ۲ منه ماله شیئناً . وما کسب ، تحتمل ( ما ) وجهین .

٧٧ ] عنه ١١٥ سيد . وما نسب ، عندل (١) وجهير

أحدها: أن تكون مصدرية وتقديره، وكسبه . العان أن تكون ( ١ / ) العالم المراكب عن الأن كر مراد فذذ

والثانى : أن تكون ( ما ) اسمًا موصولا وتقديره ، الذي كسبه ، فحذف المائد نخفيفًا .

قوله تعالى : « وامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الحَطَبِ » (٤) .

امرأته، مرفوع من وجهين . أحدهما : أن يكون معلوفاً على الضمير في (سيصلي)، وجاز العطف على الضمير

المرفوع فى (سيصلى)، وتقديره ، سيصل هو وامرأته ، لوجود الفصل ، لأنه يقوم مقام التأكد فى حراز العطف .

والتأنى : أن يكون مرفوعاً لأنه مبتداً . وحالة الحطب ، خيره . وقيل : خيره (في جدها حبل) . وحبل ، مبتداً . وفي جيدها ، خيره . والجلة فى موضع خير المبتدأ . ومن رفع (امرأته) بالصفت، كان (حبل) مرفوعاً بالظرف ، لجريه حالا على (امرأته) . ومن قرأ (حالة الحطب) بالنصب ، فإنه منصوب على الذم ، وتقديره ، أذم حبالة الحطب . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة المسد

« غريب إعراب سورة قل هو الله أحد "(١)

قوله تعالى : « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ » (١) .

هو، ضيد الشأن والحديث ، وهومبداً . والله ، مبداً ثان . وأحد ، خير المبدأ الذي ، وللبندأ الثاني وخيره خير المبدأ الأول ، وليس في هذه الجلة التي وقت خيراً للمبدأ الشأن ، وليس في هذه الجلة التي وقت خيراً للمبدأ صبر الشأن ، وضمير الشأن إذا وقت مبدأ ، لم يعد من الجلة التي وقت خيراً عنه ضبير ، لأن الجلة بعده وقت مسرة له ، فلا ينتقر ضمير الشأن ، والدليل على أن هذه الجلة وقعت مضرة له ، أنه لا يجوز تقديمها عليه ، وإن كان يجوز تقديم المبدأ على المنشر على المنسر ، لأن لا يجوز تقديم المنسر على المنسر ، لأن لا يجوز تقديم المنسر على المنسر ، لأن

وقيل : (هو الله ) كناية عن الله تعالى ، ووقعت الكناية فى أول السكلام ، [٣٢ /٢ لأنه جرى جوابا على سؤال ، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يصف ربه ، فأنزل الله تعالى :

قل هو الله أُحد

ولفظ (الله) بدل من (هو ). وأحد، خبر المبتدأ .

وقرى محذف التنوين من أحد ، لالنقاء الساكنين ، كقوله تمالى :

( ولا الليلُ سَابقُ النَّهارِ(٢) ) .

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص . .

<sup>(</sup>٢) ١٤ سورة يس.

بنصب ( النهار ) وتقديره ، سابق النهار . فحذف الننوين ، لالتقاه الساكنين للإضافة ، ولمذاكان النهار منصوباً . وكقول الشاعر :

١٨٩ ـ يُذْهِلُ الشيخَ عن بَنيهِ وتُبْسدى

أراد عن خدام العقيلةُ . فحذف التنوين لالتقاء الساكنين ، كقول الآخرِ :

١٩٠ ـ تَغيَّرَ كُلُّ ذى لوْن ِ وطعْم ِ

وقُلَّ بَشَأْشةَ الوَجْهِ أَ الصبيحُ(٢)

أراد، بشاشةً الوجهُ، فحذف الننوين لالتقاء الساكنين. وكقول الآخر:

١٩١ - إِذَا تُغِطَيْفُ السُّلَمِيُّ فَرَّا<sup>(٣)</sup>

أراد ، غطيف بالتنوين . وكقول الآخر :

١٩٢ - مُعمَيْدُ الذي أَمَجُ دَارُهُ (١)

(١) من شواهد خزانة الأدب ٤-٤٠٥ وهو لعبدالله بن قيس الرقيات ، وقبله :
 كيف نومي على الفراش ولما تشتمل الشام عارة شمير اء

وانظر شرح الفصل لابن يعيش ٣-٣٠ حِثْ قال : وأى عن خدام العقيلة ، فحد ف التنوين لالتقاء الساكنين ، لأنه ضارع حروف الدن لما فيه من النغة ، والقياس تحريك ، وأراد وتبدى العقيلة العذراء عن خدام ، والحدام الحلمال ، أى وترفع المرأة الكريمة شويها للهرب فيبدو خلطالها .

(٢) لم أقف على صاحبه وهو من شواهد الإنصاف ٣٨٧\_.

(٣) من شواهد حذف التنوين ، وقبله :

والدعس الطعن ، والمداعسة ألمطاعنة . اللسان مادة (دعس) ، وروى (مدعصا) بالصاد، ودعصه بالرمح طعنه ، ورجل يدعص بالرمح طعثًان اللسان مادة (دعص) .

( \$ ) اللسان مادة ( أمج ) وهو من الشوآهد على حذف التنوين أيضاً ، وأمج بفتحتين وجيم موضع بين مكة والمدينة ، وأنشد البيت أبو العباس المبرد . وأمج ، إذا سار سنر المديداً . أراد حميد الذي أمج داره. وكقول الآخر:

١٩٣ ــ وَحَانَـمُ الطَّائِيُّ وَهَّابُ المِثْمَى<sup>(١)</sup>

أراد ، حاتم بالننوين ، فحذف لالنقاء الساكنين . والشواهد على هذا النحو كثيرة جداً . وأحد، أسله (وحه ) لأنه من الرّحدة ، إلا أنه قلب من الواو للمنتوحة همزة كما قالوا : امرأة أناة ، وأصله : وناة لأنه من الوثى ، وهو الفتور ، وإبدال الواو المنته حة ألماً قلل حدا .

قوله تعالى : « اللهُ الصَّمَدُ » (٢) .

الله ، مبندأ . والصمد ، خبره . وقيل : الصمد وصفه ، وما بعده خبره ، وقيل : يدل من اسم الله تعالى .

قوله تعالى : « لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ » (٣) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُهُا أَخَدُ » (٤) .

لم بلد ، أصله ( بولد ) فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ، كيمد ، وبزن ، والأصل ، يوعد وبوزن ، ولهذا لم تحذف في ( يُولَد ) لوقوعها بين ياء وفتحة . وأحد ، اسم بكن .

وكنوآ ، خيرها . وله ، ملنى ، وقيل (له ) خبرها ، لأنه يصح إلناه الظرف إذا تقدم ، ويكون (كنوآ ) ، منصوب على الحال من ( أحد ) ، ويجوز أن يكون فى موضع نصب على الحال ، على أن يجمل صفة لـ ( أحد ) فلما تقدم عليه انتصب على الحال ، [ ۲۲۴ ] لأن وصف النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال ، ويجوز أيضاً أن يكون متملقاً لما فيه من منى الفعل . والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) عزاه فى اللسان مادة (مأى) إلى امر أة من عقبل تفخر بأخوالها من اليمن ، وقبله :
 خياة خالى ولقبط وعلى

الحصائص ١-٣١١ ، الإنصاف ٢-٣٨٨ .

#### « غريب إعراب سورة الفكق »

قوله تعالى : « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ » (١) .

أعود ، فعل معتل العين ويسمى (أجوف) وأصله ، أعرد على وزن أذمُل ، إلا أنه استنقلت الضمة على الواو ، لأن الضمة تستنقل على حرف العلة ، فنقلت من العين التي هى الواو إلى ما قبلها ، وتثبت الواو لكونها وانضام ما قبلها ، وأعل همنا (أعود ) بالنقل، تبماً لإعلال ماضيه ، لأن الأصل فى الإعلال للماضى ، إلا أنه أعلى فى للاضى بالقلب، وفى المضارع بالنقل.

قوله تعالى : « مِنْ شَرٍّ مَا خَلَقَ » (٢) .

القراءة المشهورة :

( من شر ما خلق ) ،

بغير تنوبن على الإضافة .

وما مصدرية ، وتقديره ، من شر خلقه . وقدى ً :

( من شرٌّ ما خلق ) ،

بتنوين (شر). وهذه القراءة تُرُوَى عن أبي حنيفة .

وما ، فيها أيضاً مصدرية كالتراءة المُشهورة . ويكون (ما) في موضع جر على البدل من (شَر) أي ، من خلته .

وقوم قوم أن ( ما ) نافية على تقدير ، ما خلق من شر . وهذا وم ظاهر الفساد ، لأن ما بعد النفى لا يجوز أن يتعلق بما قبله . والله أعلم .

#### « غريب إعراب سورة الناس »

قوله تعالى : « مِنَ الجِنةِ والناسِ » (٦) . من الجنة والناس، فيه وجهان .

أحدهما: أن يكون بدلا من شر الوسواس ، وتقديره ، أعوذ برب الناس من شر الجنة والناس .

والثانى: أن يكون تقديره ، من شر الوسواس ، وتقديره ، السكائن من الجنة والناس ، الذى يوسوس فى صدور الناس . وفى ( يوسوس ) ضمير ( الجنة ) ، وذكّر . لأنه يمنى ( الجن ) ، وكنى عنه مم الناخير ، لأنه فى تقدير النقديم ، كقوله تعالى :

( فأُوجس في نفسه خيفة موسى (١ ) ) . ( فأُوجس في نفسه خيفة موسى (١ ) ) .

فنقدم الضمير لأن موسى فى تقدير النقديم ، والضمير فى تقدير التأخير ، وكقول الشاعر :

١٩٤ - مَنْ يَلْقَ يَوْمًا عَلَى عِلَّاتِهِ هَرِمًا (٢).

وتقديره ، من يلق بوما هرما على علائه ، فقدم الضيير لأنه في نية التأخير ، وكقولهم : في ينه يلك بؤي في ينته . وكقولهم : في أكفانه لف الميتُ . وتقديره ، الميت لف في أكفانه . و نظائره كذيرة . وحذف لدائد من الصلة إلى الم صول ، كا حذف من قوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) ۱۷ سورة طه .

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت من قصيدة زهىر بن أبى سلمي ، ومطلعها :

من بلق يوما على علاته هـــرما بلق السياحة منه والندى خلقا

( أُهذا الذي بعث الله رسولا )(١) ،

أى، بعثه .

والناس ، أصله ( أناس ) عند أكثر البصريين ، حذفت منه الهميزة تحفيظًا لكثرة الاستمال ، لأن الهمزة من أثقل الحروف ، ولهذا يدخلها الحذف تارة ، والنليين تارة ، والإبدال تارة ، والألف واللام فيه عوض عن الهمزة ، ولهذا لا يقال الإناس إلا في شاذلا مند به ، كما أشد أن عبان :

١٩٥ ـ إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنينا(٢)

استقتالا للعجم بين العوض والمعوض ، وأصله ( نوس ) عند أبي الحسن على ابن حزة الكماني ، وأبي الحسن بن كيسان ، لأنه من ( ناس ينوس ) ، فانقلبت الواو ألفاً ، لنحركها وانفتاح ما قبلها ، ولهذا قبل في تصغيره : ( نويس ) . وأصله عند الكوفيين ( نَسُ ) ، لأنه من النسيان ، فقلبت اللام إلى موضم العين فصار ( نييس) فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصار ( ناسا ) ، ورزنه ( فلم ) ، ولذك جازت فيه الإمالة وقد بينا ذلك مستونى في كتابنا الموسوم بالإنصاف في مسائل الخلاف أعلم .

### ﴿ تم الكتاب ﴾

والحمد لله رب العالمين وصلوانه على سيدنا محمد وآله أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين .

<sup>(</sup>١) ٤١ سورة الفرقان .

 <sup>(</sup>۲) البيت من مقطوعة لذى جدن الحمرى . الحصائص ۳ – ۱۵۱ ، خزانة الأدب
 الشاهد ۱۲۷ .

<sup>(</sup>٣) المسألة ١١٧ الإنصاف ٢-٤٧٩ .

## فهارس الكتاب

١ ــ فهرس السور القرآنية ۲ \_ « الآیات المستشهد بها

۳ \_ « الشعر

٤ – " المراجع

## ١ ـــ فهرس السور القرآنية

(١) السور الواردة في الحزء الأول : المفحة غريب إعراب سورة الفاتحة 11-11 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 144-14 آل عد ان 271-177 \*\*1-14 الناء \*17-YAY المائدة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الأنمام TOT-TIF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 707-707 الأعراف ء الأنفال 747-747 و برامة f . V-- 74 F £ 7 1-£ . A ... ... ... ... ... ... ... ... و يونس (ب) السور الواردة في الجزء الثاني . غريب إعراب سورة هسود T1-V ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17-77 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 T-E V \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* الرعيد 77-0£ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... إبر احيم vr-1**r** الحجسر ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10-1E النحيل 44-41 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الإسر أء 114-11 الكيف 124-114 مسرح ط 107-174 الأنبياء 17V-10V ... ... ... ... ... ... ... ... ... ء الحسج ....... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... و المؤمنون النسور الفرقان

الشعر اء

النمسل

#### الصفحة

|               |                |       |         |       |       |       |         |       | -11      |    |    |      |   |            |
|---------------|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|----------|----|----|------|---|------------|
| 7117          | <br>           |       |         |       |       |       |         | •••   | القصص    |    |    |      |   | 1.4        |
| 7 £ V-7 £ 1   |                |       |         |       |       |       |         |       |          | э  | ь  | 10   | - | 11         |
| Y 0 7 - 7 & A |                |       |         |       |       |       |         |       | السروم   | я  | В  | Sa   | - | ۲.         |
| 707-707       |                |       |         |       |       |       |         |       | لقمان    | D  | ю  | 4    |   | Y 1        |
| X C 7-7 F Y   |                |       |         |       |       |       |         |       | السجدة   | 39 | 29 | jo . | _ | 7 7        |
| 777-777       |                |       |         |       |       |       |         |       | الأحز اب | b  | В  | 33   | - | **         |
| 4 V Y-3 A Y   | <br>           | • • • | •••     | • • • | •••   | •••   | • • • • | • • • |          | 10 | 19 | 1)   | _ | 7 1        |
| 444-44        | <br>           |       |         |       |       |       |         |       | فاطسو    | 19 | 10 | и    | _ | ۲.         |
| 4.1-14.       | <br>· ··· ···  | •••   | •••     | •••   | •••   | •••   | • • •   | •••   | یس       | В  | н  | В    | - | *1         |
| 414.4         | <br>           |       | •••     | • • • | •••   | • • • | • • • • | • • • | انصافات  | 76 | 19 | n    | - | * *        |
| 117-17        | <br>           |       | • • •   | • • • | • • • | • • • | • • •   | • • • | ص        | и  | n  | 11   | - | * *        |
| 774-771       | <br>           |       | •••     | •     | •••   | •••   | • • •   | • • • | الزمسو   | 10 | n  | D    | - | 44         |
| 444-644       |                |       |         |       |       |       |         |       | غافسىر   | n  | 0  | п    | - | ۲.         |
| 717-77        | <br>           |       | • • •   |       |       |       | • • •   | • • • | نصلت     | ь  | D  | ю    | - | 21         |
| 137-107       | <br>           | •••   | •••     |       |       | • • • | •••     |       | الثورى   | 19 | н  | в    | - | **         |
| 707-707       | <br>           |       | •••     |       |       | • • • |         |       | اازخىرف  | 0  | 9  |      | - | **         |
| 411-401       | <br>           |       |         |       |       | • • • |         | •••   | الدخسان  | В  | 10 | 19   | - | 71         |
| 777777        | <br>           |       |         |       |       | • • • |         |       | الجاثيسة | 19 |    | 2    | - | r.         |
| ***           | <br>· ··· ··   |       |         |       |       | • • • |         | • • • | الأحقاف  |    | ,  | в    | - | 77         |
| 377-577       | <br>           |       |         | • • • |       |       |         |       | محمسة    | b  |    | 10   | - | 44         |
| 71 1-777      |                |       |         |       |       |       |         |       | الفتسح   | 10 | 9  | п    | - | 44         |
| 717-717       | <br><i>.</i> . |       | • • •   |       |       | •••   |         | •••   | الحجسرات | b  |    | 10   | - | 44         |
| 3 47-447      | <br>           |       |         |       |       |       |         |       | ق        | n  |    | 9    | - | ٤٠         |
| 797-TA9       | <br>           |       |         | •••   | •••   |       | •••     |       | الذاريات | 19 | 0  |      | - | ٤١         |
| 3 97-1 97     | <br><i>.</i> . |       |         |       |       |       |         |       | الطسور   | 10 | 9  |      |   | ŧ۲         |
| 8 . L-L4 A    | <br><i>.</i> . |       | • • • • | • • • | •••   | • • • |         | • • • | النجم    | D  | 9  |      | - | ٤٢         |
| 1.1-1-1       | <br>           |       | •••     |       |       |       |         |       | القمسر   |    | 9  | 9    | - | ££         |
| 117-113       |                |       |         |       |       |       |         |       | الرحمن   | В  | 9  | 39   | - | ŧ o        |
| 119-117       | <br>           |       |         |       |       |       |         |       |          |    | 9  | 10   | - | 17         |
| 170-17.       | <br>           |       |         |       |       |       |         |       | الحسديد  | 8  | 9  |      | - | ٤v         |
| £ 7 4-£ 7 7   | <br>           |       |         |       |       |       |         |       | المجادلة | 0  | 9  | ,    | - | <b>1</b> A |
| £ 471-£ 4 X   | <br>           |       |         |       |       |       |         |       | الحشر    | D  | 9  |      | - | 19         |
| 171-171       | <br>           |       |         |       |       |       |         |       | المتحنة  | -  | n  |      | - | ••         |
| 277-270       | <br><i></i>    |       |         |       | •••   |       |         |       | الصف     | 9  | 9  | 3    | - | • 1        |
| £79-£7V       | <br>           |       |         |       |       |       |         |       | الجمعسة  | В  | 9  | 9    | - | ۰۲         |
|               |                |       |         |       |       |       |         |       |          |    |    |      |   |            |

#### الصفحة

| 11-11.        |         |         |         |     |     |   | • · ·   |         |     |       |     |         | ć  | المنافقون | سورة   | عر اب | نريب إ | - | ۳۵  |
|---------------|---------|---------|---------|-----|-----|---|---------|---------|-----|-------|-----|---------|----|-----------|--------|-------|--------|---|-----|
| 117-117       |         |         |         |     |     |   |         |         |     |       |     |         |    | التغابن   | 10     | No.   | 30     | - | ٥ŧ  |
| 110-111       |         |         |         |     |     |   |         |         |     |       |     |         |    | الطسلاق   | 30     | ю     | В      | - | 00  |
| 119-117       |         |         |         |     |     |   |         |         |     |       |     |         | 6  | التحسر    | и      | в     |        | - | ٥٦  |
| 107-10.       |         |         |         |     |     |   |         |         |     |       |     |         |    | لملك      | ر ا    | 19    | 10     |   | ٥٧  |
| 100-107       |         |         |         |     |     |   |         |         |     |       |     |         |    | لقلم      | ,<br>1 | п     | 10     |   | ٥٨  |
| 109-107       |         |         |         |     |     |   |         |         |     |       |     |         |    | الحساقة   | 10     | В     | b      |   | ٥٩  |
| 177-17        |         |         |         |     |     |   |         |         |     |       |     |         |    | المعارج   |        | В     | 39     | - | ٦.  |
| 170-171       |         |         |         | ••• | ••• |   |         | •••     |     |       |     |         |    | وح        | ,      | 30    | 'n     | _ | 31  |
| 173-473       |         |         |         |     |     |   | • • •   |         |     |       |     |         |    | الجــن    | 39     | 19    | В      | - | 11  |
| 177-179       |         |         |         |     |     |   |         |         |     |       |     | • • •   |    | لمزمل     | ۱ ,    | 10    |        | - | 75  |
| 140-14        |         |         |         |     |     |   |         |         |     |       |     |         |    | المدثر    | ,      | 39    | В      | - | ٦ ٤ |
| 144-141       |         |         |         |     |     |   | • • •   |         |     |       |     |         |    | القيامة   | 19     | 10    | D      | - | ٦,  |
| £∧0−£∧•       |         |         |         |     |     |   |         |         |     |       |     |         |    | الإنسان   | 19     | . »   | b      | - | 11  |
| ****          |         |         | •••     |     |     |   |         | • • •   |     |       |     |         | ٥  | المر سلار | 10     | ъ     | В      | - | ٦٧  |
| 191-119       | •       |         | • • • • |     |     |   |         |         |     |       |     |         |    | النبأ     | 10     | ъ     | 20     | - | ٦,  |
| 195-195       |         |         |         |     |     |   |         |         |     |       |     |         |    | الناز عات | 10     | 10    | 10     | - | 11  |
| 190-191       |         |         |         |     |     |   |         |         |     |       |     |         |    | عبس       |        | В     | 29     |   | ٧.  |
| 194-197       |         |         |         |     |     |   |         |         |     |       |     |         |    | التكوير   | »      | р     | 19     | _ | ٧١  |
| 199-191       |         |         | • • • • | ٠;٠ |     |   |         |         |     | • · · |     |         | ار | الانفط    | 19     | 10    | 10     | _ | ٧٢  |
| 0.4-0         |         |         |         |     |     |   |         | • • •   |     |       |     |         |    | لمطففين   |        | 10    |        | - | ٧٢  |
| 0 • 1 – 0 • 4 |         |         |         |     | .:. |   |         |         |     |       |     |         |    | الانشقاق  | 10     | 10    | 10     | _ | ٧ŧ  |
| 0.7-0.0       |         |         |         |     |     |   | • • • • |         |     | •••   |     |         |    | البر وج   | n      | B     | 3      | - | ٧٥  |
| 0 • ٧0 • ٧    |         | • • • • |         |     |     |   |         |         |     |       |     |         |    | لطار ق    |        | 33    | 20     | - | ٧٦  |
| 0 • V — 0 • V | • • •   |         | •••     |     |     |   |         | • • •   |     |       |     | • • •   |    | لأعسل     | 1 »    | п     | 10     | - | 77  |
| 010.9         | • • • • |         |         |     |     |   | •••     |         |     | •••   |     | • • • • |    | لغاشية    | l p    | 2     | 20     | - | ٧٨  |
| 015-011       | •••     |         | •••     |     |     | · | •••     | •••     | ••• |       | ••• |         |    | الفجسر    | 10     | 3     | 19     | - | ٧٩  |
| 010-011       |         |         | •••     |     |     |   |         |         |     |       |     |         |    | لبل       | ,      | 20    | D      | _ | ۸٠  |
| 014-014       |         |         | •••     |     |     |   | • • • • | • • • • |     |       |     |         |    | الثمس     |        | 8     | 3      | - | ٨١  |
| 014-014       | •••     |         |         | ٠,. |     |   |         |         |     |       |     |         |    | الليسل    | 9      | 3     | n      | _ | ٨٢  |
| 07019         | •••     |         |         |     | ٠   |   |         |         |     |       | ••• |         |    | لضحى      |        | 19    | n      | - | ۸۳  |
| 071-071       |         |         | •••     |     |     |   |         | •••     | ••• |       |     |         |    | التين     |        | D     |        | - | ٨ŧ  |
| 074-044       | •••     |         | •••     |     |     |   |         |         |     |       |     |         |    | العلق     | 3      | ń     | ,      | - | ٨٠  |
| 071-071       | •••     |         |         |     |     |   | •••     | •••     |     |       |     |         |    | القـــدر  | 19     | n     | 8      | - | ٨٦  |
| 073-070       |         |         |         |     |     |   |         |         |     |       |     |         |    | 2:1       |        |       |        | _ | AV  |

#### الصفحة

| T V-0 T V  | <br> | <br> | <br>  | <br> |       | <br> |    | 1  | الز لز ا | سور ة | عواب | نمر یب |   | ٨     |
|------------|------|------|-------|------|-------|------|----|----|----------|-------|------|--------|---|-------|
| A70-P7     | <br> | <br> | <br>  | <br> | • • • | <br> |    | ,  | لعاديات  | 1 19  | *    | 10     | • | ٨,    |
| 707.       | <br> | <br> | <br>  | <br> |       | <br> |    |    | الذارعة  | - 4   |      | 7      |   | 1     |
| 77-071     | <br> | <br> | <br>  | <br> |       | <br> |    |    | التكالر  |       | 5    | 1      |   | • •   |
| 71-077     |      |      |       |      |       |      |    |    |          | n     |      | 17     | ~ | • 1   |
| 10-010     | <br> | <br> | <br>٠ | <br> |       | <br> |    | i  | المسز    | h     |      | 4      | ~ | 4.1   |
| 170-17     | <br> | <br> | <br>  | <br> |       | <br> |    |    | الفيل    |       | *    | :      | - | 11    |
| TV-0TY     |      |      |       |      |       |      |    |    |          |       |      |        | - | ٩     |
| 79-0TA     | <br> | <br> | <br>  | <br> |       | <br> |    | į, | الامسو   | ,     |      | h      |   | 47    |
| £1-0£ .    |      |      |       |      |       |      |    |    |          | *     |      | ۳      | - | .11   |
| £ 7-0 £ 7  | <br> | <br> | <br>  | <br> |       | <br> |    | ن  | الكافرو  | le .  | J.   | 4      | - | 11    |
| 17-017     |      |      |       |      |       |      |    |    | أئنصر    |       |      | 4      |   | 4 1   |
| 11-011     | <br> | <br> | <br>  | <br> |       | <br> | ٠. |    | المد     |       | ,    |        |   | · · · |
| € V-0 € 0  |      |      |       |      |       |      |    |    |          |       |      | r      |   |       |
| \$ A-0 & A | <br> | <br> | <br>  | <br> |       | <br> |    |    | الفلق    | ×     | *    | 4      |   | , . ۲ |
|            |      |      |       |      |       |      |    |    |          |       |      |        |   |       |

## ٢ \_ الآيات المستشهد بها

## الآيات الواردة في الحبزء الأول

| الصفحة | السورة    | رقم الآية | الآية                                                       |
|--------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| **     | لقيان     | 11        | و هذا خلق الله فأرو في ماذا خلق الذين من دو نه ،            |
| **     | الفتح     | **        | و محمسه رسول الله ه                                         |
| **     | النساء    | Y & 6 1 1 | و إن الله كان علم حكم ،                                     |
| **     | البقسرة   | ***       | ه يؤمن بادّه α<br>«يؤمن بادّه α                             |
| £ 1    | الكهف     | 1 V       | « و ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم »                     |
| £ Y    | طنه       | vv        | ه لا تخاف در كا و لا تخشور»                                 |
| t v    | طسه       | **        | ۽ قال قد أو تيت سؤاك يا موسى »                              |
| • •    | الشعر اه  | **        | « و تلك نعبة تمنها على أن عبدت بني إسرائيل »                |
| ۰۲     | إبر احيم  | 24        | a لا يرتد إليم طرفهم »                                      |
| ۰۲     | الأعسرات  | 104       | « ويضم عنهم أصر هم »                                        |
| • 4    | Ļ         | 10        | « لقد كان لسباً في سكنيم »                                  |
| o t    | الأثمام - | Y 0       | « و منهم من يستمع إليك »                                    |
| • ŧ    | يونس      | ŧΥ.       | « و منهم من يستعمون إليك »                                  |
| 4 0    | البقـــرة | 44        | « وأشربوا في قلوبهم العجل »                                 |
|        | يوسف      | AY        | « و اسأل القرية التي كنا فيها و العير التي أقبلنا فيها »    |
| • 1    | الزمسر    | 77        | « و الذي جاء بالصدق و صدق به أو لئك هم المتقون »            |
| 71     | البقسرة   | Y1        | « فذعوها و ما کادوا یفعلون »                                |
| 7.0    | يونس      | ۳۸        | « فأثوا بسورة مثله و ادعوا من استطعم من دون الله »          |
| 11     | الأنمام   | 101       | و تماما على الذي أحسن ٥                                     |
| **     | الأعــراف | 100       | ه و اختار موسی قومه »                                       |
| 11     | القميص    | 11        | « ثم هو يوم القيامة »                                       |
| ٧١     | المائدة   | 11        | « وقد دخلوا بالكفر و هم قد خرجوا به »                       |
| ٧٧     | الفرقان   | £ 1       | و أمذا الذي بعث الله رسولًا »                               |
| V4     | التوبة    | 71        | « و الذين يكثرون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله » |
| V4     | الجمعة    | 11        | » وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها »                   |
| ٧٩     | الأنمام   | 4 •       | « فيهداهم أقتده »                                           |
| ٨٠     | غاقر      | 1.4       | و وأَقْدُرُهُم يومُ الآزَفَة ،                              |

| الصفحة | السورة              | رقم الآية | الآية                                                                                                       |
|--------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1     | النسود              | 0 0       | د يمدونني لا يشركون بي شيئا ۽                                                                               |
| ٨٥     | البقسرة             | 1 1 1     | ۾ فمن کان منکم مويضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر »                                                         |
| ٨٠     | ъ                   | 1 4 4     | ه فمن اضطر غيرً باغ و لا عاد فلا إثم عليه »                                                                 |
| 7.4    | الزخرف              | **        | ، و لو لا أن يكون الناس أمة و احدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم »                                        |
| ٨٦     | الأعسراف            | ٧٠        | a قال الملا الذين استكبر و ا من قومه للذين استضعفو ا لمن آمن مهم a                                          |
| ٨٦     | Ļ                   | **        | « قال الذين استكبر و اللذين استضعفوا أنحن صددناكم »                                                         |
| ۸۹     | الزمسو              | ٣         | ه و الذين اتحذو ا من هو ته أو لياء ما تعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله ز لن ،                                  |
| ۸٩     | الفرقان             | ŧ 1       | s أهذا الذي بعث الله رسولا s                                                                                |
| 4.     | الحجسر              | ٧٢        | ه لعبرك إنهم لن سكرتهم يعبهون a                                                                             |
| 11     | لقيان               | 11        | «مذا خلق الله»                                                                                              |
| 11     | الملك               | ۲.        | « قل أرأيتم إن أصبح  ماؤكم غور ا »                                                                          |
| 47     | الحجسر              | 4 £       | « فاصدع بما تؤمر »<br>•                                                                                     |
| 14     | النساء              | ٧٥        | a أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها »                                                                      |
| 44     | يوسف                | ١.        | « يلتقطه بعض السيارة »                                                                                      |
| 47     | الروم               | 79        | « وما آنيتم من زكاة تريدون وجهالله فأو لئك هم المضعفون »                                                    |
| 47     | يونس                | **        | « حتى إذا كنم في الفلك و جرين بهم »                                                                         |
| 11     | الكهف               | 4.4       | ه لکنا هو آمته ربی ه<br>د.                                                                                  |
| 1      | الأعراف             | 1 7 7     | «ألست بربكم قالوا بل »                                                                                      |
| 1      | الأعراف             | i i       | « هل وجدتم مأ وعد ربكم حقا قالوا نعم »<br>                                                                  |
| 1.1    | فصلت                | •         | « وقالوا قلوبنا في أُسَنة ما تدعونا إليه أه<br>« قليلا ما تشكر و ن »                                        |
| 1:4    | الأعراف ،           | ١.        | « قليلا ما نشكرون »                                                                                         |
| 1.4    | المؤمنون ،          | ٧٨        |                                                                                                             |
| 1.4    | السجدة              | 1         | » و الله القرية التي كنا فها و العبر التي أقبلنا فها »                                                      |
| 111    | يوسف<br>القدر       | A.Y       | ه و احت انفر په الۍ ختا فيها و العبر اللۍ افيلنا فيها »<br>« إذا أنز لناه بي ليلة القدر »                   |
| 111    | القدر<br>الرحمن     | ,         | ع باه امرائه می اینه اهمار »<br>به کل من علیها فان »                                                        |
| 117    |                     | **        | ه دن من عدید قان »<br>«حتی تو ارث بالحجاب »                                                                 |
|        | ص<br>پوس <i>ف</i>   | **        | » تحلی عوارت با عجاب »<br>« إنه من ينتق و يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين »                              |
| 111    | يوسف                | ٩.        | " إنه من يعنى ويصار فإن الله و يصبح خجر الحسين "<br>« لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ، ولأن قوتلوا لا ينصرونهم ، |
| -110   | الحشر               | 17        | " من اخرجوا و حرجوا معهم ، ومن موديوا و ينصرونهم ،<br>ولئن نصروهم ليولن الأدبار »                           |
| 114    | اختر<br>الأعراف     | 107       | ولان تصر ومم يونن اودبار ۽<br>۽ إنا هدنا إليك »                                                             |
| 114    |                     | 06 8      | » إن مده إين »<br>« قتل أصحاب الأخدو د النار ذات الوقود »                                                   |
| 114    | البر وج<br>الأنبياء | 71        | « کس محصف بر حصور اسار دات الودود »<br>« وجملنا فی الارض رو اسی آن تمید بهم »                               |
| 114    | ا د بیاء<br>النساء  | 171       | «وجنت عي اورطن رواملي ان مييا بهم »<br>« دبين الله لكم أن تضلوا »                                           |
| 121    | النحل               | 1.        | « يبين امه عام مان لصدود »<br>« هو الذي أنزل من المهاء ماه لكم منه شر آب »                                  |
| 1 1-1  | البحل               | ١.        | ۽ هو سي ، مون من سياد ماه مام مد عرب ۽                                                                      |
|        |                     |           | •••                                                                                                         |

| الصفحة | السورة                  | قم الآية | الآية ر                                                                             |
|--------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 170    | يوئس                    | * *      | « جز ا سيئة بمثلها »                                                                |
| 110    | دو ن<br>الشوري          | ٤٠       | « و جز اء سيئة سيئة مثلها »                                                         |
| 177    | النساء                  | 110      | « و من أحسن دينا بمن أسلم و جهه بقه <sub>اه</sub>                                   |
| 117    | الفرقات                 | ŧŧ       | « إن هم إلا كالأنمام »                                                              |
| 117    | الملك                   | ۲.       | « إن الكافرو <b>ن إ</b> لا في غرور »                                                |
| 177    | الفرقان                 | 11       | n أهذا الذي بعث انه رسولا n                                                         |
| 144    | آل عبر ان               | ١٨٠      | « و لا يحسبن الذي يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير ا ه                          |
| 14.    | الأعراف                 | 147      | « من يضلل الله فلا هادى له و يذر هم ٰ »                                             |
| 177    | ة الشعراء ، ١ ؛ سورة يس | ۱۱۹ سوز: | « في الفلك المشحون »                                                                |
| 144    | يونس                    | * *      | « حتى إذا كمّم في الفلك وجرين »                                                     |
|        | ف ، ۱۰۸ الأنبياء ،      | ۱۱۰ الکھ | « أنما الهكم اله واحد »                                                             |
| 124    | فصلت                    | ٠ ٦      |                                                                                     |
| 171    | النساء                  | ١.       | « إنما يأكلون في بطونهم نار ا <sub>"</sub>                                          |
| 10.    | القصص                   | ١٥       | « هذا من شیعته و هذا من عدو ه »                                                     |
| 108    | العصر                   | 7.7      | « إن الإنسان لن خسر إلا الذين آمنوا »                                               |
| 108    | البقرة                  | ***      | « يعلم المفسد من المصلح »                                                           |
| 101    | البقرة                  | 177      | ه ذلكم أزك لكم وأطَّهر ،                                                            |
| 104    | البقرة                  |          | u و المطلقات يتر بصن بأنفسهن »                                                      |
| 109    | البقرة                  | 14 4     | « لا رفث و لا فسوق »                                                                |
| 17.    | المائسة                 | 71       | « و السارق و السارقة α                                                              |
| 171    | الشورى                  | 17       | ه و لمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور »                                            |
| 170    | الحجر                   | * *      | ه وأرسلنا الرياح لواقع »                                                            |
| 141    | ٣٢ الحجـر               | ******   | وحبأ سنون ۾                                                                         |
| 140.   | الحبع                   | ŧ۰       | « و بگر معطلة ي<br>تأمير                                                            |
| ١٨٥    | يوسف                    | ۱۷       | « فأكله الذئب »                                                                     |
| ١٨٠    | يس                      | ٤٠       | « و لا الليل سابق النهار »<br>أ                                                     |
| 144    | الشورى                  | 70172    | « أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير . ويعلم »                                        |
| 144    | البقسرة                 | 1.7      | « و ما يعلمان من أحد حتى يقو لا إنما نحز فتنة فلا تكفُّر » ثم قال وفيتعلمو ناسهما » |
| 147    | المائهة                 | 11       | « فهل أنمّ منهّون »                                                                 |
| 114    | المزمسو                 | ٣.       | ه إنك ميت و إنهم ميتون »                                                            |
| ۲      | النساء                  | ٣        | « فانكحوا ما طاب لكم من النساء »                                                    |
| 7.7    | الكهت                   | t t      | « منالك الولاية قد الحق »                                                           |
| ۲.0    | لح)ن                    | 11       | « هذا خلق الله »                                                                    |
| Y • 4  | الإسراء                 | ٨٨       | « قل لئن اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتو ا مثل هذا القر آن لايأتون بمثله »          |
| ۲1٠    | الطــــلاق              | 1        | « يأيها النبي إذا طلقتم النساء »                                                    |

| الصفحة  | السورة         | رقم الآية  | الآية                                                       |
|---------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| *111    | يونس           | 41         | و زان كنت أي شك ما أنز لنا إليك ه                           |
| 710     | النحل          | ۸۱         | وسرابيل تفيكم الحرء                                         |
| *1*     | آل عمر ان      | 111        | ه لن يشروكم إلا أذى ء                                       |
| *14     | آل عمر ان      | 168        | و فلن يضر الله شيئا »                                       |
| £174714 | النساء         | 77         | و راعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا .                        |
| ***     | الطلا ق        | ٨          | و و کای من قریة عنت عن أمر ربها ،                           |
| 777     | القصص          | ٨          | و فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو ا وحزنا ۽                  |
| 777     | الإسراء        | ٨٦         | « و لئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك «                     |
| ***     | المائدة        | ٧٢         | « و إن لم ينهوا عا يقو لون ليمسن الذين »                    |
| 141     | الكهف          | ۲          | ولينفر بأماء                                                |
| 774     | الفر قان       | *1         | وعتوا عتوا كبيراج                                           |
| 7 \$ 7  | مويح           | 7.1        | و جنات عدن التي و عد الرحمن »                               |
| 717     | هسود           | 1 • 1      | « فيا أغنت عهم آلحتهم التي يدعون a                          |
| 717     | التسود         | ١.         | و والقواعد من النساء اللاقي ۽                               |
| Ytt     | ألتساء         | 177        | و فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك ،                   |
| 7 \$ 7  | القصص          | **         | و فذانك برهانان من ربك ۽                                    |
| 7 £ A   | التمل          | ٨٨         | « و ترى الجبال تحسبها جامدة و هي تمر مر السحاب صنع الله »   |
| 404     | الثمل          | 70         | وألا يسجدوا قده                                             |
| ***     | النساء         | **         | « فها لكم فى المنافقين فثتين »                              |
| ***     | النمل          | *1         | n لا عدينه عدا با شديدا أو لاذبحته أو ليأتيبي بسلطان مبين » |
| 410     | المج           | ٧٢         | « النار وعدها الله الذين كفروا »                            |
| 777     | الشعر اه       | VV         | وفاتهم عدو لي إلا رب العالمين و                             |
| ***     | التساء         | 141        | ه يبين أنه لكم أن تضلوا ۽                                   |
| **1     | المؤمنون       | t v        | وأنؤمن لبشرين مثلنا ه                                       |
|         | ٨ الأعراف، ٥٠، |            | « ما لكم من إله غيره »                                      |
| 444     | ٣٢ المؤمنون    | ۸٤،٦١ هود، | ·                                                           |
| 444     | النساء         | 104        | « و ما قتلوه و ما صلبوه »                                   |
| · YYY   | الزمسو         | ŧ          | « و رتل الفرآن ترتيلا »                                     |
| ***     | الأحز اب       | *1         | a و <b>ت</b> تلوا تقتيلا a                                  |
| 444     | النساء         | 176        | n و رسلاقد قصصناهم n                                        |
| ***     | النساء         | 174        | « إنا أو حينا إليك » <sup>*</sup>                           |
| 7.4.7   | ص              | 13         | « إنا أخلصناهم بخالصة »                                     |
| 7.47    | الحاقة         | •          | « فأما تمود فأهلكوا بالطاغية »                              |
| 747     | الواقعة        | ۲          | وليس لوقمها كاذبة ۽                                         |

| الصفحة  | السورة    | رقم الآية | الآية                                                            |
|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| YAY     | المائدة   | ٧.        | « لقد أُحدَّنَا مِيثَاقَ بِي إِسرائِيلَ »                        |
| 74.     | التحريم   | ŧ         | « فقد صنت قلو بكما »                                             |
| 797     | الأعراف   | 101       | » للذين هم لر بهم ير هبوت »                                      |
| 797     | يوسف      | ٤٣        | « إن كنتم الرؤيا تعبرون »                                        |
| 117     | الأنمام   | 141       | « و ما أشركنا و لا آباز نا »                                     |
|         |           |           | a إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ، و الله يعلم إنك |
| 440     | المنافقون | ١         | لرموله ، و الله يشهد إن المنافقين لكاذبون »                      |
| 797     | غافر      | 24,41     | « لعلى أبلغ   الأسباب أسباب السعوات فأطلع »                      |
| 4.0     | يونس      | **        | « جز ا، سيئة بمثلها ه                                            |
| 4.4     | ا         | ٧١        | « و لأصابنكم في جذوع النخل »                                     |
| 4.4     | المطفغين  | ۲         | u إذا اكتالو ا على الناس يستوفون a                               |
| 71.     | يومف      | AT        | « واسأل القرية التي كنا فيها و العير التي أقبلنا فيها »          |
| 711     | مسود      | 11        | هو من خزی یومثذ <sub>۵</sub>                                     |
| 444-445 | الفيرقان  | 11:711-7  | « أهذا الذي بعث الله رسولا » ١٥                                  |
| 711     | يونس      | 27        | e و مهم من يستمعون إليك ه                                        |
| 222     | النحل     | ۸١ .      | « سر ابيل تقيكم الحر »                                           |
| ***     | يوسف      | 1 • ٨     | » قل هذه سييل »                                                  |
|         |           |           | a و إن يرو ا سبيل الرشد لا يتخذوء سبيلا ، و إن يرو ا سبيل الغي   |
| 441     | الأعراف   | 111       | يتخذوه سبيلا a                                                   |
| 447     | الحجر     | ٥٤        | « فيم تبيشر و ن »                                                |
| 444     | القصص     | ٨         | « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو أ وحزنا »                       |
| 444     | الأنعام   | 171       | « الله أعلم حيث يجعل رسالته »                                    |
| 779     | الحجر     | ŧΥ        | « و نزعناً ما في صدورهم من غل إخوانا »                           |
| 779     | الحجر     | 11        | « إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين »                                   |
| T1.     | الزخر ف   | ٦.        | « و لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون »                 |
| ri.     | التوبة    | * *       | « أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة »                              |
|         |           |           | « ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من تحتَّما الأمهار  |
| 717     | الملاق    | 11        | خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا »                          |
| 411     | النساء    | ٤٠        | و و إنْ تَكَ حَسَنَة »                                           |
| 717     | الأنمام   | 174       | « و إن يكن ميتة فهم فيه شركاء »                                  |
| 711     | النساء    | 40        | n و كلاوعه الله الحسني »                                         |
| T01     | الحديد    | ١.        |                                                                  |
| 700     | يوسف      | ١.        | « يلتقطه بعض السيارة »                                           |
|         | ص ۲       | ٧٥        | n ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى n                                |
| 771     | الشورى    | 17        | ه و لمن صبر و غفر إن ذلك لمن عزم الأمور »                        |

| الصفحة | السورة                | رقم الآية | الآية                                                                    |
|--------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ***    | الحجر                 | ٧٢        | « لىدرك إنهم لل حكرتهم يعمهون »                                          |
| 777    | المر سلات             | ۲         | و والناشر ات نشر ا ،                                                     |
| 777    | الروم                 | ŧ٦        | ه ير سل الويلح ميشر ات »                                                 |
| 777    | الزخرف                | **        | « و لو لا أن يكون الناس أمة و احدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم »     |
| ***    | ة الأعراف ،٣٣ الشعراء | ۱۰۸ سوو   | « فإذا هي بيضاء الناظرين »                                               |
| TV1    | ص                     | ٦.        | « و انطلق الملاً مهم أن امشوا و اصبر و ا ه                               |
| 244    | الأنعام               | 9.1       | « لقد تقطع   بينكم.»                                                     |
| TA £   | آل عمران              | 110       | ۾ بخسة آلاف ۽                                                            |
| 440    | الأعر اف              | 1 7       | « أو لئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون »                                    |
|        | يونس                  | **        |                                                                          |
|        | هــود                 | **        |                                                                          |
| 444    | الإخلاص               | 7 - 1     | وأحدانة المسد و                                                          |
| 447    | الجمعة                | 11        | ه و إذا رأو اتجارة أو لحوا انفضوا إليها »                                |
| 741    | البقرة                | 10        | <ul> <li>و استمينوا بالصبر و الصلاة و إنها لكبيرة »</li> </ul>           |
| 447    | التوية                | 11        | a و الله و وسوله أحق أن يرضوه v                                          |
| 2 • ٢  | الترية                | 18        | a.فاقد أحق أنتخشوه a                                                     |
| £1.    | الشورى                | 1.        | « جز أه سيئة سيئة مثلها »                                                |
| 111    | البقرة                | ۲۰        | ۽ اسکن أنت وزو جك الجنة »                                                |
|        | الأعراف               | 14        |                                                                          |
| 110    | الحديد                | . 1.      | « و کلا رعد اللہ الحسني »                                                |
| 413    | يونس                  | 4.4       | « مكانكم أنمّ وشركاؤكم »                                                 |
| 114    | المؤمنون              | 11        | a قال رب ار جمون »                                                       |
|        |                       | ء الثاني  | الآيات الواردة في الجز                                                   |
| ٧      | ص                     | ٦         | وأن امشوا ه                                                              |
| ٨      | الإسراء               | ٨٨        | « قل لئن اجتمعت الإنس و الجن عل أن يأنو ا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله |
| 4      | العصر                 | 7 4 1     | « إن الإنسان لني خسر إلا الذين آمنوا »                                   |
| 4      | العاديات              | ٦         | « إن الإنسان لربه لكنود »                                                |
| 4      | الملق                 | ٦         | ه إن الإنسان ليطنى »                                                     |
| 1.     | هــود                 | 1.4       | « خالدين فيها ما دامت السبوات والأرض »                                   |
| 1.4    | الصافات               | 04-0X     | ه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى »                                    |
| 1.4    | يوئس                  | 20        | « ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار »                         |
| 14     | آل عمر ان             | 111       | a ضربت عليهم الذلة  أيها تتقفوا إلا بحبل من الله "                       |

| الصفحة | السورة     | رقم الآية | الآية                                                              |
|--------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲٠     | البقرة     | ***       | $_{0}$ فمن جامه موعظة من ر به $_{0}$                               |
| **     | الكهف      | 1.1       | ه ذلك جزازهم جهنم بما كفرواه                                       |
| 7 8    | الكيب      | 1.4       | « و کلیهم باسط ذر اعیه »                                           |
| **     | طه         | ١٠        | « اتجزى كلنفس »                                                    |
| 44     | غافر       | 17        | « و تجزی کل نفس »                                                  |
| ۲٠     | الفجر      | 11        | "أكلالا»                                                           |
| ۲.     | الطارق     | ŧ         | وإن كل نفس لما عليها حافظ ه                                        |
| 71     | يونس       | 4.4       | a إلا قوم يونس »                                                   |
| 77     | ط          | 177       | وفين اتبع هدای α                                                   |
| ٤٠     | الأعراف    | 108       | ه للذين هم كر جه ير حبو <sup>ن</sup> ه                             |
| ٤١     | سورة العلق | 1 8       | « أَلْمَ يَعلَمُ بِأَنْ اللَّهَ يَرَى »                            |
| ٤٢     | النمل      | ٧٢        | « عَسَى أَنْ يَكُونَ رِدْفَ لَكُمِ »                               |
| ŧ٣     | آل عمر ان  | 101       | « فيها رحمة من الله لنت لحم »                                      |
| ••     | الحج       | ٧٢        | <ul> <li>إن الذين تدعون من دو ن الله لن مخلقو ا ذبابا a</li> </ul> |
| ۰۳     | فاطسر      | ۲         | n هل من خالق غير أله »                                             |
|        | ص          | ٦         | a أن امشوا و اصبر و ا على آلمتكم »                                 |
| ۲۰     | الكهف      | v4        | a وکان ور امهم ملك a                                               |
| • 1    | الثمل      | 11        | « وأو تينا من كُل شيء »                                            |
| 77     | الأعراف    | ۲         | « كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به»                     |
| 1.4    | العصر      | 4.1       | « إن الإنسان لني خسر إلا الذين آمنوًا »                            |
| ٦,٨    | الماقة     | 17        | a و الملك على أرجائها a                                            |
| . 14   | البقرة     | 177       | « و اتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا »                           |
|        |            |           | a إذا جاءك المنافقون ، قالوا نشمه إنك لرسول الله ، والله يعلم إنك  |
| ٧١     | المنافقون  | 1         | لرسوله و الله يشهد إن المنافقين لكاذبون a                          |
| ٧٣     | الفرقان    | £ 1       | « أحذا الذي يعث الله رسولا »                                       |
| ٧٠     | العنكبوت   | **        | « إنا منجوك و أهلك »                                               |
| **     | التحل      | ۳.        | a ماذا أنزل ربكم قالوا خير ا a                                     |
| ٧٨     | النساء     | 171       | « إنما الله وأحد »                                                 |
| ٧٩     | المؤمنون   | *1        | « و إن لكم في الأنمام لعبرة تسقيكم مما في بطونها "                 |
| ۸.     | الصافات    | 171       | « و ما منا ألا له مقام معلوم »                                     |
| A £    | محمد       | ۲0        | « الشيطان سول لهم وأمل لهم »                                       |
| At     | آل عمر ان  | 144       | ه إمّا على لحر ه                                                   |
| ۸۷     | الأعراف    | ٧٠        | « قال الملأ الذين استكبر و امن قومه للذين استضعفو ا لمن آمن منهم » |
| 41     | الحجادلة   | v         | « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم »                            |
| 44     | النور      | 77        | « پؤمنون باه ورسوله »                                              |

| الصفحة | السورة           | رقم الآية ا   | ब्रुष्टा                                                                              |
|--------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5    | القصص            | ١٠            | و هذا من شیعته و هذا من عدوه و                                                        |
| 1.1    | التوبة           | ۸٠            | ه ان تستنفر لم سبعين مرة فلن ينفر اقد لم »                                            |
| 1.1    | سوب<br>البقرة    | 171414        | « صم بکم عبی »<br>« صم بکم عبی »                                                      |
| 1.1    | الأتعام          | 71            | ه سم ویکم ه<br>۱ مسم ویکم ه                                                           |
| 1.1    | يوسف             | 7.0           | ساح دیم.<br>«رنزداد کیل پسر                                                           |
| 1.4    | ير .ــ<br>الشورى | ٤٣            | » و لن صبر و غفر إن ذلك لمن عزم الأمور »                                              |
| 1.1    | الكهف            | **            | ه و أضرب لهم مثلا رجلين »                                                             |
| 11:    | المنافقون        |               | و كأنهم خشب مسندة ه                                                                   |
| 111    | الرحمن           | 11            | ه کل بوم هو نی شأن ه                                                                  |
| 111    | الحبج            | 14            | و ومن بهن الله بن مكرم ۽                                                              |
| 110    | محسد             | į             | و قاماً منا بعد و إما قداد ع                                                          |
| 113    | الإخلا ص         | 741           | وقل هو الله أحد الله الصمد ع                                                          |
| 14.    | القصمن           | 71            | وردا يصدقني و                                                                         |
| 171    | القصص            | 4.4           | ولولا أن من أنته علينا ه                                                              |
| 171    | طه               | 44            | ه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا <u>،</u>                                              |
| 111    | المزمل           | ۲.            | ه علم أن سيكون منكم مرضى »                                                            |
| 171    | يس               | ٧٢            | ه نسبًا د کویهم ه                                                                     |
| 110    | آل عمر ان        | • ٩           | <ul> <li>و إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تر اب ثم قال له كن فيكون «</li> </ul> |
| ۱۳۰    | البقرة           | 177           | « و الوائدات ير ضعن أو لادهن »                                                        |
| 177    | الأنعام          | **            | و و افه ربنا ما کنا مشرکین ۽                                                          |
| 124    | النمل            | AY            | ه و کل أنوه داخرين »                                                                  |
| 11.    | ال               | ۸۱            | a لا تطنو افيه نيحل عليكم غضبي α                                                      |
| 11.    | غافر             | ۳۷            | a فأطلع إلى إله مومى a                                                                |
| 1 .    | النساء           | 77            | ه ياليتني كنت ممهم فأفوز ه                                                            |
| 11.    | القصص            | **            | «وسار بأهله»                                                                          |
| 127    | النازعات         | ٤١            | « فإن الجنة هي المأوى ه                                                               |
| 1 £ £  | هــود            | ٨١            | ه (ن موعدم المسبح »                                                                   |
| 117    | البقرة           | 110           | ه و لا تعزموا عقدة النكاح »                                                           |
| 10.    | المدثر           | ٦             | « و لا تمنن تستكثر »                                                                  |
| 107    | النوبة           | 14            | ونسوا الله فنسيهم ٥                                                                   |
| 100    | الإخلاص          | 7 . 1         | ه قل هو أنقه أحد الله الصمد α                                                         |
| 104    | الأعراف ٣٩٩      | Y01 AL 1410 V | « مالكم من إله غير ه » ه ه                                                            |
|        | لهبوذ            | A & & 71      |                                                                                       |
| 104    | الأنسام          | 111           | ه و النخل و الزرع مختلفا أكله »                                                       |
|        |                  |               | .44                                                                                   |

| الصفحة | السورة    | رقم الآية     | الآية                                                                                    |
|--------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.    | يوسف      | ŧ             | ه أحد عشر كوكبا و الشمس و القمر ر أيتِّم ل ساجدين »                                      |
| 171    | يونس      | ۰١            | ه أتم إذا ما وقع آمنتم به »                                                              |
| 177    | الأحز اب  | 11            | ووإذيقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ه                                                |
| 177    | آل عبر ان | ŧ٨            | o و يعلمه الكتاب و الحكمة o                                                              |
|        |           |               | <ul> <li>الا تحسين الذين يفرحون بما أنوا ويحبون أن يحمدوا بما لم</li> </ul>              |
| 14.    | آل عمر ان | 144           | يفعلوا فلا تحسبهم α                                                                      |
| 144    | الواقعة   | **            | a و حوز عين a                                                                            |
| 144    | الواقعة   | ٧٦            | ه إنه لقسم لو  تعلمون عظيم α                                                             |
| 144    | الأعراف   | 14            | « لمن تبعك مهم لأملأن جهم منكم أجمعين »                                                  |
| 14.    | الأعلى    | 1 8           | وقد أفلح من تزكىو ذكر اسم ربه فصل ۽                                                      |
| 147    | البقرة    | 140           | « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة »                                                        |
| 144    | ق         | 7 8           | وألفيا في جهم ه                                                                          |
| 14.    | الصافات   | 17.           | « سلام على ال يأسين »                                                                    |
| 147    | السجادة   | **            | « فلا تكن في مرية من لقائه »                                                             |
| 7.0    | الملك     | ۲.            | « إن الكافرون إلا في غرور»                                                               |
| Y • A  | الفرقان   | V0. VE. 70.7: | ه أو لئك يجزون الغرفة »                                                                  |
|        |           |               | <ul> <li>و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر</li> </ul>        |
| Y 1 £  | الطلاق    | ŧ             | و اللائى كم يحضن »                                                                       |
| 777    | ص         | 7             | « أن امشو ا و اصبر و ا على آلهتكم»                                                       |
| 777    | النمل     | ۸٩            | « من جاء بالحسنة فله خير مها »                                                           |
| ***    | الحج      | 77            | a و إذ بوأنا لإبر اهيم مكان البيت a .                                                    |
| ***    | المعارج   | 11            | « من عذاب يومئذ بعنيه »                                                                  |
| ***    | الكهف     | 14            | « وكلبهم باسط ذر اعيه بالوصيد »                                                          |
| 777    | الكهث     | **            | « سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبم »                                  |
| ***    | الأنعام   | 117           | « أعلم من يضل عن سبيله »                                                                 |
| 717    | الأعراف   | 1 . 7         | « إن الذين اتخذو ا العجل سينالهم »                                                       |
| T t o  | الملج     | 77            | « وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت »                                                       |
| P 1 7  | الأعراف   | 140           | « أو لم ينظرو ا في ملكوت السموات و الأرض »                                               |
| 701    | الطلاق    | 1             | « يأيها النبي إذا طلقتم النساء »                                                         |
| 707    | يوسف      | ۸۰۸           | ه قل هذه سپیل »                                                                          |
|        |           |               | « وَإِنْ يَرُوا سَبِيلَ الرَّئْدُ لَا يَتَخَلُّوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرُوا سَبِيلَ النَّي |
| Yot    | الأعراف   | 111           | يتخذوه سبيلا بم                                                                          |
| 700    | ص         | 1             | « أن امشوا و اصبر و ا »                                                                  |
| 100    | يوسف      | 1 •           | « يلتقطه بعض السيارة »                                                                   |
|        |           |               |                                                                                          |

| الصفحة | السورة    | رقم الآية | الآية                                                                  |
|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 707    | يس        | 71        | و والقمر قدرناه منازل ۽                                                |
| 171    | فاطسر     | ١.        | « و مكر أو لئك هو يبور »                                               |
| 171    | التوبة    | 1 . 1     | « ألم يعلمو ا أن الشعو يقبل النوبة عن عباده »                          |
| 777    | البقرة    | r.        | « اسكن أنت و زوجك الجنة »                                              |
| 777    | الأعسر اف | 11        |                                                                        |
| 777    | الأنبياء  | 4 •       | a و أصلحنا له زوجه a                                                   |
| ***    | الأنمام   | 174       | « و قالوا ما في بطنون هذه الأنعام خالصة لذكور نا و محرم على أزو اجنا » |
| ***    | المتحنة   | ٦         | ۾ لقد کان لکر فيم أسوة حسنة »                                          |
| 7.4.7  | الأعراف   | 143       | و من يضلل اقد فلا هادى له ،                                            |
| 797    | يونس      | 7 £       | و إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنز لناه ،                                |
| ***    | الكهث     | ŧ o       | n و اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كاء أنز لناه من السهاء »                |
| 797    | النمل     | ۲.        | « مالى لا أرى المدهد »                                                 |
| 7.7    | البلد     | 10:12     | و أو إطعام في يوم دي مستبة يتيها ه                                     |
| 7.7    | ص         | 1117.     | « نعمِ العبد إنه أو اب »                                               |
| 7.7    | المطففين  | ١         | « ريل المطفقين »                                                       |
| 7.4    | المنافقون | ٦.        | « مواء عليهم استغفرت لحم »                                             |
| 4.4    | يونس      | • 1       | و والله أذن لكم »                                                      |
| rir    | الثبس     | 1         | « قد أقلح من زُ كاها »                                                 |
| 710    | الرحمن    | **        | n كل من عليها فان n                                                    |
| 717    | النبأ     | 11        | n و فتحت السهاء فكانت أبو ابا n                                        |
| ***    | الحجر     | o t       | « فيم تبشرون »                                                         |
| ***    | الملك     | ۲.        | n إن الكافرون إلا في غرور n                                            |
| 777    | يومف      | ŧ         | n إنى رأيت أحد عشر كو كبا والشمس والفمر رأيتهم لى ساجدين n             |
| 447    | الضحى     | 1 4       | « فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر »                          |
| 44.    | الوائعة   | ۰٦        | « هذا نز لمم يوم الدين »                                               |
| 711    | Ļ         | 44        | « فأو لئك لهم جز اء الضعف »                                            |
| 711    | الرغــد   | 17        | « و من عنده علم الكتاب »                                               |
| 711    | المائدة   | ٤٦        | n و آ تيناه الإنجيل فيه هدى و نور »                                    |
| 711    | إبر اهيم  | ١.        | رأن القد شك »                                                          |
| 711    | التور     | 77        | « يسبح له فيها بالغدو و الآصال رجال »                                  |
| 717    | الأعراف   | ۰٦        | « إن رحمة الله قريب »                                                  |
| 44 4   | الملق     | 114       | « سندع الزبانية »                                                      |
| 7 £ V  | الإسراء   | 11        | « ويدع الإنسان بالشر »                                                 |
| 711    | الرحمن    | **        | a يخرج مهما اللولۇ a                                                   |
| 714    | البقرة    | 4 7 4     | » فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء a                                       |

| الصفحة | بة السورة      | رقم الآ       |                            | الآية                                    |
|--------|----------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Yot    | الفجر          | 11            |                            | ,أكلالماء                                |
| T. V   | الأنبياء       | 1.4           |                            | و ما أر سلناك إلا رحمة للعالمين ۽        |
| *1.    | الملك          | ۲.            |                            | ه إن الكافرون إلا في غرور ،              |
| 414    | الأعسر اف      | ليقرة ، ١٦١   | ا ۸۵                       | a حيث شنّم a                             |
| ***    | مري            | ŧ             |                            | « و اشتعل الرأس شيبا »                   |
| *11    | التور          | 3.5           |                            | « لِعض ثأنهم »                           |
| ***    | البقرة         | ***           | الملين ۽                   | و و الوالدات يرضعن أو لادهن حولين ك      |
| 241    | المطففين       | ١             |                            | « و يل المعلففين »                       |
|        |                |               | ولا المشركين أن ينزل عليكم | a ما يود الذين كفرو ا من أهل الكتاب      |
| ***    | البقرة         | 1.0           |                            | من خیر من ربکم 🛚                         |
| ***    | محسنة          | * 1           |                            | « فإذا عزم الأمر »                       |
| ***    | الفتح          | 1             |                            | و إنا فتحنا اك فتحاً ۽                   |
| FV4    | الفتح          | T 0           | و لي                       | ه لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا عذاباً أا |
| TV4    | الفتح          | Y t           |                            | « وهو الذي كف أيديهم عنكم  »             |
| 44.    | البقرة         | 177           |                            | و فسيكفيكهم الله »                       |
| TA 8   | الشمس          | 4             |                            | ه قد أفلح من زكاها »                     |
| ***    | ق              | £ 1           |                            | « واستمع يوم يناد المناد »               |
| 741    | الأنبياء       | ٥٦            |                            | و وأنا على ذلكم من الشاهدين و            |
| 747    | الذاريات       | £ 1           |                            | « و في عاد إذ أرسلنا عليهم الربح  العقيم |
| 747    | الذاريات       | ŧ٣            |                            | ه و في ثمود إذ قبل لهم تمتموا حتى حين    |
| 747    | الذاريات       | 17            |                            | ۱۱ و قوم نوح ۱۱                          |
| 190    | ۳۰ ته الطور    |               | . 24 . 27 . 27 . 27 . 20 . |                                          |
| 441    |                |               |                            | «أَم لحم إله غير القه                    |
| 1      |                |               |                            | و أعنده علم الغيب ۽                      |
|        | النجم          | 0.444         | 11.11.10.11.11             | « أم لم ينبأ بما في صحف موسى»            |
|        |                |               |                            | « وأن ليس للإنسان »                      |
| 1.1    |                |               |                            | « وأنه هو أضحك وأبكى »                   |
| £ • 1  |                |               |                            | « وأنه أملك عاداً الأولى »               |
| 1.1    |                |               |                            | « آلا تزر و ازرة و زر آخری»              |
| t • t  | القمسر         | ۲.            | •                          | ه و لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مز دجر   |
| £ . 0  | الماقة         | ٧             |                            | ه أعجاز نخل خاوية <sub>8</sub>           |
| 1.4    | . الزخرف       | 71            |                            | « على رجل من القريتين عظيم »             |
| £1.    | من             | • •           |                            | و جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ۽           |
| £11    | الرحمن         | <b>£</b> 7    |                            | « ولمن خاف مقام ر به جنتان »             |
| t 17   | ۱ق، ۲۶ الواقعة | ه الصافات ، ۳ | ۸۲ المؤمنون ، ۱۹ ، ۳       | و أثذا متنا وكنا تر اباً »               |

| الصفحة     | السورة          | رقم الآية | الآية                                                        |  |
|------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--|
| £ 1 £      | الواقعة         | 1         | ه إذا رقعت الواقعة ه                                         |  |
| 117        | نوح             | 17        | « و الله أنبتكم من الأرض نباتاً »                            |  |
| 713        | الواقعة         |           | د و فر ش مر فوعة                                             |  |
| 713        | ألر حمن         | **        | و کل من علمها قان »                                          |  |
| tiv        | القدر           | ١         | وإنا أنزلناه في ليلة القدر ،                                 |  |
| £ 1 Y      | ص               | 77        | « حتى نوارت بالحجاب »                                        |  |
| ίlλ        | أنواقعة         |           | و لو تعلمون عظيم »                                           |  |
| 2 7 7      | الحديد          |           | وإنما الحياة الدنيا لعب و                                    |  |
| 177        | الحديد          |           | والاق كتاب »                                                 |  |
| 171        | الحشر           | ٨         | « وينصرون أمَّد ورسوله »                                     |  |
| 170        | الحديد          |           | و يؤتكم كفلين من رحمته و يجمل لكم نوراً تمشون به وينفر لكم ، |  |
| 173        | البقرة          |           | و و الكافرين عذاب مهين ه                                     |  |
| 18.        | طب              | 17        | « فأرجس في نفسه خيفة موسى » .                                |  |
| £ 7 7      | الشعر اء        | * *       | و رتك نبية تمها على و                                        |  |
| 2 77       | الأتعام         | 11        | « لقد تقطم بينكم »                                           |  |
| t T 0      | الكهث           | •         | ر کبر ت کلمة »                                               |  |
| 179        | التوبة          | 71        | ووالذين يكذر ن الذهب والفضة و لا ينفقونها »                  |  |
| 273        | البقرة          | ٤٠        | « و استعينو ا بالصبر و الصلاة و إنها لكبيرة »                |  |
| 113        | يس              | ١٠        | وما أنم إلا يشر مثلنا ه                                      |  |
| 111        | القمر           | 71        | « فقالو ا أبشر اً منا و احداً نتبعه »                        |  |
| 1 1 Y      | العنكبوت        | ۲         | و أحسب الناس أن يتر كوا ۽                                    |  |
| £ £ Y      | التغابن         |           | و لتبشُّ ثم لتنبؤن ۽                                         |  |
| 233        | الإنسان         | 4         | ه! بما نطبعكم لوجه الله يه                                   |  |
| ž ž o      | اليلد           |           | و أو إطعام في يوم ذي سنغبة يشيعاً »                          |  |
| ££Y        | يوسف            | ۸٠        | وخلصو انجيا و                                                |  |
| £ ŧ Y      | غافر            | 17        | و تم يخر جكم طفلا α                                          |  |
| £ o Y      | القمر           | ۲.        | وأعجاز نخل منقعر ه                                           |  |
| t o Y      | النحل           | • 1       | و وقال الله لا تشخفر ا إلهين اثنين و                         |  |
| 173        | البقرة          | 11        | ير هو الحق مصدقا ي                                           |  |
| لمعارج ٤٦٢ | شزخرف، الطور، ا |           | و حتى يلاقوا يومهم ۽                                         |  |
| 173        | الفرقان         | ٤١        | ه أهذا الذيبيث الله رسولا »                                  |  |
| 173        | المزمل          | ŧ         | « ورتل القرآن ترتيلا »                                       |  |
| ٤٧٠        | الأحزاب         | 7.1       | ه وقتلوا تقتيلا ۽                                            |  |
| 177        | الأنبياء        | **        | a و جعلنا السهاء سقفاً محفوظاً »                             |  |
| ŧvŧ        | الملك           | اطرة ، ١٨ | ە فكيف كان نكير ۽                                            |  |
|            |                 |           | ۸۲۰                                                          |  |

| الصفحة  | رقم الآية السورة        | الآية                                             |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| £ YA    | ١١ البله                | « فلا أقتحم العقبة »                              |
| £ A £   | ٦٧ المؤمنون             | « سامر الهجرون »                                  |
| £ A A   | ٣٦ فاطر                 | و لا يقضى عليهم فيموتوا ،،                        |
| 197     | ١٠ النازعات             | « أثنا لمر دو دون في الحافرة »                    |
| 193     | ١٤ التكوير              | و علمت نفس ما أحضرت ۽                             |
| 0.1     | ٢٠،١٩ المطففين          | « علیون . کتاب مرقوم »                            |
| 0 • ٢   | ١٥،١٤ البله             | و أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ه               |
|         | ١٢ البروج               | u إن بطش ربك لشديد a                              |
| ۸۰۰     | ه الأعلى                | u فجعله غثاء u                                    |
| •1•     | ٢٤٧ البقرة              | « رزاده بصطة في العلم و الجسم »                   |
| 911     | 1 1 الفجر               | n إن ربك لبالمرصاد »                              |
| • 1 7   | ه ۲ الفجر               | « فيومئذ لا يعذب عذابه »                          |
| 011     | ٣١ القيامة              | « فلا صدق و لا صلى »<br>-                         |
| 017     | ٩ الشيس                 | «قد أفلح من زكاها »                               |
| • 1 ^   | ه الشمس                 | ه والمهاءوما بناها »                              |
| • 14    | ٣ الضحى                 | a ما و دعك ربك و ما قل a                          |
| 0 1 1   | ۹۷ آل عمران             | « و من دخله کان آمنا »                            |
| 017     | ۳۲ يوسف                 | « و ليكونا من الصاغرين »                          |
| 474     | ١٥٤ الأعراف             |                                                   |
| ۸۲۰     | ۲} يوسف                 | « إن كنم الرؤيا تعبرون «                          |
| 079     | ۱۱ الماديات             | « إن رجم جم يومئذ كخبير »                         |
| • * * * | ١٦ البقرة               | « أو لئك الذين اشتر بر ا الضلالة »                |
| • 77    | ٢ العصر                 | a إن الإنسان لي خمر a                             |
| orr     | ٣ العصر                 | ه إلا الذين آمنو ا و عملو ا الصالحات <sub>ه</sub> |
| 077     | ٣ قريش                  | « فليمبدوا رب هذا البيت »                         |
| • ٣٧    | ه الغيل                 | « فجعلهم كعصف مأكول »                             |
| ٥٣٧     | ١ ه ٢ البقرة ، ٠ ٤ الحج | a ولولا دفع الله الناس a                          |
| ۰۳۸     | ئ الماعون               | ه فويل المصلين u                                  |
| 084     | ه ه النمل               | « بل أنمّ قوم تجهلون »                            |
| 0 8 7   | ٣ النصر                 | « فسیح ،محمد ریك »                                |
| 0 t 0   | ۰ ۽ يس                  | « و لا الليل سابق النهار »                        |
| 0 ! ٩   | ۱۷ طب                   | « فأو جس في نفسه خيفة موسى »                      |
| • • •   | ١ ٤ الفرقات             | ه أهذا الذي بعث الله رسولا ه                      |
|         |                         | •                                                 |

# ۳ ـــ فهرس الشعر (أ) القوافي

| رقم الجزء والصفحة | قافيته      | صدر البيت      | رقم الجزء والصفحة | قافيته               | صدر البيت                 |
|-------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1:71117:1         | و ذيائح     | و انضح         | (                 | ( الحسيزة            |                           |
| 7 t A : 1         | يمصح        | دأبت           |                   | - •                  |                           |
| Y £ 4 : 1         | فتر و حوا . | وجيف           | 181:1             | الثناء               | إذا كان                   |
| : ۲ . ۳ . 7 . 1   | الطوائح     | ليېك يزيد      | 114 : 1           | الأحياء<br>بداء      | ليس من مات<br>لعلك        |
| 2616111           | _           |                |                   | بداء<br>العذر اء     | ىسى<br>يدھـــل            |
| 1: 777            | السوح       | وكان سيان      | £07 : Y           | 11346                | يدهسن                     |
| 101: 1            | بمنتز اح    | أنت من الغوائل |                   | (ب)                  |                           |
| ffA:Y             | صلوح        | فكيف بأطراق    | ٧٠ : ١            | يصوب                 | فلست لإنسى                |
| 0 £ 7 : Y         | السبيح      | تغير           | 111:1             | الكتائبا             | فيا لرزام                 |
|                   |             |                | 270:1             | المسايا              | و کأی                     |
|                   | (2)         |                | 1: 1.77           | ذنوب                 | فإن تكن                   |
|                   | (2)         |                | TVT : 1           | العر اب              | سراة                      |
| 17:1              | بعدا        | تياعسه         | 77 : 7            | الكواكب              | کنین لم                   |
| AY : 1            | هدا کا      | يا خاتم النبآء | 1                 | الثمالب              | على حين                   |
| 11:1              | الأيد       | یا دار میة     | 117:7             | في الخطور            | إن من لام                 |
| : 1 - 1 - 1       | غلدى        | ألا أمذا       | 1.0.1             | لغريب                | فىن يك                    |
| Y                 |             | -              | 177 : 1           | ا تحر اب             | فلنن لقيتك                |
| 1111              | ما لم أعود  | فقالت          | ۲۰۷ : ۲           | طبيب                 | قإن تسألونى               |
| TET : 1           | مزاده       | فز ججتها       | ۲ ۰ ۲۳۳و۲         | العرب                | سيروا                     |
| ** : *            | الجديدا     | معاوى          | 7 : 647           | كذابه                | فصدقته                    |
| T1 : T            | ضرغه        | فلأبغيثكم      |                   | (Ü)                  |                           |
| T1 : T            | من أحد      | و لا أرى ْ     | 1.4:1             | فأسيطر ت             | ولمارأيت                  |
| 111: 7            | الملحسد     | قدنى           | 1.4:1             | فاستقر ت<br>فاستقر ت | و ما از بنت<br>فجاشت      |
| ۲ : ۲۳۱و۳۳۳       | أو غدا      | ألا حي         | Y44,777: Y        | مانش<br>مش           | ىنبات<br>من يك            |
| 7 T V : Y         | موجودا      | كأنني          | 744,317 : 1       | سى<br>ئى لات         | س یک<br>راب <b>آو</b> فیت |
| 7AV : Y           | فاعيدا      | و إياك         | 1-4 : 1           | تيلاق                | مالي لا أستى              |
| £ Y + : Y         | جلادا       | مبر حت         |                   | (m)                  | -                         |
| £ V + : Y         | عوادا       | بما لم تشكرو ا |                   | (g)                  |                           |
| 010:7             | کالموارد    | فلولا رجاء     | 4:4:114:1         | سابح                 | وإدا مررت                 |

| رقم الجزء والصفحة | قافيته              | صدر البيت                  | رقم الجزء والصفحة        | قافيته             | صلر البيت                |
|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 Y Y : Y         | بيقرا               | ألا حل أتاما               |                          | (2)                |                          |
| 101: 7            | و جائر              | و بات يعشيها               |                          | المسادر            | فهياك                    |
| tAV : Y           | فخر                 | ثم زادو ا                  | ۱: ۲۷و ۲۹۱               | المصادر<br>منقر    | فهياك<br>لعمر ك          |
| * £ * : Y         | كوثزا               | وأنت كثير                  | 01:1                     | منفر<br>و الفقير ا | تعمر 2<br>لا أزى المو ت  |
| * £7 : Y          | فسرا                | إذا عطيف                   | 117377:1                 | والفقيرا           | و اری اموت               |
|                   | (س)                 |                            | و ۱۶۴ و ۳۷۹ ،            |                    |                          |
|                   | -                   | . σ                        | ۲۷۲۹: 33و<br>            |                    |                          |
| 1: 1716 507       | السوس<br>11         | آلیت<br>و بلدة             | 1 · V : Y                | الدمارير           | بالياعث                  |
| 111:1             | العيس               | و پنده                     | 1                        | •                  |                          |
|                   | (ص)                 |                            | 110:1                    | قفار<br>           | کأن عذير هم              |
| 1 EV: Y . OY : 1  | خيص                 | كلوا                       | 11.:1                    | غفور               | قليل                     |
|                   | (ض)                 |                            | : Y 4 1 2 Y : 1          | و إدبار            | ترتع                     |
| 7A7 : 7           | و <b>ب</b><br>الأرض | عذير الحي                  | 10.                      |                    | مالك عندى                |
| 181 : 1           | -                   | عدير معى                   | 107:1                    | و حجر              |                          |
|                   | છ                   |                            | 107.1                    | الوتر              | وعند كبداء               |
| 17:1              | الخشع               | لما أتى                    | 107:1                    | البشر              | جادت                     |
| 74127:1           | الر تأعا            | أكفرا                      | 174 : 1                  | ينجحر<br>نار ا     | لا تفزع<br>أكل امرى.     |
| ۱۸و ۱۱ه           |                     |                            | 7:1:1                    |                    | ا دل امری.<br>لا پېمدو ن |
| * 1 × 1           | تصرع                | يا أقرع                    | 7 Y > : 1                | الجـــزر<br>الأرز  | لا يبعدو ن<br>الناز لين  |
| TOY : 1           | الأصلع              | غليف                       | 1 : 177                  |                    | -                        |
| £1£:1             | لم أصنع             | قد أصبحب                   | : ٢٠٢٩١ : ١              | منحجر              | کأنه و جه                |
| 14: ٢             | و از ع              | عل حين                     | 111                      |                    | غداة أحلت                |
| 717: T            | الحملع              | لا تأمريني                 | ۲۰۰:۱                    | والجمر             | عداه احلت<br>و لا ألوم   |
| 1 V · · 7         | اتباعا              | رخير ا                     | 707:1                    | القفندر ا          | ولا الوم<br>تراه         |
| 014 : 7           | <b>'</b> و دعه      | لیت شعری                   | £1A:1                    | و فر<br>معذو ر     | دراه<br>أي فتية          |
| 7: 110            | ودع                 | فسعى                       | 79:7                     | معدور<br>نفرا      | ق تنيه<br>أمسحت          |
| 7: 170            | هجوع                | أمن ريحانة                 | 7 : ۸/c/P7<br>7 : ۸/c/P7 | نفرا.<br>والمطرا   | اصبحت<br>و الذئب         |
|                   | (ف)                 |                            | 74131X: T                | و المصر ا<br>الحشر | و اندنب<br>وکنت أرى      |
| 1: 11/1.047       | خلاف                | إذانهي                     | 174 : Y                  | غدو ر              | و سعف سری<br>اف ضعنت     |
| Y#1:1             | نفانف               | ئ <sup>ى ب</sup> ى<br>تىلق | 177:4                    | و تستطار ا         | مى ما نلتق               |
| ۱ : ۲۹۷ و ۲ :     | للدين<br>الشفوف     | لىس عباءة<br>اليس عباءة    | 771:7                    | القطب              | ألا يا اسلمي             |
| * 13174 : 1       | وت                  |                            | 777:7                    | ضر                 | ر یکان<br>ریکان          |
| ۲۰۱: ۱            | اصطر ان             | قد يكسب                    | 7 A £ : Ý                | أمسور              | ر.<br>می                 |
| 140 : 4           | و کف                | الحافظو عورة               | 717:7                    | بشر                | <b>فأص</b> بحوا          |
| ۰۷۱               |                     |                            |                          |                    |                          |

| رقم الجزء والصفحة   | قافيته         | صدر البيت             | رقم الجزء والصفحة | قافيته                                  | صدر البيت                |
|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| ۱: ۲۰۱۰ ۲۳۴         | يغامها         | أينخت                 |                   | (ق)                                     |                          |
| 1: 1316187          | عظيم           | لاتنة                 | TV : 1            | المنق                                   | يا خال                   |
| 11: 17              | جسمى           | ر لما بقيت            | ۱: ۱۱۷د۲۱۲        | الأباريق                                | أنني                     |
| ₹ • : Y             | والشتم         | جاشا                  | r : 1             | ق شقاق                                  | ى<br>ر إلا فاعلمو ا      |
| 1 • 8 • 1           | السناما        | أنا سيف               | 019:7             | خلقا                                    | من يلتن<br>من يلتن       |
| 171:7               | عروم           | ر لقد أبيت            |                   | (J)                                     | • • • •                  |
| 160: 7              | عقيم           | تزوذمنا               |                   |                                         |                          |
| 117 : 7             | سبم            | تعلقت                 | 177:1             | مثل                                     | أنا الذائد               |
| 114:4               | النهم          | صنيرين                | 141:1             | قليلا                                   | فألفيته                  |
| Y : 4 . Y           | h4             | فإنا رأينا            | 7                 | المحمل<br>الأوعالا                      | ما إن مس                 |
| £A. : Y             | ذی الا کم      | سائل                  | YYY : 1           | الاو عالا<br>الأجــــل                  | إن الفرز دق              |
| 018 : Y             | עוא            | إن تنفر               | 171:1             | الاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ضعيف                     |
|                     | (ů)            |                       | YY4 : 1           | طبيل<br>أسهلا                           | تروحی<br>فواعدیه         |
| £7 : 1              | آمينا          | يارب                  | : 1.7.6 : 1       | ،سهر<br>مثلکا                           | مواعدیه<br>یا عاذان      |
| •1:1                | ،لیت<br>بهٔان  | يەرب<br>لىسراكما أدرى | 710               | •                                       | 636.0                    |
| £ £ Y : Y C O Y : 1 | شجينا          | لاتنکر<br>لاتنکر      | 7:1:1             | أنيلا                                   | أخذوا                    |
| Y1 : 1              | و إقر ان       | مثينا                 | rv· : 1           | نزل                                     | امدو.<br>قالوا           |
| 177:1               | إيانا          | نگنی بنا<br>نکنی بنا  | ۲: ۸و ۹۵          | ار<br>لا أقبلها                         | ائن عاد<br>لئن عاد       |
| 111:1               | ۔۔<br>سیان     | من يفعل               | To : Y            | عقنقل                                   | دل ا<br>فلما أجزنا       |
| 101:1               | أزمان          | قفانبك                | 71:17             | جلجل                                    | اب بر۔<br>آلاربیوم       |
| 101:1               | بأرسان         | سريت                  | 177 : 7           | جنبن<br>أفضل                            | او رب يوم<br>إذا ما أتيت |
| 141:1               | معون           | بثين                  | 178 : 7           | و بل                                    | إدامه اليب<br>إن دموا    |
| 111:1               | و إن هانا      | و لکن قومی            | 7: 7.76717        | ربن<br>پرسول                            | ان ديمو.<br>لقد كذب      |
| 1 : 177             | بشن            | كأنك من جال           | Y+4 : Y           | بر حود<br>لا بحفلوا                     | ان بجبنوا<br>إن بجبنوا   |
| 192: 1              | نى دمان        | علاما                 | 7 : 477           | أو قال                                  | وديبور<br>لم يمنع        |
| 711:1               | الطهيان        | فليت لنا              | 7 A E : 7         | الفلا                                   | ۱ میک<br>و هی تنوش       |
| TET : 1             | الكنائن        | يطفن                  | 7.0:7             | ابن حال                                 | الافتى<br>ألافتى         |
| TYA : 1             | دو نها         | ألم تريا              | 7 t A 7           | . ا<br>سلاسل                            | ء ن<br>فقالوا            |
| 1: 4.67             | جنونا          | إن شرخ                | 170 : 7           | سبيل                                    | أريد                     |
| £17:1               | و العيونا<br>• | إذا ما النانيات       | £01 T             | فحومل                                   | تفانبك                   |
| ٦٤ : ٢              | ألوان          | ألا رب                | 0.7:7             | تفضل                                    | و تضحی                   |
| 1 : 0 : 1           | وألومهته       | بكر العواذل           |                   | (-)                                     | •                        |
| 110: 4              | إنه            | ويقلن                 |                   | (f)                                     |                          |
| 14. : ٢             | مقتوينا        | تهددنا                | 17:1              | اليتم                                   | إذا يمض                  |
| Y Y                 | الفرقدان       | و كل أخ               | 1 11:1            | النواسم                                 | مشين                     |

| رقم الجزء والصفحة | قافيته       | صئر البيت  | رقم الجزء والصفحة | قافيته        | صدر البيت |
|-------------------|--------------|------------|-------------------|---------------|-----------|
|                   | ( <b>4</b> ) |            | **1 : Y           | فليني         | تر اه     |
| ۸٠:١              | فيابيا       | ألا فالبشا | 2 £ 7 : Y         | التر سين      | ظهرا      |
| *11 : 1           | مدادر یا     | داو ابن عم | £ A 1 : Y         | بمضن          | داينت     |
| *11 : 1           | وتقاليا      | يسل الغى   |                   |               |           |
| ** : 1            | نويا         | فأبلونى    | ĺ                 | ( <b>.</b> a) |           |
| : ۲ . ۳           | غاديا        | بليته      |                   | المغله        | أقبل سيل  |
| 177               |              |            | £ A : Y           | 4LALI         |           |
| 0 £ Y : Y         | المثي        | حياءة      | 110:7             | الرقبه        | أم الحليس |

## (ب) أنصاف الأبياتمرتبة حسب ورودها في الكتاب

| 1: 17                                   | إليك حتى بلغت إياكا            |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 111 : 1                                 | و في الله إن لم تعدلوا حكم عدل |
| 1 : X71c X+3 > Y: 131                   | والصالمات عليها مغلق باب       |
| 101 : 1                                 | لقد كان في حول ثواء ثويته      |
| 141 : 1                                 | ليوم روع <b>أو</b> نعال مكرم   |
| 1: 177                                  | وأضرب منا بالسيوف القوانسا     |
| Y=1 : 1                                 | نی پئر لا حور سری رما شعر      |
| Y7A : 1                                 | وعاد الرأس مي كالثنام          |
| 1 : AY7                                 | ويعش القوم دون                 |
| 7YA : 1                                 | وغيراء يحسى دونها ماوراءها     |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | إن الخليفة إن اقد سربله        |
| * : * * * * * * * * * * * * * * * * * * | لو عصر منه آلبان والمسك انعصر  |
| £ A 1 : Y                               | مقيت الفيث أيتها الخيامن       |
| •1V : T                                 | تقضى البازى إذا البازى كسر     |
| 0 £7 : Y                                | حمله الذي أمع داره             |

## ٤ \_ المراجع

| الاتنان في عليم القرآن السيوطي السيوطي البيادية الوسفتري الرسيولي الإنباري الإنباري الربية ابن الإنباري الإنباري الإنباري الأنباري السيوطي الإنبار والمستوطي الإنبار والمستوطي والمستوطي والمستوطي والمستوطي أبسول التحور إن أسول التحور إن المترات البيالاتي المتبار القرآن الإنباري ولم الادتراء إن يجعل الإنباري ولم الادتراء الانباري الإنباري المتحديد الانباري التحديد الانباري التحديد الانباري التحديد الانباري التحديد الانباري التراج الادتراء السيوطي السيوطي المترات المتحديد المترات السيوطي السيوطي المتراج المترات المترات المترات السيوطي المتراج المترات المترات المترات السيوطي المترات |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امراد الربية ابن الآبياري الإبياري الإبياري الإبياري الإبياري البيوطي الإبياري البيوطي الإبياري البيوطي الإبياري الإبياري و البياري د . مسيد الإنفائي المراب الشامات الشامة المكبري المراب الشامات البائلاني البيالاني الإبراب في جدل الإمراب ولمع الإدنة ابن الإبياري ( تعقيق سيد الإنفائي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الإثنيات السيوطي الإسوادي السيوطي الإثنيات السيوطي الإنسان الإثنيات السيوطي أصول النحو ( ق أصول النحو ) د . معيد الإثنيات المارات الشادة المكبرى المرات الشادة الباقلان المرات إلى بنال الاراب ولم الادنة ابن الإنبارى ( تعقيق سيد الاثنائي ) الإسابان المنابات الإسابان الاثنائي ) الإسابان المنابات الإسابان المنابات الإسابان الاستهالي الإنائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الافسون ( ق أسول النحر ) د . سعيد الافقائي أسول النحر ) د . سعيد الافقائي أسول النحر ) المقارض الشكاري المقارض المقارض المياثلاني المقارض المياثلاني الافراض أسول الافراض أسول الافراض أسول الافراض المياثلان ) الاستمارات المعقوض سعيد الافقائي ) الاستمارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أسول النحو ( ق أسول النحو ) د . مسيد الإفغائي<br>الراب القراءات التائة التكبرى<br>المجال القرآء البائلان<br>الإبراء في جمل الامراب ولمع الادفاة ابن الإنبارى ( تعقيق سيد الإفغائي )<br>الإبراء في جمل الامراب ولمع الادفاة الاستخبائي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اسون نصو برا القرادات التحاقة المكبرى المجاز القرآن المحاقة المكبرى المجاز القرآن المجاز القرآن المجاز القرآن المحاقة ابن الانبازي ( تعتبق سبد الانبائي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| البقلال القرآن<br>الإفراب في جُعل الامراب ولمع الامنة ابن الانبازي ( تعتيق سبيد الافغاني )<br>الاماني جُعل الامراب ولمع الامنة<br>الاماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سبدا حرات<br>الافراب في جدال الامراب ولم الادلة ابن الانبازى ( تحقيق سعيد الانفائي )<br>الاعاش الاستماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الاصفهائى الاصفهائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>y</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الات أ ـ السبوطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب المكيرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الإبالي القالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انباه الرواة القطس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الانصاف في مسائل الخلاف المنازي الانبادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الإيضاح في علل النحو الزجاجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| البرهان في علوم القرآن الزدكشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نفية الوعاة السيوطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| البلدان اليعقوبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ناريخ آداب اللغة العربية جودجى زيدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ناريخ بقداد الخطيب البقدادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| داريخ علوم اللغة العربية طه الراوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تاريخ اللغة العربية جورجى ديدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| النطور النحوى برجشتراسر<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تهذيب اللغة الإزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التهذيب في أصول التعريب د • أحمد نحيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| باج المروس الزبيدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جمهرة لغة العرب ابن دريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| خزانة الادب البغدادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خمسائس اللغة الشماليي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

الرجع المؤلف

الخصائص

مقدمة لدراسة لغة العرب

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة

نشوء اللغة العربية ونعوها واكتمالها

مقدمة ابن خلدون

نزمة الإلبا

وقبات الإعيان

مميزات لغات العرب

النشر في القراءات العشر

سعيد الإفغاني حاضر اللغة العربية في الشام دائرة المعارف الاسلامية ديران لبيد ابن مصاه القرطبي ( تحقیق د . شوقي ضیف ) الرد على النحاة این جتی سر صناعة الاعراب ابن عقيل شرح ابن مقبل ابن يعيش درج القصل شواهد سيبوية : الشنتمرى شواهد التوضيع والتصحيع ابن فارس الصاحبين في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها سحيع البخارى الجوهرى السحاح أحبد أمين نبحى الاسلام السبكى طقات الشائمة الكبرى الزبيدى طبقات النحويين واللغويين ابن عبد ربه المقد الفريد العينى نرائد التلائد ابن شاكر الكتبى نرات الوقيات المكبري القراءات الشاذة الغيروز بادى القاموس المحيط 341 الكامل حاجى خليفة كصف الظنون ابن منظور المرى لسان العرب الصباغ اللغة العربية في مصر والشام الحوث متفرقة مجلة المجمع العلمى بدمشق بحوث متغرقة محلة مجمع اللغة العربية عَقَدُ المحمد عامدين المدخل الى دراسات النحو العربي والسيوطي مراتب النحويين السيوطي المذعر الغيومى المصباح المنير باقوت الحبوى معجم الادباء حمدة نتح الله المرب من الفاظ القرآن الكريم

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٠/٤٥٥٩

بدالة العلايلي

حفتى ناصف

ابن الانبارى

ابن الجزرى

ابن خلكان

ابن خلدون ( عبد الرحين )

الشيخ محمد الطنطاوى

الاب السناس الكرملي

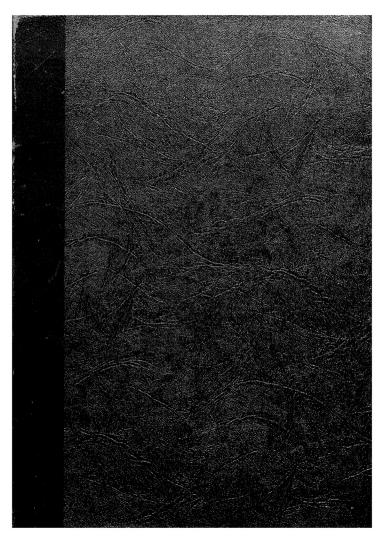